Michael







تاليف: ها جين

ترجمة: منع المرويع



انتظـار





# المشروع القومى للترجمة

# انتظار (روایسة)

تأليف: هـا جين

ترجمة: منى الدرويي





# المشروع القومي للترجمة

إشراف : جابر عصفور

- العدد : ٧٨٩

– انتظار

- هاجين

- منى الدروبي

- الطبعة الأولى ٢٠٠٥

هذه ترجمة رواية : Waiting by Ha Jin

Copyright © 1999 by Ha Jin

This translation published by arrangement with Pantheon Books, a division of Random House, Inc

© 2005, Arabic edition by the Supreme Council of Culture

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة المجلس الأعلى الثقافة.

شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ٢٣٩٦ ٥٧٥ فاكس ٧٣٥٨.٨٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo

Tel: 7352396 Fax: 7358084.



تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى الثقافة .

## تمهيد

يعود "لين كونج" إلى قريته "جوس" كل صيف ، عازمًا على طلاق زوجته "شويو"؛ يصحبها إلى مدينة "يوجيا" حيث يمثلان إلى قاعة المحكمة النظر في إجراءات الطلاق. تمضى السنوات سنة بعد الأخرى والحال على ما هو عليه؛ ففي اللحظة الأخيرة تلتزم "شويو" بالصمت رافضة الرد على القاضى حين يسالها عن رغبتها في الطلاق من "لين". وهكذا كانا يعودان إلى قريتهما ومعهما وثيقة زواجهما ، الصادرة من مكتب توثيق الزواج منذ عشرين سنة خلت تثبت استمرار ارتباطهما.

فى هذا الصيف عاد "لين كونج" ومعه رسالة توصية أمدته بها إدارة المستشفى العسكرى ، حيث يعمل فى مدينة "موجى"، لعلها ستساعده على إتمام إجراءات طلاقه. كعادته كل سنة ، اصطحب زوجته إلى المحكمة علّه يُوفق بالحصول على حكم بالطلاق منها ، كما وعد صديقته "مانا يو" قبل مغادرته المستشفى إلى منزله بالقرية. كان قد أكد لها أنه ، وفي هذه المرة بالذات ، سيبذل قصارى جهده ليقنع زوجته بالرضوخ للطلاق.

كضابط فى الجيش ، كانت إجازته السنوية لا تزيد عن اثنتى عشرة يومًا. يمضى منها يومين فى رحلتى الذهاب والعودة متنقلاً بين المحطات بواسطة القطار والعديد من الحافلات ، فلم يبق أمامه فى الواقع سوى عشرة أيام يمضيها مع عائلته فى منزله بالريف. كان يظن أن أمامه متسعًا من الوقت لتنفيذ خطته، ولكن ها هو ذا مضى أسبوعًا كاملاً على وصوله ولم يفصح بعد بكلمة عمًّا يجول فى خاطره، ما أن تتجمع الكلمات على لسانه حتى يبتلعها مؤجلاً فتح الموضوع لليوم التالى.

بيتهم المتواضع ، كما هو منذ عقدين من الزمان ، عن أربعة غُرف واسعة مسقوفة الناصب. هناك ثلاث نوافذ مربعة ، أطرها مدهونة باللون الأزرق ، تطل جميعها على جبعة الحنوب، وقف الين في الفناء الأمامي للمنزل يزيل العقن عن دستة من الكتب كان قد تركها لتجف تحت أشعة الشمس فوق حزمة من الحطب، ازداد يقينه بأن شويو لا رحسن الاعتناء بالكتب ، ومن الأفضل إهدائها لأولاد أخيه ، فلم يعد بحاجة إليها بعد الآز

جالت الدجائيات من حوله تتبخترن متهاديات ، ومال الأوز مختالاً وتراكضت الكتاكيت من خلال المرات النبيقة بين أوتاد السياج الذي يحيط بسور حديقة صغيرة للخضروات جيئة وذهابًا في هذه الحديقة ارتكزت عرائش الفاصوليا على قصبات منصوبة ، وكذلك الخيار الطويل ، وتقوست ثمار الباذنجان فبدت كقرون الثيران وأينعت رؤوس الخس وازدهرت حتوجان علمت الأخدود كله بالإضافة للطيور الداجنة تقوم الزوجة بتربية زوجين من التنازير أي معزة للاستفادة من لبنها ، انطلق صوت الخنزيرة من داخل الحظيرة المتاخمة لحديقة الخضروات تؤكد وجودها . وهناك بجانب حائط الحظيرة تكوم السماد منتظرًا نقله إلى الحقة حتى يتخمر تحت درجة الحرارة العالية لمدة شهرين قبل أن يُرش في الحقل.

عبق الهواء برائحة البذور المتخمرة والممزوجة ورائكة غذاء الخنازير. يكره "لين" هذه الرائحة الحمضية الكريهة؛ وإن كانت في، الحقيقة، الشيء الوحيد الذي لا يستسيغه في هذا المكان.

من المطبخ ، حيث تنهمك "شويو" في إعداد الطعام ، علا و وترجئير المنفاخ (الكير) ، من الناحية الجنوبية وعلى البعد انتصبت أشجار الوروار والجيان أشجار الخيرزان تظلل أسقف الجيران المكسية بالقش والقرميد. بين أن ي دركان يتردد عواء كلب من داخل سور تلك المنازل.

بعد أن أنهى تقليب كافة الكتب ، خرج "لين" من الفناء الأمامى الرتفع أطول ثلاث أقدام والمحاط بأغصان شجرة العناب الشائكة ، حاملاً في إحدى يديه الأموس اللغة الروسية ذا الأوراق المفتولة الزوايا. استعان "لين" بهذا القاموس أثناء دراسته الثانوية. لم يجد ما يقوم به فجلس على حجر الطاحونة يقلب أوراق القاموس القديم. ما زال يذكر بعض الكلمات الروسية. حاول تركيب بعض الجمل القصيرة ولاحظ أنه نسى قواعد النحو اللازمة ، فكف عن المحاولة تاركًا الكتاب على حجره لتحرك نسمة ريح أوراقه بخفة.

جال بعينيه يراقب الفلاحين يقومون بجنى محصول البطاطس من حقل بعيد. كان الحقل من السعة لدرجة أنهم اضطروا لغرز علم أحمر في منتصفه لأخذ قسط من الراحة عند الوصول إليه. فُتِن "لين" بالمشهد وبسحر الريف، ولكنه أقر بجهله بالزراعة. كان قد ترك القرية ليلتحق بالمدرسة الثانوية في مدينة "يوجا" وهو في السادسة عشرة من عمره.

ظهرت على الطريق عربة نقل يجرها ثور محملةً اذروتها. كانت تتأرجح بحملها من حزم الذرة البيضاء. مع اقترابها اكتشف "لين" أن الحيوان لم يكن سوى عجلة صغيرة تعانى من إعاقة في قائمتها الخلفية. لمع "لين" ابنته "هويا" بصحبة فتاة أخرى على قمة هذا الحمل ، كانتا محشورتين بين شعث الحزم تغنيان وتضحكان. بينما غطى السائق العجوز رأسه بقبعة زرقاء وأمسك غليونه بأسنانه وأخذ ينغذ بسوطه القصير مؤخرة جزع العجلة. بدد الصمت صوت إيقاعي رتيب وعجلات العربة ذات الأطر الحديدية تدور على الطريق المرجرج. ما أن توقفت العربة أمام الباب الرئيسي للبيت حتى قذفت "هويا" بكيس ضخم إلى الأرض وقفزت وراءه صارخة : " شكرًا الك

ثم أوحت بيديها للفتاة البدينة المحشورة بين الركام قائلة: "ساراك هذا المساء" ونفضت القش العالق بقميصها وسروالها.

نظر الرجل العجوز والفتاة البدينة إلى "لين" وابتسما دون أن يوجها إليه التحية. لم يتذكر "لين" السائق كما أنه لم يتمكن من تحديد نسب الفتاة، ولكنه لاحظ أنهما تجنبا الترحيب به كعادة أهل الريف. فالرجل لم يُسلَم عليه قائلاً: "كيف حالك أيها

الرفيق؟" والفتاة لم تساله: "كيف صحتك يا عمى؟"، وأثر أن يعزُ السبب لارتدائه الثياب الرسمية للجيش،

نهض من على حجر الطاحونة واتجه نحو ابنته متسائلًا:

-"ما الذي تحملينه في هذا الكيس؟".

ردت عليه باقتضاب:

ــ"أوراق شجرة التوت"،

-"مل قطفتيه من أجل دودة القرّ؟"،

--"نعم"،

بدا واضحًا رفضها الاسترسال في الحديث معه. كانت تربى دودة القز في خص وراء المنزل داخل ثلاث سلال مجدولة. سألها من جديد:

- هذا الكيس ، هل هو تقيل الوزن؟".

**-**"کلا".

\_"سأساعدك على حمله" .

–"کلا. سأحمله ب<sup>. ،</sup> ن<sup>\* ،</sup>

وقذفت الكيس الضخم بكلتا يديها إلى كتفها. حدقت فى وجهه ابرهة بعينيها المدورتين ، ومضت فى طريقها غير عابئة. لاحظ "لين" اسمرار ساعديها من طول عملها تحت أشعة الشمس الحارقة وتبرقعهما ببقع بيضاء. تسير منتصبة القوام رشيقة قوية البنيان. فمن الواضح أنها فلاحة متمرسة. كان هناك فى نظراتها ما يبعث بالضيق والحرج فى نفسه. هل نزقها وغضبها الواضحان بسبب محاولاته المتكررة لتطليق أمها؟ ولكن لا مبرر لها الآن، فهو لم يتطرق للموضوع بعد هذه السنة. انقبض صدره لتباعد ابنته الواضح ، على عكس ما كانت عليه فى طفواتها شديدة الارتباط به تنتظر عودته

فى الإجازة السنوية ليتبادلا اللعب، وها هى الآن لا تنطق إلا بالضرورى، وتمن عليه بابتسامة مغتصبة. وعن له السؤال: تُرى هل تكرهه فعلاً؟. لقد بلغت سن الرشد وفى غضون سنوات معدودة ستستقل بعائلتها الخاصة، وإن تكون حينذاك بحاجة لعجوز مثله.

يبدو "لين" أصغر من عمره الحقيقى، فهو فى أواخر الأربعينيات. شكله أقرب لموظف منه لضابط فى الجيش، يتصف وجهه الوسيم ببشرة شاحبة ملساء، وترتكز نظارته ذات الإطار الأسود على أنفه المستقيم. على المكس منه كانت "شويو" بقامتها القصيرة ونحافتها وذبول بشرتها تبدو أكبر بكثير من عمرها الحقيقى. تُظهر ثيابها المفضفاضة شدة نحافة نراعيها وساقيها، ومما يزيدها قبحًا قدميها المربوطتين والتى كانت تكسوهما أحيانًا بمشدات سوداء، وتسريحة شعرها الثابتة. كانت تعقص شعرها الداكن ، تشده بقسوة وتثبته فى مؤخرة رأسها على شكل كعكة ، مما يبرز هزال وجهها وتقعر فمها، لم تكن عيناها الداكنتان قبيحتين كانتا كزوج من صغار الضفادع، باختصار كان الزوجان فعلاً غير متناسبين شكلاً وموضوعًا بأى حال من الأحوال.

بعد الغذاء سأل "لين" زوجته: "شويو هل يمكننا الحديث ثانية عن الطلاق؟". كانت "هويا" قد غادرت المنزل للدراسة مع زميلاتها. فهي تحضير لامتحان القبول في المعهد التجاري في "هارين". ردت الزوجة بهدوء:

كما تريد"

-"هل يمكننا الذهاب إلى المدينة غدًا؟".

-"كما تريد".

-"دائمًا ما تجيبينى (كما تريد) واكنك وفي اللحظة الأخيرة تخلفين وعدك. هل بالامكان الالتزام بوعدك هذه المرة؟".

لم ترد عليه "شويو" ، فهى حريصة على إرضائه واستجابة كافة طلباته. لم تختلف معه قط. استرسل "لين" وقال:

- أنا بأمس الحاجة إلى بيت في مدينة "موجى" حيث أعمل في الجيش. الوحدة شعور قاس، وأنا لم أعد شابًا وبحاجة لمن يؤنسني".

هزت رأسها دون أن تنطق بكلمة ، سألها:

- "هل ستجيبين القاضي حين يسألك عن موافقتك على الطلاق بكلمة 'نعم'؟".

--"كما تريد"،

خيم الصمت ثانية على الغرفة. عاد "لين" لقراءة الصحيفة المحلية "بناء الريف" وأصابعه تنقر بخفة على سطح المنضدة، انهمكت "شويو" في خياطة سترة لابنتهما. تقص قطعة قماش من القطيفة المضلعة بالمقص، وتحددها بالطبشور الفرنسي. حامت حشرتان صغيرتان من العثة حول لمبة الكهرباء، قوة ه وات، المعلقة من السقف الورقي. قسم ظل خيط اللمبة صورة الطفل المتلئ والعاري إلا من وشاح أحمر أف حول رقبته. صور الطفل وهو يمتطى ظهر درفيل عملاق وسط أمواج متلاطمة. كانت الصورة الشيء الوحيد الذي يزين الجدار الأبيض المغسول. انتصب السرير على الحصير، ومد فوقه زوجين من الأغطية المكسية وثلاث من المخدات الطويلة ذات الغطاء الغامق فبدت أشبه ما تكون بأرغفة عيش طويلة وممتلئة. انساب صوت نقيق الضفادع أسفل الجسر من الجهة الجنوبية للقرية مختلطًا بطنين الدبور من خلال ستارة النافذة، وبصوب جرس يرن من مكتب الجمعية التعاونية لأولية الجيش يدعو أعضاء الحزب لاجتماع في مجلس البلدية.

في سنة ١٩٦٢ منذ إحدى وعشرين سنة مضت ، كان "لين" آنذاك طالبًا في كلية الطب في مدينة "شينيانج" ، وفي أحد أيام الصيف تلقى رسالة من والده ينبئه فيها باشتداد المرض على والدته وعجزها عن القيام بتدبير أمور المنزل. كما يشكو أنه مجبر مع كبر سنه على العمل الشاق في حقول الجمعية التعاونية معظم الوقت فلم يبق له متسعًا من الوقت للعناية بزوجته المريضة ويشؤون المنزل المهملة، ولذا فهما يرجوان "لين" أن يسرع بالزواج لتقوم الزوجة المقبلة برعاية أمه والعناية بالمنزل. رضخ "لين" لشعور قوى بالواجب والولاء واستجاب لطلبهما ووافق أن يبحثا له عن زوجة مناسبة.

بعد مضى شهر مضت فى محاورات مع منسقة للزواج ، استقر الرأى على الابنة البكر لعائلة "ليوس" ، عائلة انتقلت مؤخرًا لقرية "جوس" قادمة من منطقة "لوكو". كانت مواصفات "لين" مغرية فهو طالب فى الجامعة سيعين قريبًا ضابطًا وطبيبًا. لم تطلب عائلة "شويو" هدايا أو مال، وأبدوا سعادتهم فى إتمام الزواج. أرسل له أهله بالبريد صورة فوتوغرافية غير واضحة بالأبيض والأسود "لشويو" . لم يجد "لين" مانعًا من الموافقة على الارتباط ، راجيًا أن تكون الفتاة رقيقة وطبيعية. كانت فى السادسة والعشرين أى أنها تصغره بسنة واحدة فقط.

عاد إلى قريته في الشتاء ليتعرف على خطيبته وأصيب بصدمة شديدة. ففي المقيقة بدت العروس كعجوز شمطاء في الأربعين من العمر ، متغضنة الوجه ترهل جلد يديها، والأدهى من ذلك أن طول قدميها كان لا يزيد عن أربع بوصات. كيف له أن يرض بهذا الأمر ، وهو يعيش في عصر الصين الحديثة!! من ذا الذي سينظر إلى امرأة بقدمين مكبلتين؟. حاول بشتى الأساليب أن يُقنع والديه بوجهة نظره لفك هذا الارتباط. دون جدوى. كانا صارمين وتشبثا برأيهما ونعتاه بالبله وضيق الأفق. كيف لهما أن يفسخا الخطوبة دون أن يثبتا أن "شويو" لن تكون زوجة صالحة، وهذا غير صحيح. وستنقلب القرية بأسرها عليهم.

سأله أبوه متجهمًا:

-"هل يمكن للوجه الحسن أن يطعم عائلة؟".

وترجته أمه من سرير مرضها قائلة:

-"يذبل الوجه الجميل يا بنى بعد فترة. والأخلاق الحميدة هى التى تبقى. ستكون "شويو" لك أحسن زوجة وخير معين".

سألها "لين":

- "وكيف لك أن نتأكدي من هذا؟".

وأجابته الأم:

–"قلبی یحدثنی"

وقال الأب:

- أين ستجد فتاة مثلها بمثل هذا القلب الرحيم؟".

واستعطفته أمه قائلة:

- "أرجوك. سنموت سعيدة إذا وافقت على الزواج من هذه الفتاة".

وهكذا رضخ "لين" لرغبة والديه، ووافق على الزواج منها ولكنه ظل على اعتقاده ، أنها قطعًا ليست بالزوجة التى سيرحب بوجودها خارج نطاق قريته. وهكذا وبعد أن تزوجا فى الصيف اللاحق ، ولمدة عقدين من الزمان ، لم يسمح لها إطلاقا بزيارته فى المستشفى حيث يعمل. إضافة لذلك ، فهو منذ مولد ابنتهما أى منذ سبعة عشر عامًا ابتعد تمامًا عن معاشرتها. كلما عاد إلى بيته ، نام بمفرده فى غرفة منفصلة. صحيح لم يكن يحبها ولكنه أيضا لا يكرهها. يشسعر كما لو أنها ابنة عمه أو ما شابه ذلك.

والآن بعد أن توفى والداه منذ زمان طويل وتخرجت ابنتهما من المدرسة الإعدادية لم تعودا بحاجة إليه. وأن الأوان ليستقل بحياته. لا يدرى إن كان هذا القرار للأفضل أو للأسوأ بالنسبة إليه. ولكنه بات على يقين أن عليه أن يخلص نفسه من ورطة زواج بلا حب.

باكرًا ، في صباح اليوم التالى ، ركب الزوجان جرار زراعي كان في طريقه إلى مدينة 'يوجيا" لينقل محركًا كهربائي للطاحونة الجديدة للقرية. ركب معهما أخو 'شويو" الصعفير "بنشنج" المحاسب في مكتب الأولية للجيش ، الذي سمع بعزمهما الذهاب للمحكمة لطلب الطلاق. هذا ما التزم به لأكثر من عشر سنوات مضت. يذهب معهما كل صيف ليساند أخته. وبالرغم من التزام "بنشنج" بالصمت إلا أن "لين" كان متيقنا أنه

وراء فشله فى الحصول على الطلاق ، فهو الذى يحرض أخته على الإصرار فى رفض الطلاق. جلس الرجلان متجاورين على مقعد الجرار ، لم يبد أن بينهما أى عداء ، يدخنان سجائر "لين" الفاخرة.

تقع مدينة "يوجيا" على بعد ثمانية عشرة ميلا غرب قرية "جوس". على جانبى الطريق ، تكومت فى الحقول رزم القمح والشعير بعد حصادها، وبدت وكأنها آلاف من القبور الصغيرة. كان هناك العديد من عربات النقل التى تجرها الأحصنة والبغال ، حمًّها عمال من أعضاء الحزب الاشتراكى وبدت مغارز مذراتهم لامعة تحت أشعة الشمس الساطعة. عُبر الجرار التل حيث انتشرت العشرات من الأبقار ترعى بينما انطلقت بعض العجول تركض فى كل اتجاه. فى الشمال امتد نهر "سونجهوا" واسعا كالبحيرة. زحفت على سطحه باخرة تجارية باتجاه الشرق تاركة ورائها شرائط سوداء من الدخان، وطار زوجان من البجع يتمايلان فى الأفق.

انطلق الجرار متأرجحا ببطء على الطريق الوعر، وفي منتصف الطريق بدأ "لين" يشعر بالام في ظهره لم تكن تصيبه في السنوات الماضية، حدَّث نفسه قائلا:

- "لابد وأننى كبرت في السن، ليس من المعقول أن تستمر هذه القضية إلى الأبد. على أن أتشبث برأى وأقنع القاضي بإنهاء المهمة هذه المرة".

كان الطريق المؤدى إلى المحكمة الابتدائية مسدودا بقافلة من عربات النقل المحملة بالطوب الآجري وكان على الجرار أن يتبع مسيرتهم. نفذ صبر كل من "بنشنج" وسائق الجرار ، الملقب بالتنين الطائر. لم يتمكنا من كبت غيظهما وانطلقا في السباب. لم يصلوا إلى مركز المدينة إلا بعد مضى نصف ساعة. كان هذا يوم السوق ، ازدحم البائعون على جانبي الرصيف بالشارع الرئيسي للمدينة يبيعون الدواجن والخضار والفاكهة والبيض والأسماك الحية ، وصغار الخنازير والثياب. انتشرت السلال المجدولة في كل مكان ، وأقفاص الكتاكيت ، وأواني الزيت ، ودلاء الأسماك. كان هناك رجل أصلع ، ينفخ بصفارة نحاسية ، تضرق آذان المارة ، ليلغت الأنظار إلى بضاعته في

السوق. وقفت مجموعة من الفتيات أمام كشك بطيخ يدخنَّ سجائر ملفوفة باليد ينادين على بضاعتهن للفت أنظار الزبائن ويلوحنَّ بريش الإوز لكش الذباب بعيدًا.

أنزل سائق الجرار ، كَابه أمام مبنى المحكمة ذى الطوب الأسود؛ إلى الجهة الغربية من الطريق الرئيسى؛ مقابل مكتبة الصين الحديثة؛ ثم مضى فى طريقه ليتسلم المحرك من ورشة التصليح.

كانت قضايا الطلاق في المنطقة نادرة. تنظر المحكمة في دستة من القضايا طوال السنة ، ولا تحكم بالطلاق في أكثر من حالتين أو ثلاث على الأكثر. تحاول المحكمة ، في معظم الأحيان ، التوفيق بين الزوجين ومساعدتهما على الصلح.

كان القاضى رجل بدين فى الخمسين من العمر يرتدى زى الشرطة. ما أن رأى الين و شويو حتى تعكر مزاجه وهز رأسه غاضبا وهو يقول:

-"مرة أخرى؟"·

ثم أشار إلى شاب من رجال الشرطة يقف فى مؤخرة قاعة المحكمة ليتقدم إلى الأمام ويتسلم منه بعض المذكرات. بعد أن جلس الجميع ، مضى "لين" نحو القاضى وسلمه رسالة التوصية التى جاء بها من إدارة المستشفى. طلب منه القاضى تبعا للإجراءات الرسمية أن يعرض قضيته من جديد أمام المحكمة. بدأ "لين" فى عرض قضيته من مكانه قائلا:

-"منذ بدء زواجنا لا تربطنى بزوجتى أى علاقة حب، ولذا فنحن نتوجه إلى المحكمة الموقرة بطلب الطلاق. أرجوك يا سيادة الرفيق القاضى لا تحكم على بالقسوة وعدم الإحساس بالواجب، فنحن منفصلان فعلاً لما يزيد على سبعة عشر عامًا. لقد أحسنت معاملتها طوال هذه الفترة و....".

#### قاطعه القاضيي:

- "فلنكن واضد حين في عرضنا. أنت تقول إنكما تطلبان الطلاق ولكن خطاب التوصية يذكر اسمك أنت فقط. هل تقدمت زوجتك بطلب الطلاق أيضا؟".

- كلا ، مع الأسف ، فأنا أتقدم بالطلب فقط منفرداً".

كان القاضى على دراية بهذه القضية ويعلم أن "لين" متورط فى علاقة مع امرأة أخرى فى مدينة "موجى". ولذا لم يكلف نفسه عناء أسئلة إضافية والتفت نحو "شويو" وسألها إن كان تقرير زوجها صحيحًا. هزت برأسها ونطقت بنعم بصوت هامس بالكاد يكون مسموعًا.

- "هل هذا صحيح أنه لم تتم أى معاشرة زوجية خلال سبعة عشر سنة مضت؟". وهزت "شويو" رأسها ثانية دون أن تنطق.

-"نعم أم لا؟".

."Y"-

-"هل أنت موافقة على الطلاق منه؟".

لم ترد على السؤال وركزت عينيها على ألواح الخشب المائلة التي تكسو الأرض. حدق "لين" بها وزمجر بينه وبين نفسه:

- "انطقى ، قولى نعم".

ظلت لدقيقة أو أكثر صامتة. والقاضى ينتظر بصبر محركا مروحة ورقية ضخمة مرسوم عليها نمر فاغر فمه حتى شدقيه. التفت القاضى نحو "شويو" وقال:

- "فكرى جيدًا ، لا تتسرعي في اتخاذ قرارك".

رفع أخوها يده طالبا الإذن بالحديث. سمح له القاضى فوقف "بنشنج" يقول:

-"يا قاضى الشمس. أختى ربة بيت جاهلة لا تحسن التعبير عن قضيتها ولكنى أعلم الناس بمشاعرها".

-"حدثنا إذن بما عندك".

- "إن طلب لين كونج غير عادل، فلقد عاشت أختى مع أل كونج لمدة تزيد عن عشرين عاما تقوم على خدمتهم وتحمل أعبائهم كبهيمة غبية إلى أن ماتت السيدة العجوز. تلى ذلك مرض الأب فقامت بالاعتناء به ورعايته ، حتى إنه ولمدة ثلاث سنوات لم يصب يوما بقرح الفراش. كانت تقوم بالعمل داخل المنزل وخارجه فى الحقل كما لو كانت أرملة ، مع أن زوجها ما زال على قيد الحياة. كانت حياتها معهم قاسية ، وهذا بشهادة كافة أهل القرية، ومن جانبه وخلال هذه السنوات اتخذ "لين كونج" فى مدينة "موجى" لنفسه عشيقة. هذا ليس عدلاً وتصرف غير إنساني. فلا يمكن أن يعامل الرجل زوجته كما لو أنها معطف بالى يتخلص منه ويرميه كالقمامة".

جلس "بنشنج" وقد احمر وجهه وتورم من شدة الانفعال واغرورقت عيناه بالدموع ملا هذا الدفاع "لين" بالخزى. لم يحاول المناقشة وخصوصًا بعد أن شاهد زوجته وهي تمسح دموعها، فأثر الصمت.

حرك القاضى يده مقفلا مروحة النمر وضاربا بها على كف يده الأخرى. ثم أنزل بقبضته على المكتب ناشرا الغبار الذى كان يغطيه؛ فبدت زراته متذبذبة تحت أشعة الشمس. ثم أشار باتجاه "لين" وقال:

-" أيها الرفيق لين كونج، أنت ضابط من رجال الثورة. عليك أن تكون قدوة ومثلا يحتذى لنا ، نحن المواطنون المدنيون. أى قدوة أصبحت؟ رجل غير مسئول أمام عائلته ، يحب الجديدة وينفر من القديمة. متقلب فى عواطفه ، وغير أمين وخائن فى أقواله وأفعاله. قامت زوجتك بخدمة عائلتك كحمار دائر فى حجر الطاحونة، ويعد كل هذه السنين من الانسحاق والكدح تريد الخلاص منها. هذا عمل غير أخلاقى وغير شريف. وغير مقبول إطلاقا. قل لى هل لديك أى ضمير؟ هل تستحق شرف زيك العسكرى الأخضر الذى تلبسه؟ والنجمة الحمراء التى على قبعتك؟".

- "حاولتُ جاهدًا الاهتمام بعائلتي. فأنا أعطيها أربعين ينًا شهريًا. لا تستطيع القول...".

"هذه المحكمة ترفض طلبك. القضية أقفلت".

وقبل أن يتمكن "لين" من الاعتراض ثانية نهض القاضى القصير والممتلئ ومشى نحو البهو الجانبى باتجاه الحمام. كانت أردافه الممتلئة تتأرجع بينما خشب البهو يئن تحت أقدامه وظلت قبعته جاثمة على المكتب. وجهت الشرطية نظراتها الثاقبة إلى ظهر القاضى وقد ارتسمت على شفتيها ظل ابتسامة شاحبة.

كان الوقت ظهرًا والشمس خارج قاعة المحكمة حارقة ترك العديد من المارة سوق المعرض فخف ازدحام الطريق. على البعد سمعت أصوات الأجراس تنوى بخمول. وانطلقت مجموعة من بنات المدارس يرقصن ويقفزن على رزمة من الحبال البلاستيكية ، على جانب الطريق ، ويصحن بأغانى أطفال الحضانة. بدا الشارع المسفلت كاحتًا من تأثير أشعة الشمس الحارقة ، تلوثه برك صغيرة موحلة تجمعت من مياه أمطار الصيف هنا وهناك. حينما رأى "لين" امرأة شابة تبيع شرائط ملونة لجدائل الشعر توقف عندها ليشترى زوجًا "لهويا". لم يعلم اللون المفضل لابنته. أكدت له "شويو" أنها تحب اللون الزهرى. دفع نصف ين ثمنًا لشريطين من الحرير. مضوا جميعا نحو " بيت الشمس المشرقة" مطعم مختص بصنع المعجنات. جلسوا إلى منضدة بقرب النافذة. بدا سطحها الخشبي مزيتًا ومبقعًا من الوسط ببقع داكنة. رُص عليها إبريق زجاجي مملوء برزمة من العصا الخشبية الرفيعة. زحفت على حافته خنفسة بدت أجنحتها وهي تحك ببعضها بتلقائية ثم تدور كشفرتين منمنمتين لآلة كهربائية. حضرت النادلة وحييتهم مرحبة كمن سبق لها معرفتهم وقالت:

-"ماذا تريبون لغذائكم اليوم؟ لدينا (مكرونة) ، فطيرة باللحم ، عجين الكرات ، أقراص بالسكر ، أصابع العجائن المقلية".

طلب "لين" طبق من شرائح قلب وكبد الخنزير الباردة. وأربع قصع من (المكرونة). اثنان لصهره وواحد "لشويو" وآخر له. وفي لمح البصر حضرت الأطباق، وبعدها (المكرونة) المسلوقة المغمورة بمرقة ملئ بمفروم لحم الخنزير المدهن واللوبيا والكزيرة، وقطع من البيض تزين الوجه. وبينما كانت "شويو" تحرك (المكرونة) بزوج من العصا الخشبية، أوّثت معصمها الأيسر بالمرق المدهن فما كان منها إلا أن رفعت يدها واحستها بلسانها لتنظفها.

أكلوا بهدوء. لم يرغب "لين" بالصديث، ملأه شعور بعدم المبالاة، حاول أن يكره صلحره بعد مغادرتهم المحكمة ولكنه لم يتمكن من استجلاب مشاعر الكراهية نحوه، بعد أن أنتهى "بنشنج" من تناول أول معلقة من المكرونة ، كسر حاجز الصمت موجهًا حديثه "للين":

-"أرجوك يا أخى الكبير لا تحمل ضغينة ضدى لما ذكرته فى المحكمة. "فشويو" أختى ومن واجبى أن أحميها".

ولمعت عيناه الغائرتان وهو يمضع قطعة من لحم الخنزير. أجابه "لين":

- هذا مفهوم".
- ّإذن فأنتُ لستُ غاضبا؟"،
  - -"كلا".
- -"هل ما زلنا عائلة واحدة؟".
  - -"نعم".

ابتسمت "شويو" ومضت تمتص حبال المكرونة بعزم. هز "لين" رأسه متنهداً.

كان سائق الجرار التنين الطائر قد وعدهم بانتظارهم على زاوية مكتب البريد ، واكنهم عندما وصلوا بعد الغذاء لم يجنوا له أثرًا . كان عليهم السير مسافة ميل حتى موقف الحافلة أمام فندق إن" وطوال الطريق لم يتوقف "بنشنج" عن قذف التنين الطائر بسيل من الشتائم.

\* \* \*

ظلت "مانا يو" على حبها "للين كونج" سنين عديدة. وانتظرت بفارغ الصبر إجراءات طلاقه من زوجته ليعقدا قرانهما صيف بعد صيف يمضى "لين" إلى قريته محاولاً إنهاء إجراءات الطلاق ليعود بخفى حنين ولذا لم تعقد الأمال على نجاحه هذه السنة.

كان القائد "يونج" قد أصدر قانونًا في شتاء سنة ١٩٥٨ يمنع الضباط من طلاق نوجاتهم بدون موافقتهن إلا بعد انفصال بينهما لمدة تمانية عشرة سنة. مات القائد مصابا بالتهاب الكبد الوبائي في الصيف التالي لإصدار القانون، وظل القانون ساريًا يُنفذ بحدافيره لمدة خمسة وعشرين عامًا بعد وفاته،

وفى سنة ١٩٨٣ كان قد مضى على انفصال "لين" وزوجته سبعة عشر عامًا ، وهكذا برضاها أو بدونه سيتمكن من تطليقها في السنة القادمة. وهذا ما جعل "مانا" شبه واثقة أن "لين" لن يبذل مجهودًا كبيرًا. فهي أعلم بطريقة تفكيره يلجأ دائما لأسهل الطرق وأبعدها عن المشاكل لتصريف أمور حياته،

بعد عودته بيوم ذهب إلى غرفتها في المستشفى وأخبرها برفض المحكمة قضية طلاقه، أجابته دون أن يبدو عليها أي انفعال:

- "كنت على يقين حتى قبل أن تسافر من فشل القضية".

ضم كفيه حول ركبتيه وقال:

-"لا تغضيي بهذا الشكل، لقد بذلت قصاري جهدى"،

–"لست غاضبة".

- "تفاطى، سأطلقها السنة القادمة شاحت أم أبت، لم يبق أمامنا سوى سنة أخرى من الانتظار، هل يرضيك هذا؟".

-"سنة أخرى؟!".

ردت بنبرة حادة وأضافت:

-"لم يعد لدينا سنوات كثيرة نعيشها"،

استسلم للصمت وهو يسند ذقنه على كفه ثم قال:

-"انتظرنا طويلاً ولم يبق سوى سنة واحدة من الانتظار".

رفعت وجهها إليه وحدقت في وجهه قائلة:

- -"أنظر إلى يا لين تمعن في وجهى، ألا ترى إنني أصبحت امرأة عجوز؟".
  - "كلا يا عزيزتي. لا تتذمري هكذا. فأنتِ استِ بعجوز".

فعلا لم تكن "مانا" عجوزا ، ولكنها لم تعد شابة. فهى فى أوائل الأربعين من عمرها، ظهرت بعض الغضون على وجهها وإن ظلت عيناها محتفظة بالحيوية والبريق، وبالرغم من ظهور خصل من الشعر الأبيض إلا إن وجهها ظل ناعمًا وجذابًا. ومن السبهل لمن ينظر إلى قامتها الممشوقة من الخلف أن يظن أنها فى الثلاثين من عمرها فقط. فتح باب غرفة النوم ودخلت زميلة "مانا" الى الغرفة تترنم بلحن أغنية شعبية، وحينما رأت "لين" وهو يجلس على طرف سريرها المقابل لسرير "مانا" بدت محرجة. عضت على شفتيها وقالت:

–"أسفة للإزعاج".

ورد "لين":

- 'أرحو المعذرة، فهاأنذا أجلس على سريرك".

-"لا بأس".

ومضت المرضة "هو" إلى خزانتها ، أخذت منها ثمرة طماطم وخرجت مسرعة ، وهي تدندن الأغنية من جديد.

نهض "لين" وأغلق الباب وراءها. خيم السكون على الغرفة بعد أن التزما كليهما بالصمت. غسل يديه ورطب وجهه بماء الحوض الأصفر الموجود في زاوية الغرفة ثم قام بتجفيف وجهه بمنشفتها البيضاء وقال:

- على أن أمضى للعمل، سأراكِ هذا المساء".

كانا كلاهما يعمل في القسم الطبي في المستشفى؛ هو كطبيب و مانا "كرئيسة الممرضات. كان ارتباطهما معروفًا للجميع ولكن كان عليهما الالتزام بالأنظمة. فمثلاً

من المكن لهما تناول طعام الغذاء على نفس الطاولة فى غرفة الطعام بالمستشفى ، والتجول بين حدائق وممرات المستشفى ، ولكن من المحظور السير خارج نطاق المجمع الطبى إلا إذا كانا مخطوبين أو متزوجين. صدر هذا القانون سنة ١٩٦٤ عندما اكتشف حمل ممرضة من صديقها الذى كان يعمل كمساعد طبيب. اعترف الحبيبان أنهما كانا يلتقيان بالغابة التى تقع شرق المستشفى. طُربوا من الجيش؛ أبعد الشاب ليعمل طبيبًا فى قريته فى منطقة "جيلن" ، بينما رُحّلت الفتاة إلى مدينة "بنجكو" لتعمل فى مصنع لتعبئة الأسماك المعلبة. بعد هذه الحادثة أصدر الحزب الشيوعي فى المستشفى هذا القانون: "يحظر وجود رفيقين من جنسين مختلفين سويًا خارج نطاق مجمع المستشفى".

هذا القانون كان مدمراً العديد من المعرضات في ذلك الحين. ابتعد الأطباء الضباط عنهن خوفًا من العقاب واتجهت أنظارهم نصو النساء في المدينة والقرى المجاورة. ظل هذا القانون ساريًا لمدة تسعة عشر عامًا، وتعرض كل من خالفه النقد اللازع والعقاب. وهكذا لم يكن مسموحًا "المين"؛ لأنه رجل متزوج ، بالسير أو التجوال مع "مانا" خارج نطاق مباني المستشفى. واستسلم كلاهما للأمر الواقع.

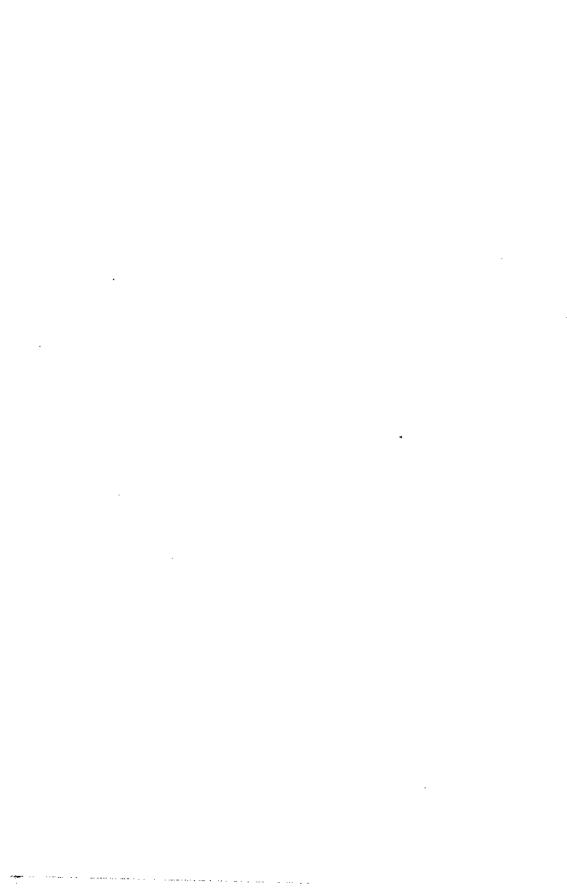

# الفصل الأول

تخرج "لين كونج" من كلية الطب وعُين طبيبًا في الجيش في نهاية سنة , ١٩٦٢ في تلك الأونة أُلحق ، بكلية الطب التابعة للجيش ، معهد صغير لدراسة التمريض للبنات؛ تعين بعد التخرج للعمل في "منشوريا" و"وسط منغوليا". وكانت البرامج الدراسية مكثفة لا تتعدى السنة عشرة شهراً.

حينما التحقت "مانا يو" للدراسة في أوائل سنة ١٩٦٤ كان "لين" يعمل أستاذًا في علم التشريح في المعهد. كانت شابة مليئة بالحبوية والنشاط تشارك في لعبة الكرة الطائرة مع فريق المستشفى ، وإن كانت أكبر سننًا من زميالاتها في الفصل لأنها لم تدخل المعهد مئلهن فور الانتهاء من الدراسة الإعدادية؛ بل عملت لمدة ثلاث سنوات كعاملة تليفون. جذبت بنات المعهد العديد من الضباط الشباب الملحقين بالوحدات العسكرية في "موجي". رغب معظمهم في التعرف على صديقة أو خطيبة من الطالبات ، مع أن القانون كان صارمًا ويمنع المجندات من اتخاذ صديق في الجيش، ولكن كان هناك سببًا واضحًا وسريًا لهذه الرغبة ، لا يصرح به الضباط علانية ويحتفظون به في أعماقهم ، ألا وهو أنهن باعتراف الجميع كن طالبات محترمات: أي عذاري، وإلا لما سمح لهن بالالتحاق بالجيش. كن قبل القبول للمعهد يخضعن لفحص دقيق الكشف والتأكد من عذريتهن، وترفض من يثبت عليها العكس .

فى مساء صيف من أحد أيام الأحد ذهبت "مانا" إلى المغسلة الملحقة بغرفة سكن الطالبات لتغسل ثيابها، وبينما هى منهمكة فى عملها دخل إلى المغسلة جندى برتبة ملازم أول عارى الرأس ، نحيف البنية ، ومتوسط الطول ، تبقّع وجهه بالنمش. كانت أزرار ياقته المفكوكة تظهر بوضوح بروز تفاحة أدم عند رقبته، وقف بالقرب منها ورفع

قدمه إلى حوض الفسيل الطويل وفتح صنبور المياه لتتدفق المياه بقوة تغسل وتغرق صندله البلاستيكى الأسود. وانتشرت المياه كمروحة فضية جذبت أنظار "مانا". بعد أن انتهى من القدم اليسرى رفع اليمنى. وهكذا دواليك أعاد الكرة وغسل قدميه مرات عديدة، وفاحت أنفاسه برائحة الخمر. التفت نحوها مبتسما كاشفا عن أسنانه. ردت له ابتسامته السخية بمثلها، وما لبثا حتى انساقا في الحديث تدريجيا. أخبرها أنه يعمل في محطة البث الإذاعي الرئيسية في "موجى" وأنه صديق للمعلم "بنج". لاحظت "مانا" اهتزاز بديه أثناء حديثه. سألها عن اسم بلدتها وأجابته أنها من مقاطعة "شانذونج" وأخفت عنه واقعها المأساوى ، فهي وحيدة يتيمة الوالدين لا ملجأ لها ، بعد أن فقدت أسرتها إثر حادثة قطار التيبت ، ولم تكن تعدت الثالثة من عمرها ، وسألها:

- -"ما اسمك؟".
  - -"مان<mark>ا يو</mark>".
- و أنا ماي دونج ، من شنغهاي .

شعرت بالراحة والسكينة وبدماء حارة تغمر وجهها الشاب ، استدارت لتخفى ارتباكها الواضح وانهمكت ثانية بغسل ثيابها. وإذ به يفاجئها قائلا وهو يمد يده محبيًا:

-"سعيد بلقاؤك أيها الرفيقة مانا يو".

رفعت يدها مشيرة إلى ابتلال كفيها بالصابون وبسمة عابثة على شفتيها:

–"أسفة"،

سألها وهو يمسح يديه المبتلتين بجانبي سرواله:

- أود أن أعرف رأيك ببلدة موجى .
  - -"لا بأس بها . لماذا؟" .

- -"حقًا؟ وطقسها ألا يزعجك؟".
  - -"كلا. فهو لا يزعجني"،
- ألا تجدينه شديد البرودة في الشتاء؟".
  - وبون أن يترك لها مجالا التعليق أكمل:
- -"بالطبع ، الطقس جميل في الصيف. وأنتِ ما رأيك؟".

#### قاطعته مقهقهة:

-"لماذا تغسل قدميك ثماني أو تسعة مرات؟".

نظر إلى رجليه مرتبكًا وقال:

—"عاه! هل فعلت ذلك حقًا؟" .

-"صندلك جميل".

أجابها وابتسامة عريضة على وجهه:

- "أرسله لى ابن عمى من شنغهاى، على فكرة كم عمرك؟".

فاجأها سؤاله، نظرت إليه طويلاً ثم استدارت لتغادر المكان وقد كست الحمرة وجنتيها، ابتسم وقال محاولاً تصحيح عفويته:

- أعنى .... هل لديك صديق؟".

ازداد إحساسها بالحرج والخجل واحتارت بما ترد عليه، أنقذها من هذا الموقف دخول طالبة جاءت لتملئ دلوًا بالماء وتقطع عليهما الحديث.

بعد مضى أسبوع على هذا اللقاء ، تلقت "مانا" رسالة من "ماى دونج" يعتذر لل سببه من إزعاج شديد في المغسلة. فهو قطعا لم يكن في أحسن حالاته في ذلك اليوم بزيه غير اللائق كملازم في الجيش. لا شك أنه بدا في نظرها كمعتوه أو أبله ولذا هو يرجوها أن تغفر له سوء تصرفه وقلة هندامه.

ردت "مانا" على رسالته في الحال ، ذاكرة أن عفويته لم تزعجها إطلاقا ، بل إنها على العكس بعثت السرور والبهجة في نفسها. وإنها مُعجبة بصراحته وعفوية تصرفاته.

كانا كلاهما في منتصف العشرينيات من العمر ولم يسبق لهما الوقوع في الحب ، استمرا في المراسلة ، عدة رسائل في الأسبوع. ويعد مرور شهرين على تعارفهما بدءا اللقاء في المسارح وبور السينما والحدائق العامة وعلى ضفاف النهر. كان "ماى يونج" يكره مدينة "موجى" فلم يستطيع التأقلم معها ، يراها واسعة ومزدحمة بأكثر من ربع مليون شخص. يخاف شتاعها القارص البرودة وهواءها الشمالي المحمل بالغيوم الثاجية القادمة من "سيبريا" ، والضباب الكثيف الذي يحجب السماء عندما يشتد الصقيع. كل هذا يزيد من آلام احتقان الحنجرة المزمن الذي يعاني منه. كما أن عمله ككاتب وموظف في التلغراف أضعف نظره، باختصار لم يكن سعيدًا بحاله ولا يكف عن الشكوى. حاوات "مانا" تطيب خاطره وإزاحة كابته وتشاؤمه بكلامها العذب الرقيق ولكن مزاجه السوداوي تغلب عليه . شعرت أحيانا كما لو أنه ولد صغير يحتاج لرعاية أخت كبيرة أو أم حنون.

في مساء أحد أيام السبت الخريفية تقابلا في حديقة النصر. جلسا تحت ظلال شجرة الصفصاف المتدلية على ضفاف البحيرة يشاهدان مجموعة من الأطفال على الضفة المواجهة وهم يطيرون طائرة ورقية من الورق الثقيل ، لا يساعد على طيرانها عاليًا عن سطح الأرض.

إلى اليمين ، على بعد مائة قدم ربط حمار إلى ساق شجرة يهز ذيله بين الفنية والأخرى لطرد الحشرات. يتمدد صاحبه على العشب بقربه يأخذ غفوة ، وقد غطى وجهه بقبعته الخضراء اتقاء الذباب. وطيرت نسمة فجائية ثمرات توت العليق المتساقطة لتطفو وتدور فوق مياه البحيرة. مد ماى دونج يده محيطًا كتفى "مانا" يشدها إليه مختاسًا قبلة من شفتيها .--

قفزت "مانا" على قدميها صارحة:

- ما هذا الذي تفعله؟!".

ذعر البط البرى والإوز من حركتها الفجائية ففروا يسبحون بعيدًا. ظنت "مانا" أنه يحاول اغتصابها ، فلم يسبق أن حاول أحد تقبيلها. وظهرت الحيرة والارتباك على "ماى" وقال متعثرًا:

- لم يكن بنيتي أن أزعجك بهذا الشكل".
  - -"لا تحاول أبدًا أن تعيد الكرة".
  - "كما تشائين. إن أفعل هذا أبدًا".

ابتعد عنها غاضبًا مستاءً ويصق على الحشيش. من يومها قاومت إغراءاته ومداعباته بتصميم ولكن بلطف ويون إحراج. كان شعورها القوى بالفضيلة والشرف يمنعاها من الاستجابة لرغباته. ونجحت مقاومتها في تهدئة جموح عواطفه مع أنه صارحها أنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من التفكير بها ليلاً ونهارًا كما لو أنها ظله ، حتى إنه يلجأ أحيانًا السير حول المجمع العسكري لساعات طوال في الليل متسلحًا بمسدسه، ولا تعلم سوى السماء كم يفتقدها وكم من الليالي أمضاها أرقًا يتقلب على جمر يفكر بها، وأخيراً بعد أن استبد به اليأس طلب الزواج منها قبل موعد تخرجها بشهرين فقط ، مُصراً على اتمام الزواج في الحال، بات الأن يشغل تفكيرها ساعة أو ساعتين ليلاً إلا أنها رأت أنه ولا شبك فقد صبوابه بطلبه هذا. أمسك الصيداع بها لا يفارقها طيلة يومها ، وتأخرت درجاتها الدراسية ، وأصبحت خائفة متوترة ينتابها الغضب وتفقد أعصابها لأسباب تافهة وبدون مبرر واضبح ، وتُغرق الدموع عينيها كُلُما انفردت بنفسها. فهي تعلم تمامًا أنه ، وبالرغم من حبهما الشديد ، إلا أن زواجهما السريم سيكون وبالاً عليهما وتهوراً لا مبرر منه. فهي لا تعلم أبدًا إلى أي مكان سيتم نقلها بعد التخرج. على الأرجح إلى مكان بعيد ، في وحدة من وحدات الجيش ما بين "منشوريا" أو داخل "منفوليا". إضافة أن سرعة الزواج ستبعث الشكوك في ارتباطهما العاطفي مما يترتب عليه معاقبتهما بعقاب ، أقل ما فيه إصدار أمر بإبعاد الطرفين عن بعضهما إلى أبعد مكان ممكن. كما حدث في السنوات الماضية ، ففي ظروف مُتشابهة قام الرؤساء بإبعاد الحبيبين الخارجين عن القانون إلى أماكن متفرقة وعلى الفور.

لم تكشف مانا" عن عرض الزواج الذي تقدم به "ماى" لأحد سوى لأستاذها "لين كونج" الذي كان معروفًا بطيبة قلبه ورجاحة عقله وحسن معاملته الطلبة كما لو أنه أخ كبير. شعرت أنها بحاجة لرأى سديد ولمشورة صادقة. وافقها "لين" أن زواجهما الفورى قرار غير حكيم، وأنه من الأفضل لهما الانتظار لبعد تخرجها وتعيينها. كما وعدها بأن يكتم سرهما ، وسيحاول مساعدتها في انتقاء مكان مناسب لعملها إن صدف وكان في لجنة التعيين.

أقنعت "مانا" "ماى دونج" ليصرف النظر عن زواجهما الفورى ، وأكدت له أنها ستكون له نعم الزوجة عاجلاً أم أجلاً، ولكن هذا لم يصرفهما عن القلق والترقب آملين أن تعين "مانا" في مدينة "موجى". ظهر الإحباط والياس على « مان » واضحًا مما جعلها تزداد له حبًا وشفقة.

بعد التخرج عينت كمعرضة في المستشفى الملحق بالمعهد برتبة ضابطة مبتدأة في التصنيف الرابع والعشرين، ولكن فرحة "مانا" و"ماى" لم تكتمل لأنه بعد أسبوع من تعيينها أعلن أن محطة الإذاعة الني يعمل بها "ماى" ستنتقل إلى مقاطعة "فيوان" على بعد حوالى ثمانين ميلاً إلى الشمال من "موجى" بالقرب من الحدود الروسية. هدأت "مانا" من روعه بعد أن لست توتره وضيقه وقالت له مطمئنة:

-"لا تقلق يا ماي. اعمل واجتهد على الجبهة وسأظل بانتظارك".

وعلى الرغم من انكسار قلبها إلا أنها شعرت أنه أكثر منها إثارة للشفقة. وتمنت لو أنه أصلب عودًا ، رجل يمكن الاعتماد عليه وقت الشدة ، فالحياة مليئة بالمسائب والمفاجئات. سألها:

<sup>-&</sup>quot;متى سنتزوج يا مانا؟".

-"قريبًا، وهذا وعد"،

نطقت بهذا بالرغم أنها غير متأكدة من موعد عودته ثانية إلى "موجى". مع اقتراب موعد الرحيل ازداد شعور "ماى" بالمرارة وصارحها عدة مرات برغبته بالاستقالة من العمل والعودة إلى بلدته "شنغهاى" ولكنها وفي كل مرة كانت تنجع في إقناعه بالثبات والانتظار ، لأن قرار التسريح ربما قذف به إلى أماكن نائية العمل في التنقيب عن البترول أو المشاركة في بناء سكة حديد في عمق الصين. كانت ترى أن وجودهما على مقربة من بعضهما نسبيًا هو الحل الأفضل في الوقت الحاضر.

ساعة الرحيل ، وقفت "مانا" عند المدخل الأمامي للمبنى الرئيسي وكفيّها على فمها تنفخ أنفاسًا متلاحقة علّها تدفئ أصابعها المجمدة. جاءت مسرعة لتلحق به قبل الرحيل ونسيت قفازيها. رفضت أن تلبس قفازاه المبطنان بالفراء حينما عرضهما عليها. فهو أحوج لهما منها في المنطقة النائية في الشمال. وقف "ماي" أمام الباب الخلفي للشاحنة التابعة لمحطة الإذاعة ، والتي بدا لونها الأخضر رماديًا بعد أن تغطت بالثلج والجليد. وأخذ الهوائي في أعلى الشاحنة بالاهتزاز والميل باتجاه ريح عاصفة ، تطلق صفيرًا متواصلاً تكاد تقتلعه من صاريته. ازداد الثلج تساقطًا والجليد كثافة مع هبوب الرياح ماصفة المثلجة الخارقة للعظام.

علقت أنفاس "ماى دونج" متجمدة حول وجهه وهو يصدر أوامره إلى كتيبة جنوده الذين تجمعوا حول النافذة الخلفية في الشاحنة لمشاهدة "مانا" ساعة الوداع. يغلبهم الفضول التعرف عليها. خارج الشاحنة ، انهمك مساعد السائق في تخزين قطع خشب عريضة ، تساعدهم لوضعها تحت العجلات أثناء تسلق الطرقات الجبلية المنزلقة ، في صنعوق التخزين بالشاحنة. لفي السائق حول العجلات الخلفية ليتأكد من صحة تركيبها ونفخها ، تغطت قبعته المصنوعة من الفراء بالثلج الأبيض فبدت كعش لطائر الثلج، لوَّح "ماى دونج" "لمانا" والشاحنة تمضى في طريقها. فتح يديه على سعتها من وراء الزجاج الخلفي كما لو أنه يريد جذبها وضمها إليه، ودُّ لـو يصرخ "انتظريني يا مانا" ولكنه الم يتجاسر أن ينطق في حضور رجاله. ترقرقت دموع "مانا" وهي تشاهد وجهه مُتقلصاً من الألم ، وعضت على شفتها السفلي لتكبح دموعها.

كان الشتاء في "موجي" طويلاً وشديد البرودة. لا يختفي التلج حتى أوائل مايو. ولكن منذ منتصف أبريل ، حينما تبدأ مياه نهر "سونجهوا" المجمدة في النوبان إلى قطع جليدية ضخمة طافية على سطح النهر ، يتجمع الناس على ضفتى النهر لشاهدتها وهي تطفو على مياه النهر الخضراء الداكنة المجمدة. حيث يحلو للشباب المراهق أن يقفزوا فوق هذه الجزر الصغيرة الطافية ، والسلال في أيديهم ليتصيدوا عند الحواجز الأسماك البيضاء ، وسمك الشبوط ، وصغار الأسماك التي قتلتها كُتل الجليد وجرفتها التيارات الربيعية. رست القوارب البخارية في المرفأ ، تطلق صفارات أبواقها بين الحين والآخر منتظرة حتى يخلو المجرى من الجليد لتعود إلى رحلاتها العادية ذهابًا وإيابًا محيية المتفرجين بصفارات طويلة. فيرد الأطفال التحية بالتلويح والتهليل.

حل الربيع فجأة ، وطارت زهور الطلع من علي أشجار الحور منتشرة بكثرة في الجو لدرجة أن المتنزهين اضطروا لإبعادها عن وجوههم بأيديهم ، وتنفسوا هواء مشبعًا برائحتها ، مختلطًا برائحة نفاذة لاسعة ، مسكرة لبراعم زهرة الليلاك. ومع هذا ظل كبار السن من أهل "موجى" متدثرين بثياب الفراء أو بطبقات كثيفة من الملابس القطنية. وانتشرت الحقول الواسعة بطينتها الصلصالية الداكنة السخية مزدانة بباقات منثورة من العشب الأخضر المصفر تبث بخارًا دافئًا يبدو تحت أشعة الشمس كغمامة وردية. تفتحت فجأة براعم أشجار المشمش والخوخ ، تخصبت وحملت بعد أن داوم النحل على ملامستها. لم يبق سوى أسبوعين ويأتي الصيف ، ففصل الربيع قصير جدًا ، حتى إن الناس في "موجى" يقولون: فصول السنة في موجى ثلاث فقط".

هذا كل ما أخبرت به "مانا" "ماى دونج" في رسالتها عن تبدل الفصول ، كما لو أنه لم يعش في هذه المدينة لسنين عديدة. وكالعادة امتلأت رسائله بالشكوى من قسوة الحياة على الجبهة ، ومن أن الجنود يعانون من العمى الليلي لأنهم لا يأكلون ما يكفيهم من الخضروات، ومن القمل في شعورهم لأنهم لا يغتسلون في الثكنات، وأنه لم يتمكن من مشاهدة سوى فيلمى سينما طوال فصلى الشتاء والربيع. والأدهى أنه فقد

سبعة كيلوغرامات وأصبح كالهيكل العظمى، ولكى تخفف عنه الكآبة وتغذيه واظبت "مانا" على إرسال كيسنًا من الفول السوداني المقشور كل شهر .

في ليلة من ليالى يونيه ، كانت "مانا" تتحضر هي وزميلاتها بالغرفة للذهاب إلى ملاعب الكرة الطائرة وراء المستشفى ، حين تقدم منها الجندى المسئول عن البريد وأعطاها رسالة من "ماى دونج" فبادرتها صديقتاها مازحات ، قالت أحداهما:

## -"أهي رسالة من الحبيب؟".

فتحت الرسانة وبدأت القراءة. لاحظت الزميلتان امتقاع وجهها، كان "ماى دونج" يخبرها أنه لم يعد يحتمل الحياة القاسية على الحدود وأنه طلب الاستقالة ، ومُنحت له. وهو في طريقه إلى "شنغهاى" ، فالطقس هناك أكثر اعتدالاً ، والطعام أفضل مذاقًا ، أضاف لأوجاع قلبها قوله إنه قرر أن يتزوج من ابنة عمه التى تعمل بائعة في متجر كبير في "شنغهاى". هذا الزواج سيعطيه الحق في الحصول على بطاقة للإقامة تساعده بالبحث عن عمل في المدينة. وأنه لن يضفي عنها أنه قام بخطبة الفتاة قبل أن يقدم استقالته وإلا لما سمع له بالانتقال إلى "شنغهاى" ، لأنه لم يكن من سكان المدينة بل من ضواحيها.

وأخيرًا فهو يبدى أسفه واعتذاره ويسالها أن تكرهه وتنساه، أصيبت "مانا" بصدمة شديدة بعد أن فرغت من قراءة صفحتين من الرسالة، وكان رد فعلها الفورى السكوت المطبق، سألتها المرضة "شين":

# -"هل هناك ما يسئ يا مانا؟".

هزت "مانا" رأسها بالنفى ولم ترد، ومضت مع زميلاتها نحو الملاعب المشاركة فى اللعب. لعبت كما لم تلعب أبدًا؛ بحماس وإصرار على الفوز ، كانت تهجم على الكرة باستبسال مما دعا اللاعبات الهتاف لها استحسانًا. تلطخ وجهها بالعرق والدموع ، وحينما قفزت فى الهواء لتنقذ الكرة وقعت منبطحة على أرض الملعب وكشطت مرفقها

الأيمن. صفق المتفرجون إعجابا لإحرازها هدفًا بينما أخذت تلملم نفسها من وقعتها ببطء وتتفحص الدماء السائلة عن جلد مرفقها المكشوط.

خلال الاستراحة نصحتها زميلاتها بالذهاب إلى العيادة لتنظيف الجرح. غادرت وبنيّتها العودة للعب في الدور الثاني، ولكنها وفي الطريق أعادت النظر وأسرعت الخطى نحو غرفة إقامتها. غسلت مرفقها بالماء البارد فقط ولم تضمده.

منفردة بنفسها ، أعادت "مانا" قراءة الخطاب ، لتنساب دموعها بغزارة. رمت الخطاب على المكتب ، وارتمت على السرير منتحبة ، تتلوى من الألم وتعض على مخدتها لتكتم صرخاتها . حامت ناموسة حول رأسها وحطت على رقبتها ، لم تحاول إزاحتها ، وانتابها انقباض كما لو أن هناك من يعتصر قلبها .

حينما عادت زميلاتها الثلاث إلى الحجرة وجدن مانا" كما هي مستلقية على سريرها تنوح. التقطن الرسالة وقرأنها ، حاوان مواساتها بصب لعناتهن واتهامهن الرجل الجبان ، قاسى القلب ، عديم المسؤولية. ولكن كلماتهن أثارت المزيد من النحيب والتشنج.

فى تلك الليلة لم تغسل «مانا» ووجهها أو تقرش أسنانها أو حتى تنزع ثيابها عنها. كانت تصحو بين الحين والآخر جزعة لتعاود البكاء بينما استسلمت زميلاتها فى الغرفة إلى نوم عميق كانت تستمع مؤرقة إلى أصوات شخيرهن وحركة اصطكاك أسنانهن أو همهمتهن أثناء نومهن ، وهكذا مضت الليلة دون أن نتمكن «مانا» من إيقاف سيل دموعها ، أو تخفيف الألم الذي يعتصر قلبها.

بدت "مانا" بعدها سقيمة الروح والجسد ، وانتابها إحساس بالتقدم بالسن والزهد بالحياة ، واليأس لدرجة اللامبالاة مع شعور بالحرقة والتأنيب لذاتها لتمنّعها من الزواج من "ماى" قبل سفره ، وبالرغم من اعتراض زميلاتها انسحبت من فريق الكرة الطائرة لأنها عاجزة عن اللعب بسبب ألام في أعضاء جسدها . أصبحت انطوائية وانعزالية كما لو أنها تنتمي إلى الجيل الأكبر وأهملت الاهتمام بمظهرها وثيابها وغلبت

عليها الرزانة. كانت قد بلغت السادسة والعشرين من العمر ، وأصبحت على حافة العنوسة. التي تبدأ كما هو متعارف به من سن السابعة والعشرين. فالمستشفى تضم ثلاث عوانس وأوشكت "مانا" على الانضمام إليهن.

لم تكن "مانا" بارعة الجمال ولكنها كانت ممشوقة القوام طبيعية بالإضافة لصوت جميل. في الأحوال العادية لم يكن من الصعب لمن تتحلى بمواصفتها أن تلتقى بصديق يتزوجها. ولكن المشكلة أن عدد العاملات في المستشفى يزيد عن المائة من الشابات المتعافيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن العشرين ربيعًا مما جعل . والعرض أمام الشباب لاختيار الصديقات كبيرًا ومغريًا . ولم يبق أمام "مانا" من يلتفت إليها سوى جندى منطوع يعمل كطباخ يغرف لها وجبة سخية حينما تذهب اشراء طعامها ، ولكنها لا تريد أن تخرق القانون الذي يمنع الضباط من الارتباط بمن يقل عنهم مرتبة . إضافة أن هذا الرجل كريه الشكل كالبوم ، محتال وغير أمين في عمله ، ولذا تجنبت الوقوف في أي صف يقود إلى شباك بيعه.

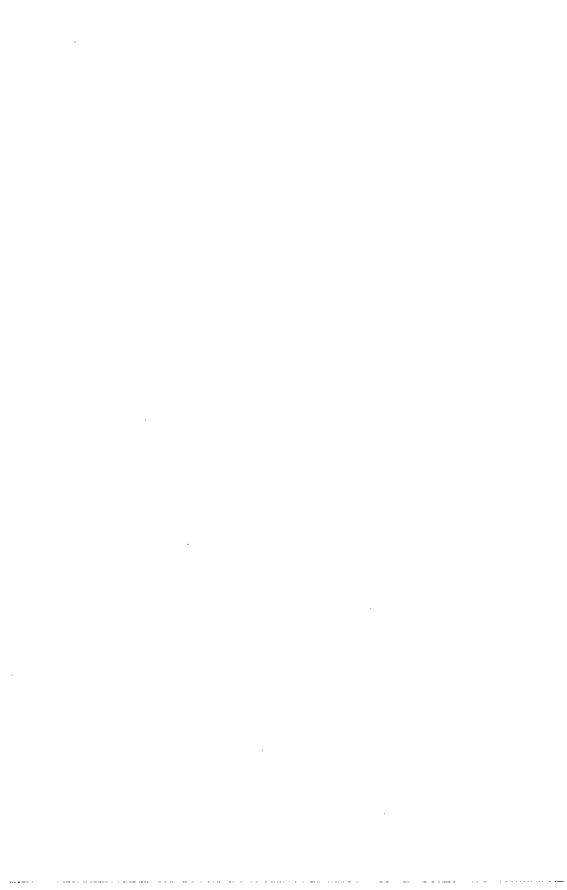

# الفصل الثاني

فى منتصف سنة ١٩٦٠ لم يكن يعمل فى المستشفى سوى أربعة أطباء من خريجيها ، وكان "لين كونج" واحدا منهم . وأما بقية السبعين فكانوا مبعوبين لفترة محددة لأماكن متفرقة للقيام بالتدريب العسكرى والمناورات الحربية مع فرق الجيش الأصلية. إضافة الشهادته كطبيب حمل "لين" على كل كتف من كتفيه شرطة وبالاث نجوم تثبت رتبته كنقيب ضابط فى الجيش ومرتب شهرى يصل إلى تسعة وأربعين ينا. وهذا ما أوضح انجذاب المرضات الجديدات إليه قبل أن يصبن بخيبة الأمل لعلمهن بأن لديه عائلة يحتفظ بها بالريف. تضاربت الشائعات حول زوجته ، ادعى البعض أنها تكبره بثمانى سنوات ، وأنها ألحقت بعائلته تخدمهم وتصبح زوجة الطفلهم ، الذى كان فى السابعة ، حين يبلغ ، قال فريق آخر إنها كانت تعمل كمربية له لعدة سنوات قبل أن يتزوجها، ولكن لم يكن هناك من استطاع أن يجزم أنه رأى الزوجة.

تمكنت الصداقة بين "لين" و"مانا" منذ كانت طالبة في معهد التمريض. لم يكن أستاذا متكبرا كغيره من المدرسين، وهذا ما جعله أكثر احتراما بنظرها، والآن بعد أن عملا سبويا في نفس القسم ازداد تعلقها بهذا الرجل الطويل الوسيم والهادئ الذي يتكلم بدماثة ويراعى الجميع، ينصت بصبر إلى محدثه ويهتم بارائه، على العكس من الضباط الشباب، بدا أكثر نضوجا من عمره الذي لا يتعدى الثلاثين؛ كما أن نظارته الطبية أضفت عليه مظهر المهذب والمتحضر والمثقف.

أحبه الجميع ولُقب بالعالم وأحيانا "بالدودة التى تلتهم الكتب" وانتخب بعد عام بالإجماع كضابط مثالى. عندما أخبرت "مانا" "لين" أن "ماي" فسخ خطوبتهما نصحها أن تنساه وأن تهتم بنفسها مؤكدا أنها ستجد قريبا من هو أفضل منه. أحست "مانا"

بالامتنان لكلماته المشجعة ، وكانت على ثقة أنه على عكس الآخرين لن ينعى حظها العاثر من وراء ظهرها.

وفي أحد أيام الصيف جاء إلى حجرته لتعطيه صحيفة الدراسات في علوم الطب العسكرية وبعض الحبوب لعلاج التهاب المفاصل. كان "لين" وحيدا في الغرفة التي بشاركه بها طبيبان آخران. لاحظت "مانا" أرفف خشبية طويلة وراء سريره بطول الجدار رصّ عليها حوالى مئتى كتاب. معظم العناوين غير معروفة لها مثل: "أغنية الشباب" ، "اللبالي البيضياء" ، "لينين" ، "القوة النووية الأولى لتفتيت الجليد" ، "أندلاع حرب المصابات على طريق السكك الحديدية" ، وغيرها. وامتلأت الأرفف السفلي بكتب طبية باللغة الروسية. وهذا ما ترك لديها انطباعا مميزا ، فهي لم تتعرف في حياتها على من يستطيع قراءة كتاب بلغة أجنبية. بدا واضحا أن زميلي 'لين' في الغرفة على النقيض منه تماما ، غير مثقفين ، فهما لا يقتنيان أي كتب ، وُضع على مكتب أحدهما قذيفة مدفع نحاسية بطول قدم إلى جانب المصباح. ولكن على سريرهما مُدت لخف ومخدات مكسوة بأكياس مشجرة. بينما فُرش سربر "لين" بالمفارش البيضاء والخضراء التي يستعملها الجيش، وناموسيته أصفر لونها وبليت أطرافها، وهذا ما جعلها تتذكر همسات النميمة التي تطلقها المرضات عن بخل "لين" وتقتيره على طعامه. لم تستطع أن تجزم بصحة هذا الكلام ، ولكنها لاحظت أنه على عكس غيره من الرجال لم يكن يزدرد طعامه بنهم بل يتناوله ببطء وكياسة كما تطرز النساء أشغالهن البدوية.

دهشت "مانا" عندما انحنى "لين" وسحب إناء غسيل من تحت سرير زميله "مينج شين" قائلا:

-"لدينا بعض الفاكهة ها هنا"،

كان هناك حوالي عشرون حبة من الكمثري الصفراء اشترك الأطباء الثلاثة في شراءها. وردت "مانا":

-"أوه..لا تحتفل بي كما لو أني ضيفة غريبة".

ورد:

- "كلا ولكنك محظوظة ، فلو حضرت في الغد ما وجدت شيئا منها".

انتقى حبة كبيرة ودفع الإناء بقدمه ثانية تحت السرير. صوت احتكاك معدن الإناء بالأرضية الأسمنتية أزعج "مانا" قليلا. خرج "لين" ليغسل الكمثري قائلا:

- سأعود على الفور".

أمسكت "مانا" بكتاب من على سريره وقرأت العنوان "المشكلة اللينينية" بقلم "ستالين". فتحت الكتاب فوجدت بعد الغلاف الخارجى على الصفحة الأولى حفر بأحرف أجنبية وهي: Ex.Libris وفوقها رسم لكوخ مسقوف بالقش ومحاط بسور تظلله أوراق شجرتين كبيرتين، وبدا في الأفق خمسة طيور ه حلقة فوق رأس التل وشمس غاربة ترسل على المكان أشعتها الأخيرة. سُحرت "مانا" بالمنظر وإتقان الرسم ، وحينما عاد "لين" سألته عن معنى الكلمة الأجنبية التي رأتها محفورة على الكتاب. وأجابها أنها كلمة لاتينية تعنى "مقتنياتي" أو "مجموعتي". وقدم لها الكمثرى. لاحظت "مانا" طول عظم كفيه ، ورشاقة أصابعه ، كان المفروض أن يكون جراحا بدلا من طبيب باطني. سألته:

- "هل بإمكاني الإطلاع على بعض كتبك؟".
  - -"بالطبع ، هذا يسرني".

أخذت قضمة من الكمثرى الغنية بالعصير المعطر، شيء ما أعاد لها ذكرى موزة أكلتها منذ سنين عديدة، بدأت في البحث بين الكتب، كانوا جميعا يحملون نفس الحفر المطبوع وبنفس الكلمات خلف الغلاف الأمامي، بعض الكتب الضخمة حملت ختم "لين" على مقدمة الكتاب، انبهرت بعنايته الفائقة بالكتب وودت لو ترى المزيد ، ولكن كان عليها أن تقوم بتوصيل أمانة لطبيب أخر.

بعد هذه الزيارة بدأت "مانا" باستعارة الكتب من "لين". لم يكن بالمستشفى سوى مكتبة صغيرة تحوى عددا محدودا من كتب سياسية وطبية وعلمية، أما العدد القليل من المسرحيات والروايات الأدبية فقد سلمت إلى الحرس الأحمر لحرقها أمام مبنى البلدية منذ شهرين تقريبا. بدا غريبا أن كتب "لين" ما زالت موجودة ، يبدو أنه لم يبلغ عنها بعد ولم يقترح أى من الثائرين ضبطها ومصادرتها. كما لاحظت أن العديد من الضباط يستعيرون الكتب من "لين" لقراحها في السر ، مما يتطلب انتظارها أحيانا لاستعارة الرواية التي تود قراحها.

لم تكن قارئة جادة ، ونادرا ما واصلت قراءة كتاب من الغلاف إلى الغلاف ، ولكنها بدت متلهفة لمعرفة ما يقرأ "لين" وزملائه ، وكأنهم شكلوا ناديا سريا يتشاركون فيه نهم القراءة وترغب في اكتشافه.

فى الواحد من أكتوبر ، يوم العيد الوطنى ، قابلت "مانا" "لين" أمام مخزن المصور الفوتوغرافى العجوز والمُقعد. طلب "لين" من "مانا" مساعدته فى تغليف كتبه لأنه وجد أن تركها ، كما هى بعناوينها الواضحة على الأرفف ، مثيرا للشبهات وقال إنه قام بالفعل بتجليد نصف المجموعة وأردف مفسرا:

- ليس من الصواب الاحتفاظ بها بالشكل الحالى لأنه بإمكان أي شخص قراءة العناوين. قمت بتجليد نصف المجموعة".

#### وقاطعته قائلة:

-"سأقوم بمساعدتك بتغليف النصف الآخر. كان المفروض أن تطلب المساعدة منذ البداية".

وحينما وصلت إلى غرفته في المساء ، كان زميلاه في الغرفة "مينج شين" و"جين تيان" منحنيان أمام لوحة شطرنج يتنافسان ويحتسيان البيرة، كان "مينج" طبيبا في الإبر الصينية و"جين" مساعد جراح. كلاهما يقضى فترة تدريبه في المستشفى. أخرج "لين" لفة سميكة من ورق التجليد ، وزوجًا من المقصات ، وربطة من الشريط اللاصق ، وبدءا العمل وأصوات صراع الزميلين تملئ الغرفة. صرخ "مينج شين":

-"ضربة ضعيفة، عقيدى قتل ضابطك".

كانت رائحة الزناخة تفوح من أنفاسه ، شمتها "مانا" وهي على بعد ثلاث ياردات منه. وتوسل "جين تيان":

- "اتركني ألعب من جديد. هذه المرة فقط. سبق وتساهلت معك. هل توافق؟".

صرخ "مينج شين" وهو يصاول الإمساك بقبضة "جين" المسكة بصجر الشطرنج:

-"أعطني هذا الحجريا ابن العاهرة"،

حاول "جين تيان" الإفلات من قبضة "مينج" القوية ورد عليه:

- -"انتبه لألفاظك البذبئة".
  - -"ساراقب...أمك"،
- "التزم الأدب يا رجل. معنا في الغرفة الأنسة الرفيقة".
  - -"إذن اتفقنا. لن أتسامح في اللعب.أكمل الدور".
    - -"اتفقنا".

ظل "لين" و"مانا" أثناء المسادة يعمالان بهدوء بدون تعليق. يأخذان الكتب المرصوصة على سرير "لين" يغلقانها ويعيدانها إلى رفوف المكتبة. تلامس كفاهما عدة مرأت وهما يحاولان أخذ المقص سويا. تبسمت «مانا» لكنها شعرت بالحرج ويحمرة تكسو وجهها فغضت بصرها وواصلت العمل. حضور الزميلين الصاخبين أفقدها توازنها الطبيعى ، ولولاه لاسترسلت في حديث ودي مع "لين" كما كانت تود. بعد مرور ساعتين انتهى التغليف وارتصت المجلدات بعناية ورتبت على الأرفف، وبدت الكتب متشابهة وغير مميزة بالنسبة "لمانا" فتساءلت:

- "كيف سيمكنك التعرف على الكتب؟".

قالت هذا وهي ترتشف زجاجة من المياه الغازية قدمها لها "لين". فأجابها متبسما وقد تبقع وجهه بحمرة الخجل:

- هذا لا يشكل مشكلة ، أستطيع التمييز بينهم بمنتهى السهولة".

ولاحظت "مانا" أنه يتجنب النظر في عينيها. وضع ستارة من القماش الأبيض وغطى المكتبة ، كما لو أنه قرر إقفالها إلى الأبد.

تساءلت بينها وبين نفسها كيف يمكنه تحمل زميليه المشاغبين. ظهر الاختلاف بينهم واضحا، مما أكد لها سمو أخلاقه، بعد مرور يومين ، أصدر القسم السياسى بالمستشفى أمرا للموظفين جميعا بتسليم كافة الكتب التى تحتوى على أيديولوجيات بورجوازية ، أو روايات عاطفية ، خاصة لكتاب أجانب أخبر "لين" "مانا" أنه قدم لهم عشرات الكتب معظمها نسخ متكررة فهو يحتفظ بالأصل. أصابتها الدهشة لأن القادة لم يطلبوا منه تسليم المكتبة بالكامل، بدا كما لو أنه سبق له العلم بالقرارات الوشيكة. وهذا ما جعله يطلب مساعدتها في سرعة التغليف وإسدال ستارة على مكتبته قبل صدور القانون بأيام، ولكن لم يخاطر بالاحتفاظ بهم؟ ليس من المستبعد الوشاية به. فالجميع يعلمون أن "لين" يحتفظ بروايات أجنبية. لم لم يصادرها القادة؟ لم تجرؤ على السؤال ولكنها توقفت عن استعارة كتبه.

# الفصل الثالث

في شتاء سنة ١٩٦٦ فُرض على المستشفى المشاركة في تدريبات حربية عسكرية وميدانية ، لسبب ما ، أصدر القائد الأعلى للقسم الشمالي الشرقي للجيش أوامره أن تقوم فرق الجيش بالكامل بالتمرين على المعارك بدون استعمال وسائل النقل الحديثة. ليس فقط لأنه لا يمكن الاعتماد عليها دائما ، بل لأن الارتكاز عليها يضعف من صلابة المجندين. بدت الأوامر واضحة وقاطعة:

-"علينا استكمال روح المسيرة الطويلة، وسنست عيد التقليد القديم بالعودة لاستعمال الأحصنة والبغال والسير على الأقدام".

ولدة شهر ، سار ثلث موظفى المستشفى أربعمائة ميل يعبرون الأرياف ، والحقول ، والقرى ، والمدن الصغيرة. يتدربون طول المسيرة على كيفية معالجة الجرحى وإنقاذ المصابين فى ساحات الحرب. انضم كل من "لين" و"مانا" إلى هذه التدريبات. عين "لين" على رأس فريق طبى مؤلف من ثمانية وعشرين شخصا. لأول مرة فى حياته وجد "لين" نفسه فى مركز قيادى ، فعمل بجد ووجدان ليثبت لقادته حسن اختيارهم.

مضت المسيرة فى الأيام الأولى بشكل جيد. فالطرق معبدة ومستوية والفرق الم تستهلك طاقتها بعد. ولكن مع الأيام ازدادت الطرق وعورة ، خاصة أنهم اقتربوا من منطقة جبلية لم تترك السيول والجليد فيها أثر اللطريق. بدأ العديد من الرجال والنساء يعانون من العرج مما لفت أنظار المدنيين من عامة الشعب الذين كانوا يراقبون المسيرة بحماس، وكثيرا ما أسنتقبلوها بالتصفيق والترحيب الحار المشجع مما أحرج العارجون الذين أدلوا برأسهم خجلا لأنهم لم يجدوا فى معاناتهم ما يستدعى كل هذا التهليل

بل هو أكثر مدعاة السخرية. سارت النساء جنبا الى جنب الرجال فهم متساوون يجرجرن أقدامهن ويمشين متثاقلات بدون سلاح يحملن العتاد كالرجال. وإن سُمح لهن أحيانا بحمل قطع عتاد أخف .

وفى يوم سكنت ريحه مشوا خلال غابة باتجاه قرية فى الشمال . ساروا اليوم بطوله إلا من استراحة واحدة لتناول الغذاء. فى السابعة مساء كانوا قد قطعوا ثمانية وعشرين ميلا ، ولكن رغم إحساسهم الشديد بالجوع والارهاق إلا أنهم كانوا ملزمين بالسير خمسة أميال باقية للوصول إلى القرية ولو على مهل.

واكن فجأة تغيرت الأوامر وصدرت التعليمات بأن عليهم قطع المسافة الباقية في غضون الساعة: "قبل أن تحتدم المعركة المفترضة"، وفي الحال التزمت الفرق بالسير بأقصى سرعة.

امتلأت قدمى "مانا" بالبثور والفقاعات المؤلة لحملها ناقلة لمدة ستة ساعات متواصلة. كان الجندى الجريح عبارة عن نصف خنزير يزن مائة وعشرون بوندا ، ولم تعد "مانا" قادرة على مواصلة السير ، أخذ "لين" صندوقها الطبى ليخفف عنها وأمر جنديين بجرها من تحت إبطيها لتلحق بالركب

مشى الجنود يحتون الخطا تقذف أحذيتهم العريضة والعالية نتفا من الثلج والجليد. ينطلق كل حين صوتا ، آمرا: "راصوا ، تجمعوا" أو "لا تخلعوا خوذاتكم" ، عاليا فى السماء ، بدت مجموعة الدب الأكبر متعرجة وانطلقت من أعلى الأشجار من أعلى الأشجار أسراب الغربان الهارية من هذا الغزو الفجائي ، تخفق بأجنحتها طائرة بكل اتجاه زاعقة كأشباح جائعة مرعوبة. مرة بعد أخرى تدحرجت الأوانى والأوعية على الجليد مصدرة أصوات حادة وفجائية. تعثر الرجل الطويل الذي يحمل على ظهره ألم التلغراف الثقيلة ، والتي يزيد وزنها على سبعين بوندا فوقع على الأرض بحمله صادما جزع شجرة ضخمة فقطعه. ركض نحوه مذعورا "جين تيان" المسؤول عن الاتصالات ساعده على النهوض وهو يكظم غيظه متمتما بين أسنانه:

- "اللعنة. لو أنك كسرت الألة ستُسرح وتعود إلى قريتك لتأكل البطاطا الملوة حتى أخر يوم في حياتك".

كانت "مانا" طوال الطريق تتأوه وترجو من الرجال الذين يجرجرونها قائلة:

- "اتركوني مكاني...لا أستطيع مواصلة الطريق. اتركوني أموت هنا على التلج".

واكنهم استمروا في جرها. فالأوامر كانت صارمة وقاطعة بعدم السماح لأحد بالتخلف.

بعد مضى سنة وخمسين دقيقة وصلوا الى القرية. التى كانت تضم حوالى ثمانين منزلا، تمركز فريق "لين كونج" فى ثلاثة أكواخ، الكوخان الأكبران ضما الأطباء والجنود والكوخ الصغير خصص للنساء من الضباط والمرضات السبع.

تحت ظلال القمر الشاحب انطلق الدخان وومضات شرر من خلال المدخنتين اللتين تعلوان مكتب ثكنة اللواء. انشاغات فيصيلة من الجنود بطبخ الطعام للفرق الجائعة. يحرقون قشور أكواز الذرة والحطب وقودا للطبيخ. كما انهمك زوج من الفيالق في تقطيع الكرنب بمهارة ليقوم الطباخون بتحضير الحساء وخبز كعكات الدقيق. من أن لأخر قام جندى بتطرية المرجل بقطعتين سميكتين من جلد الخنزير. استراحت البغال والأحصنة في الحقل تشرب الماء وتلوك العلف. ما زال العرق ينضح غزيرا من ظهورهم وخواصرهم المنهكة. وخرج فريق من صف الضباط ليبحث عن إسطبل للأحصنة. بعد أن استقر الرجال في أكواخهم مضى "لين" نحو المطبخ مع المسئول ليأتي بالطعام لرجاله، ولكنه لم يشاهد أي ممرضة من فريقه لتأخذ الطعام لزميلاتها. ليأتي بالطعام لرجاله، ولكنه لم يشاهد أي ممرضة من فريقه لتأخذ الطعام لزميلاتها. ذي الوجه الطفولي أن يأخذ كعك القمع والكرنب وحساء الخنزير إلى الرجال، وطالبًا من الطباخ أن يقرضه وعاء من ألمنيوم لصب الحساء وكيس للكعك ، أخذهما ومضي باتجاه كوخ المرضات. عصفت الرياح عاليا ولكن بخار حلة الحساء انطلق كالدوامة بدفي صدر "لين". خلا المكان إلا من كلاب نابحة تجول بصحبة حرس المخافر وهم يدفئ صدر "لين". خلا المكان إلا من كلاب نابحة تجول بصحبة حرس المخافر وهم يدفئ صدر "لين". خلا المكان إلا من كلاب نابحة تجول بصحبة حرس المخافر وهم يدفئ صدر "لين". خلا المكان إلا من كلاب نابحة تجول بصحبة حرس المخافر وهم يدفئ صدر "لين". خلا المكان إلا من كلاب نابحة تجول بصحبة حرس المخافر وهم

يقومون بدورية حراسة ، يحملون المصابيح والبنادق الرشاشة في حين. امتلأت السماء بنجوم لامعة تتألق كشدرات ذهب نحاسية أعلى غابات الصنوبر المتمايلة موجة إثر موجة بفعل الرياح. عند وصوله الكوخ وجد "لين" "مانا يو" و"هيان نيو" تنقعان قدميهما في وعاء خشبي واسع مملوء بماء ساخن. بينما وقفت امرأة عجوز أنهك البرد القارس وجهها وزاد من تغضنه تسخن المزيد من الماء في دلو حديدي من أجل بقية المرضات ، فسالهن "لبن":

-"لماذا لم تذهبن لإحضار الطعام؟".

أجابت المرضة "شين":

-"ما زلنا ننضح عرقا".

وقالت "مانا":

-"أشعر كما لو أنى كلبة من شدة التعب".

واستمرت في دعك قدميها ببعضهما مطلقة بين الفنية والفنية صرخة حادة قصيرة. رد الين:

- "مهما كان تعبكن شديدا يجب أن تأكلن وإلا فكيف ستتمكن من السير في الغد؟".

وضع حلَّة الحساء وكيس الحلوى على خزانة الأدراج وقال:

- و الآن تناولن طعامكن ، واخلان إلى نوم عميق ، ففي الغد أمامنا مسيرة طويلة".

قالت "مانا" وهي على وشك البكاء من الألم مشيرة إلى قدميها:

-"دكتور لين كونج لن...لن أستطيع مواصلة السير".

وقاطعتها "هيان" ذات العينين الواسعتين:

- و أنا أيضا لن أستطيع السير. قدماي ملأي بالبثور".

أجاب "لين":

-"دعوني ألقى نظرة".

قربت العجوز فانوسا زيتيا مضيئا ، وانحنى "لين" ليتفحص زوجى الأقدام المستندة على حافة الحوض الخشبى. كان هناك ثلاث فقافيع صغيرة فى قدمى "هيان" ، واحدة فى باطن قدمها اليمنى ، واثنتان على كاحلها الأيسر، بينما كان نعلا "مانا" ممتلئين بالفقاقيع اللامعة مثل بالونات صغيرة. ضغط "لين" بأصابعه على الجلد المحمر حول أكبر الفقاعات فأطلقت "مانا" صرخة ألم. قال "لين" للممرضات الواقفات بقربه:

- علينا أن ننزح القيم من هذه البثور والقروح. هل تعرفن كيف؟".

أوحن برأسهن وأجبن:

**-**"کلا".

تنهد "لين" ، ثم قام برفع أكمام قميصه وهن يراقبنه مندهشات ثم قال "لمانا":

-"يا مانا أنا بحاجة إلى شعرتين أو ثلاثة من شعرك. شعرات طويلة".

والتفت نحو المرأة العجوز وسنألها:

-"هل لديك إبرة خياطة يا جدتى؟"،

-"طبعا عندي".

ومضت العجوز خارج الغرفة ونادت على زوجة ابنها التي كانت في الجانب الأخر من المنزل قائلة:

- "أنت ، يا رونج. هات لي بعض إبر الخياطة".

قدمت 'مانا' الشعرات 'للين'، أخذ شعرة ووضع الباقى على ركبته. دخلت الغرفة امرأة في الثلاثينيات من عمرها تحمل ثمرة قرع مفرغة ملأي بقصاصات من القماش

وشلل من الخيوط البيضاء والزرقاء والسوداء ومخدة صنفيرة من الحرير. قالت وهي تشير إلى المعدة:

-"كل الإبر مغروزة عليها يا أماه. أي واحدة تريدين؟".

أجابها "لين":

-"إبرة صغيرة تفي بالغرض".

أعطته إبرة صغيرة. وضع الشعرة في ثقبها ثم قال "لمانا":

-"لا تخافي، لن أسبب لك ألما ولن أؤذيك".

أظهرت استسلامها بهز رأسها. نظف "لين" يديه والإبرة بقطعة قطن مبللة بالكحول ، ثم حمل قطعة قطن أخرى بملقاط ومسح الفقاعة الكبيرة على كعب "مانا" الأيمن، وبعد أن ربّت عليها برءوس أصابعه بلطف لبضع ثوانى ثقبها بالإبرة. صرخت "مانا": "أوه!". وأقفلت عيناها بشدة، وفي الحال كان كعبها ممثلنا بسائل لزج دافئ متدفقا من الجلد المثقوب. قص "لين" الشعرة بالمقص وترك قطعة منها داخل الفقاعة قائلا:

- "اتركى الشعرة كما هي ليبقى الجرح مفتوحا وهكذا سيجف القيح".

قال هذا للممرضات اللاتى تجمعن صوله ليشاهدنه وهو يعمل. قالت المرأة العجوز متأتأة:

- أيها الشاب تات تات تات، من كان يظن أنك ستتخلص من الفقاعة بهذه السهولة".

وهزت وجهها المتغضن وتشنج حاجب من حواجبها البيضاء مرتفعا إلى أعلى، مضى "لين" في عمله يثقب ويجفف بقية البثور من قدم "مانا" الأيمن ، بينما انشغلت بقية المرضات بعلاج قدمى "هيان" وقدم "مانا" الأيسر، تسلقت المرأة العجوز السرير الأجرى الساخن وأخذت في تقليب قبعات الفراء السبع التي كانت ترتديها

المسرضيات من الداخل إلى الضارج ثم قيامت بنشيرهم على أسيخن مكان في نهاية ، , السرير لتجف، بعد أن أنتهى "لين" من معالجة قروح "مانا" غسل يديه في الحوض قائلا "لهبان":

-"لا تقلقى ، سيمكنك السير فى الغد، ولكنى لست متأكدا بالنسبة لمانا، لربما سيلزمها عدة أيام حتى تشفى".

عبس وجه "هيان" لسماع هذا. بينما قامت بقية المرضات بشكر "لين" لأنه علمهن كيفية معالجة الفقاقيع والبثور. وعلى تقديرهن لاهتمامه بإحضار الطعام لهن . ورد قائلا:

- "كلوا وخذوا قسطا من الراحة، ولا تنسُّيني أن تعيدوا الطة إلى المطبخ في صباح الغد".

وردت واحدة منهن:

–"لن ننسى".

سألته المرضة "شين":

- دكتور كونج ، لم لا تتناول العشاء معنا؟".

وردت الباقيات بصوت واحد:

- تعم. كل معنا من فضلك".

-"سبق وتناولت طعامي".

كانت هذه كذبة صغيرة ، ولكنه مع هذا شعر فجأة ببهجة ، بشعور غامر دافئ يملئ صدره. أدهشته الدعوة وأسعدته ، ولكنه خاف لو أنه استجاب لهن وشاركهن العشاء من ثرثرة الآخرين. لربما وصل الخبر لرؤسائه ، سيكون موضع انتقاد وتأنيب. تغاضى عن رغبته وأجبر نفسه على القول:

- تصبحن على خير جميعا، تصبحين على خير يا جدتى".

رفع ستارة الباب السميكة المصنوعة من الخيش ومضى إلى الخارج. سمع من وراء الباب صوت المرأة العجوز تتهته قائلة:

-"من حسن حظكن أنه رجل لطيف. تمنيت لو كان لدى بثور في قدمي".

ورنت الضحكات تملأ أرجاء الكوخ وانطلقت إحدى المرضات تغنى أغنية أوبرالية:

-"على البحيرة الواسعة تتأرجح الأمواج موجة بعد موجة

هناك ، على الضفة الأخرى تقع بلدتنا الحلوة.

في الصباح نجدف ونطرح الشباك

ونعود في المساء ومراكبنا ملأي بالأسماك".

تلفت "لين" حوله فرأى الثلج يكسو كل شئ. وأطلق ناظريه نحو الكوخ الريفى المنخفض وقد انبعث من وراء نوافذه نور برونزى دافئ من شعاع المصباح الزيتى. تمنى لو ظل داخل الكوخ ينعم بالدفء وبالصحبة الطوة والعشاء الشهى هناك مع المرضات. لو تسنى له ذلك!! حتى لو كلفه هذا ، السير لمدة عشرين ميلا إضافة المرضات. لو تسنى له ذلك!! حتى لو كلفه هذا ، السير لمدة عشرين ميلا إضافة مجرد وإجب لتوصيل الطعام إليهن. ثم خطر له حلم يقظة غريب: تصور نفسه جالسا على رأس طاولة طويلة يتناول طعامه مع الشابات السبع ومعهن المرأة العجوز ، كلا المرأة العجوز استبدلها بزوجته "شويو" التي كانت تلف حولهن وهي تحمل سلة ملأي بالخبز الطازج والساخن. كن جميعا يتناولن الطعام ويبدون سعيدات مبتسمات يتبادلن الحديث بحميمة وود ، ويستمتعن بوجودهن سويا كزوجات له تحت سقف واحد. خامرته فكرة ، أنه في الصين ، في الزمن القديم ، اتخذ الرجال الأغنياء من الإقطاعيين والرأسماليين عدة نساء كزوجات لهم وعاشوا معهن يرفلون بلذة تعدد الزوجات وينعمون بالسعادة ، وتمنى لو كان واحد من هؤلاء المحظوظين. صفر الهواء مرسلا ريحا صرصرا أعادت "لين" إلى واقم حقول الثلج. هز رأسه وانزاح الطم. وحدّث نفسه:

-"لا بد وأنك مريض".

وأعقبه شعور بالقرف والاشمئزاز من نفسه لحسده هؤلاء الرجال الرجعين والاقطاعيين. كان أولى له أن يحكم عليهم بأنهم متطفلون وعالة على المجتمع، ما هذه التخاريف البشعة!! ثم عاوده شعور جميل ، شعوره للمس قدم "مانا" بين أصابعه الذي على ما يبدو تغلغل داخل جلده وما زال يتمدد وينتشر ليغمر كفيه ثم كيانه كله. التف ومضى نحو الكوخ حيث يتجمع رجاله، ولكن مشيته لم تعد منتصبة كما كانت من ساعة مضت.

لم تتمكن "مانا" من السير في اليوم التالي، ربَّب لها "لين" عربة جر بحصان لنقلها، وحُمل معها أيضا العتاد والمؤن، مشت العربة في مقدمة الفرق العسكرية. أعطاها "لين" معطفه ومعطف "هيان" الطويلان المصنوعان من جلد الخراف حتى يتخففا منهما. قامت "مانا" بلف ساقيها بهما، ظلت في العربة لمدة يومين كاملين ثم توقف الركب عند مدينة كبيرة تضم مجموعة من القرى لمدة أسبوع ، مما أعطى "لمانا" فرصة اشتفاء قروحها ، لتعود إلى تدريباتها، وفي أثناء العودة حمل "لين" عنها صندوقها الطبي معظم الوقت، وحين كانت توجه له الشكر كان يرد:

-"لا تشكريني، فأنا أقوم بواجبي فقط"،

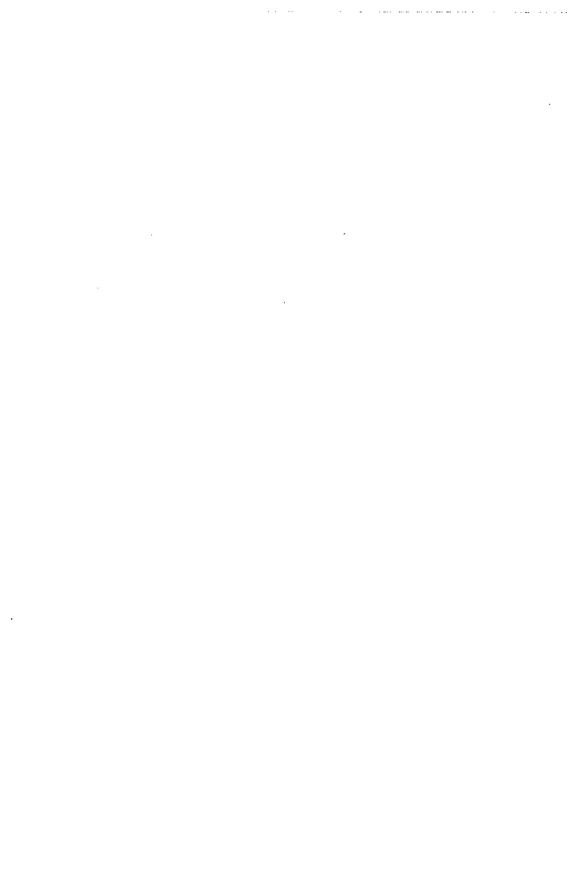

# الفصل الرابع

بعد انتهاء التدريبات وعودة القوات إلى "موجى" أخذت مشاعر "مانا" نحو "لين" تتحول تدريجيا من إحساس قوى بالامتنان والتقدير إلى فضول شديد لسبر غوره ، والغوص فى أعماقه؛ لذا فكثيرا ما تعمدت المرور إلى مكتبه لتانقش معله موضوعا أو تحدثه عن مشكلة، وفى المساء وبعد أن تهدأ الأصوات ويعم السكون تبقى يقظة تمعن الفكر فى هذا الرجل الغريب الأطوار ، تتتابع الأسئلة فى رأسها واحدا بعد الآخر: هل يحب زوجته؟ كيف تبدو؟ هل صحيح أنها تكبره بثمانى سنوات؟ لماذا يبدو بهذا الهدوء والسكينة؟ هل هو دائما بهذه الطيبة؟ هل تتملكه يوما مشاعر الغضب والثورة؟ يبدو كما لو أنه لا ينفعل أبدا. فتاة بلهاء. لم أنت دائمة التفكير به وتشغلين نهنك بمعرفة المزيد عنه؟ ماذا تريدين منه؟.

تعلمين جيدا. أنه رجل مثالى ، دمث الأخلاق. ولكنه متزوج. كفاك جنونا وحمقا. فهو ملك لعائلته، وليس لك، ولكن فلنفترض أنه لا يحب زوجته ويريد أن يتخلى عنها. إن صبح هذا ، هل توافقين على الارتباط به؟ كفى عن هذا الوهم والضيال الأحمق واستسلمى للنوم، هل تتزوجينه؟،

حاولت جاهدة ولكنها لم تتمكن من انتزاعه من كيانها وتفكيرها. تغلغل فى داخلها وأقلق روحها، وباتت ليلة بعد أخرى تنتابها أسئلة مشابهة تؤرق نومها حتى الساعات الأولى من الفجر. كثيرا ما راودتها مشاعر ملامسة أنامله لكاحلها الأيمن وهو يعالجه بمنتهى الرقة والحساسية ، فتحاول استعادة تلك الأحاسيس بتمسيد قدميها ببعضهما تحت اللحاف أو بتدليكهما وقلبها يشتعل بانفعالات الذكرى.

علمت من "هايان" أن زوجة "لين" أنجبت له طفلة، أزعجتها هذه المعلومة ، فهذا يعنى أنه مرتبط بعائلته أكثر مما خمنت وتمنت. ولذا من الأفضل لها أن تكف عن التفكير به. هذا ما دأبت تذكر نفسها به دائما. لأنها بملاحقته تسعى وراء المشاكل ، لأنه وفي جميع الأحوال سيضع الناس اللائمة عليها، لأن الشخص الثالث الدخيل بين الزوج والزوجة بعرف الجميع نصف مجرم. ولكن بالرغم من كل محاولاتها الالتزام بالحكمة والتعقل والعزم على الابتعاد عن طريقه إلا أنها ما أن يقع بصرها عليه حتى بالحكمة والتعقل والعزم على الابتعاد عن النظر اليه. فهي تعيش حالة من النشوة والسحر ما بين الحلم واليقظة.

في مساء يوم من أيام شهر يونية ، مضت "مانا" نحو بيت فئران التجارب لتشاهد مولودا جديدا. ثم عادت أدراجها نحو غرفة إقامتها. في الطريق شاهدت على بعد رجلا وأمرأة يتمشيان بالقرب من أيكة الحور الرجراج التي تقع إلى الغرب من قاعة الاجتماعات. لم تتبين شخصيتهما جيدا من مكانها ، وإن بدا الرجل أشبه ما يكون "بلين" ، كان الجو ممطرا بعد أن أستمر الرذاذ طوال اليوم ، وبدت الأشجار كسور داكن يتوجه نحوه الشخصان بردائيهما الأبيضين. صممت "مانا" على اكتشاف أمرهما، ودون أن تترك لنفسها مجالا إعادة التفكير توجهت نحو المر بين أشجار الحور القصيرة ومضت نحو الإيك لتتأكد من شخصية الرجل والمرأة. بدأ قلبها بخفق بشدة والرذاذ يتحول إلى نقط كبيرة تسقط على أوراق الأشجار العريضة مع أن السماء بدت صافية مرصعة بالنجوم. فاجأها ظل كلب بالمر ، فتوقفت لم تكن تدرى أهو كلب أليف أم شارد يمضى باتجاه المطبخ ليسرق طعاما؟ بعثت نظرات عينيه الخضراوين برعشة ثلج بطول ظهرها. وتذكرت قصة الكلب المسعور الذي هاجم ولدا قرب الحرش منذ عدة أسابيع مضت. كانت تعلم أن عليها أن تظل ساكنة ولا تتراجع حتى لا يهاجمها وينقض عليها. وجدت غصن شجرة ملقى ، التقطته وحركته أمام الحيوان متوعدة. راقبها الكلب لبرهة ثم تراجع متخاذلا وهو يتسلل بعيدا ، داساً أنفه بالأرض يتشمم علَّه يجد رزقا. وصلت "مانا" أخيرا إلى الجانب البعيد من الحرش وسمعت صوبًا نسائيا يقول: -"أيدُّعي أنه أضاع الكتاب؟ لا أستطيع تصديقه".

تعرفت "مانا" على الصوت. صوت الشابة المسئولة عن المكتبة "بينجبينج ما".

رد صنوت "لين" مهزرا:

-"سنأطلب منه تأمينا في المرة القادمة".

انطلقت أصوات ضحكاتهما، وقفت "مانا" وراء عدة أشجار تراقبهما، بدا "لين" سعيدا، وقفا تحت ضوء مصباح الشارع يتبادلان حديثا لم تتمكن "مانا" من سماعه، واتجها نحو الجسر الصغير الذي تتدفق تحته مياه الأمطار تلمع بتأثير ضوء القمر، وعلا صوت نقيق الضفادع، انحنت "بينجبينج" والتقطت حصاة صغيرة قذفت بها على مستوى منخفض فوق المياه ، تحت الجسر، تقافزت الحصاة المسطحة محركة المياه وصرخت الفتاة بصوت رنان:

-"ها أنا ذا أحرزت ثلاث قفزات".

أسكتت الحركة صوت الضفادع لفترة ولكنها ما لبثت أن استعادت نقيقها بعد تردد. قال "لين" وهو يرشق حصوة التقطها:

- "كنت في الشباب ماهرا في هذه اللعبة".

و مبرخت الفتاة:

"أوووه... ها أنت أحرزت خمس قفزات".

ثم انشغلا في البحث عن حصى صغيرة مسطحة. ولم يجدا طلبهما؛ وإذا فلم يحرذا أكثر من ثلاث ضربات في المحاولات التالية. كان واضحا استمتاعهما باللعبة. لم تجسر "مانا" على البقاء طويلا حتى لا ينكشف أمر تلصصها عليهما، فالمر كان مطروقا ، عدا خوفها من ظهور الكلب ثانية. عادت مسرعة تحمل غصن الشجرة على

كتفها وانقباض شديد يعتصر أحشاءها يمنعها من ازدراد ريقها ويقفل بلعومها ويشعرها بالعطش الشديد. حينما وصلت إلى غرفتها كان حذاؤها وأسفل أرجل سروالها غارقان بمياه الأمطار والوحل.

لم تتمكن من النوم أبدا في هذه الليلة وهي تقلب الفكر فيما رأت. ما هي حقيقة العلاقة بين "لين كونج" و"بينجبينج ما"؟. هل هما حبيبان؟. هـذا غير مستبعد. وإلا لما بدت عليهما كل هذه السعادة وهما يتشاركان اللعب كالأطفال. كلا. هذا غير معقول ، فهي تصغره بما لا يقل عن عشر سنوات. كما أنها بمرتبة جندي ولا يحق أها الارتباط بضابط، واكنها ليست من النوع الذي يعطى اعتبارا للقوانين. بالطبع لا. وإلا لما تجرأت باللعب مع رجل متزوج. تُرى هل هو معجب بها حقا؟. على الأرجع لا، فوجهها مدور ومنتفخ وقبيح تشبه القرعة. وأسنانها الأمامية ظاهرة البروز. ومع هذا يبدو أنه مستمتع بصحبتها. لم تره يوما على سجيته مم الأخريات كما رأته معها. ورأته في خيالها واقفا أمام الجسر واضعا يديه على خاصرتيه يراقب الفتاة وهي تقذف بالحصاء ازداد توتر "مانا" واضطرابها مع محاولتها عدم التفكير بالفتاة و"لين"، كان أكثر ما يقلقها مركز والد "بينجبينج" الذي كان يعمل كنائب لقائد اللواء التاسبع والثلاثين في مقاطعة "ليوننج". هذا السند القوى للفتاة سيعطيها جاذبية وجمالا بين الرجال حتى ولو كانت خنزيرة ممتلئة. ترى هل ينجنب "لين" كغيره من الرجال لرفقة نوى المراكز والأغنياء؟ هذه الخواطر زوبت من تعاسة "مانا" وجعلتها تتذكر موت والديها ويتمها. لو أنهما كانا على قيد الحياة لوصلا قطعا لدرجة ضابط. حدثتها عمتها أن والدها كان صحفيا مهما يعمل لحساب صحيفة مشهورة حينما قتل في حادثة القطار، لم يكن قد أتم الواحد والثلاثين من عمره، كما كانت والدتها من خريجات الجامعة اختصاص لغة فرنسية وشيء بديهي أنها مع هذا المستوى من التعليم كانت ستصل إلى مركز مرموق في عملها. وازدادت مانا كأبة وقلقا وهي تفطن أن "بينجبينج" قارئة جيدة للأدب الكلاسيكي ، فهي المسئولة الوحيدة عن مكتبة المستشفى، ويقال إنها كثيرا ما قصت قصصا خرافية على زميلاتها في النوم ، أثارت دهشتهن وإعجابهن فكن يقدمن لها سكاكر حلوى الجيلى والصودا لتسترسل في سردها وتبل ريقها؛ لربما هذا سر جاذبيتها "للين" ، لابد أنها فتنته بإطلاعها. ويبدى أنهما متلائمان ، فكلاهما من الديدان الآكلة للكتب. وسيمضيان العمر يتحدثان عن الكتب. ما للطلوب من "مانا"؟. هل ستترك للفتاة فرصة لتأخذه منها؟. عليها أن تتصرف وفي الحال.

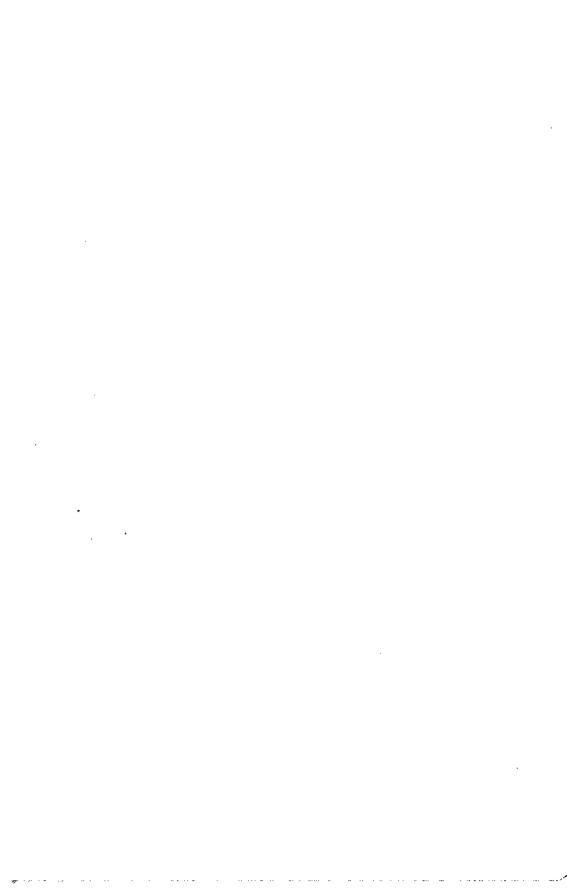

### الفصل الخامس

ازداد اهتمام "لين" "بمانا" ، خصوصا بعد أن علم أنها تربت في ملجأ للأيتام في مدينة "تسينجتاو" ، حتى إنها ، وفي السنتين الماضيين ، بعد التحاقها بالعمل في المستشفى كانت تمضى أجازتها السنوية بالمستشفى. فليس لديها أهل أو أقارب تذهب إليهم خلال الأجازة السنوية باستثناء عمة تسكن بعيدا لم تشعر "مانا" يوما بأي حميمة معها، كثيرا ما نصحها "لين" بالعودة لفريق الكرة الطائرة أو أن تشارك في الحملات الدعائية للمستشفى ، أو أن تنضم إلى نادى التمثيل في المستشفى ، ولكنها كانت تجيب بأنها كبرت على مثل هذه النشاطات ثم تصرح له مازحة بأنها قررت الانتساب للرهبنة ، ففي الواقع كان الحرس الأحمر في تلك الأثناء يدمر المعابد ودور العبادة على طول البلاد وعرضها، ويقوم بطرد الرهبان والراهبات فيضطرون العودة ثانية إلى طول البلاد وعرضها، ويقوم بطرد الرهبان والراهبات فيضطرون العودة ثانية إلى بيوتهم أو إلى أماكن قصية ليعيشوا حياة متواضعة كبقية الشعب.

لاحظ "لين" مؤخرا نظرات الاعجاب والوله في عيون "مانا" وحاول الابتعاد عنها، لم يكن متأكدا من انجذابه إليها، تغير شكل "مانا" كثيرا بعد فك ارتباطها "بماى دونج"؛ لم يعد وجهها نضرا فتيا ، ظهرت بعض الغضون حول عينيها وفقدت بشرتها رونقها. شعر بالأسف من أجلها مدركا أن الفتاة عامة تفقد شبابها ورونقها بسرعة وهو واقع لا يمكن تبديله، أراد أن يكون متعاطفا وطيبا معها ، ولكن ابتسامتها العريضة وعيونها المعبرة عن رغبة في استمالته أصابته بالحرج والارتباك.

فى صيف ، ١٩٦٧ كان قد مضى أربع سنوات على زواجه ، وأتمت ابنته شهرها العاشر ، ولكنه لم يكن قادرا أن يمنع نفسه من النظر والحسرة كلما شاهد زوجين يسيران على الطريق متشابكي الأيدى شاعرا بالغيرة ومتمنيا أن ينعم مثلهما، تساءل

لم يجد نفسه مجبرا على العيش كالأرمل؟ لم لا يستطيع أن يستمتع ,مع أنه رجل متزوج ، بدفء العائلة؟ تحسر على حاله: لو أنه رفض اختيار أهله لزوجته! لو أنها كانت بهية الطلعة! لولم تكن مربوطة القدمين! أو لو أنهما يعيشان في زمن سابق! إذن لا شعر بالخجل والإحراج من قدميها الضامرتين ، وقبحها ، وكبر سنها. كان تعيسا ولكن شعوره بالحسد من الرجال الذين يعيشون مع زوجات لائقات كان بالحقيقة عابرا. حتى أنه لم يحمل يوما ضغينة أو كراهية "لشويو". فهو يقدر لها عنايتها الفائقة والمثابرة لوالدته إلى أن توفيت. وها هي ذي الأن تقوم بخدمة ورعاية والده طريح الفراش ، وتربية ابنتهم، لا يحق له الشكوي.

وفى الواقع كان "لين" راضيا عن عمله فى المستشفى ، يكسب ما فيه الكفاية حتى أن راتبه كان أكبر من معظم زملائه لأن شهادته الجامعية أعلى من شهاداتهم كان يعيش حياة هادئة ، بسيطة مسالمة ، إلى أن دخلت "مانا" فى مجراها فى يوم من الأيام وبدلتها تماما. تركت على مكتبه مظروفا فيه تذكرة أوبرا ورسالة بخط يدها السيئ تقول فيه:

"تعرض الأوبرا قصة المعركة البحرية التي دارت سنة ١٨٩٤، يبدأ العرض الساعة الثامنة. أرجو أن تذهب إلى مسرح المستشفى وتستمتع بالعرض".

كان قد شاهد الفيلم ، ويعلم القصة تماما. فكر في إعادة التذكرة إليها، ولكنه حينما أعاد التفكير قرر الذهاب؛ فليس أمامه شيء آخر يشغله هذه الليلة. كان الممثلون من الفرق الشهيرة من مدينة "شنغشان". والتذكرة في الصفوف الأولى،

يقع مسرح المستشفى فى الزاوية الجنوبية الشرقية للمجمع. فوجئ "لين" لرؤية "مانا" تجلس فى الصف الخامس فى المقعد المجاور لمقعده. تردد فى الدخول لبرهة. ثم قرر المضى باتجاهها. وفى اللحظة ذاتها لاحظ أن أنظار الحضور توجهت نحوهما، كان البعض يرطبون الجو بتحريك المراوح ، وإنهمك آخرون يأكلون لب زهرة عباد الشمس. بينما انطلق الأطفال يلعبون فى المرات يحملون مسدسات بلاستيكية وسيوف

خشبية ومقاليع رماية. وضع الجميع على رؤوسهم قبعات الجيش الخضراء وتحلت صدور ستراتهم بأزرار تحمل صورة الرئيس "ماو". وأحاط البعض منهم وسطه بحزام من قماش القنب. انطلق صوت مسئول عبر مكبر الصوت يأمر المدخنون بإطفاء السجائر لأن الدخان سيحجب الرؤية عن الشرح والتفسير لمعنى الأبيات الذي سيسلط على الحائط الأبيض على يمين المسرح. انه مكت الممرضات المسؤولات عن قسم الأمراض المعدية في البحث عن المرضى الموبئين لمنعهم من الاختلاط بالآخرين في مثل الأمراض العام.

لم يكن "لين" على سجيته ولم يجد مبررا لتصرف "مانا" المتهور ، وهي تجلس بقربه غير مهتمة بنظرات الآخرين ، حتى إنها مدت له يدها التى امتلأت بالسكاكر. اغتاظ لجرأتها ، ومع هذا التقط واحدة ، نزع غلافها ووضعها في فمه، كانت بنكهة البرتقال. نظرت إليه وابتسمت وحدَّث نفسه:

-"يا لجرأة بنات المدينة!".

ظهرت المذيعة من وراء الستار ، وبصوت شجى أعطت نبذة للخلفية التاريخية للأوبرا، ثم فتحت الستارة وظهر على المسرح ممثلان بلباسهما العسكرى المذهب وقبعاتهم السوداء ذات الأذان الطويلة المتحركة. تقدما إلى الأمام بانصراف ، يستعرضان حذائيهما بنعليهما الأبيض ويتبادلان الغناء الذي يصف الحملة العسكرية والهجوم الياباني على شبه جزيرة كوريا. صدح صوت الأول يغنى بصوت عال:

- "جاعتنا الأخبار في الحال من الحدود

تخبرنا عن هجوم خمسة ألاف من قطاع الطرق

قراصنه برزوا من المحيط واستمروا على الماء

منتظرين لمدة يومين أخرين

ثم رسوا على البر وهم الآن بطريقهم إلى "بيو نجبينج".

وكان الرجل الآخر يطلق بين المين والآخر صوبًا أوبراليا معبرا عن الجزع والغضب بأوووه...أأه.. أثناء استماعه إلى التقرير. لم يفهم "لين" الكلام كله، ولجأ كغيره لقراءة التعليق المسلط على الحائط، ولكنه اندمج مع العرض والغناء والقصة التي تدور حول ضابط من مدينة منشوريا ببحث عن القوات الشمالية بواسطة تلسكوب طوبل يديره بين يديه، يظهر بعدها مجموعة من حملة البنادق العراة الظهور وقد تدلت ضفائر الشعر من رؤوسهم الطيقة يستعنون للمعركة مع البحرية اليابانية. رصت التروس النحاسية على سطح ما بدا كسفينة حربية حول المدفع الرئيسي، وفي خلفية المسرح علقت لوحة مرسومة للبحر على قماش أخضر بلون كالباذلاء لطخت بتموجات بيضياء تظهر اصطخاب الأمواج، وقبل أن تصل الأويرا إلى الذروة ، في الوقت الذي التقت فيه البارجة الحربية بالأعداء في البحر الأصفر ، حطت يد على معصم "لبن" الأيسر. ترنح قليلا ولكنه لم يسحب يده. تلفت ذات اليمين وذات اليسار ووجد أن الجمهور مبهور بحفلة الوداع على المسرح. تنفس الصعداء. والطبول ترعد وتدوى ، والأبواق تصدح ، والصنجات تقرع، وتصفيق حار ينفجر. نظر من طرف عينه نحو "مانا" ووجدها تنظر نحوه بوله وقد أضيقت عينيها ، ولامست أصابعها الرقيقة كفه تتلمسسه بلطف كما لو أنها تقتفي آثار قلبه وتقرأ خطوطه الرئيسية، لامس يدها وأحس بدفئها ونعومتها بدون أي نتوءات وخشونة. كم يختلف كفها عن كف "شويو". ضغطت على إيهامه بنعومة ، ويدوره أمسك بينصرها يداعبه ويلويه إلى الأمام والخلف. تسللت إلى رسعه بأظافرها. دغدغته الحكة ، فأمسك بيدها ليمنعها ، فتشابكت الأصابع كلها. وتوقفت الحركة. ثم عادا ثانية للمداعبة واستغرق الكفان في المداعبة المتبادلة لفترة لم يشعرا بطولها. وقلب "لين" يخفق بشدة ، ولم يعد مهتما بالمعركة الحربية التي دفعت الجمهور للتصفيق الحاد والتهليل، وبالرغم من غرق الأسطول الصيني بكامله بجنوده وعتاده في اليم ، ظلت يدي "لين" و"مانا" متشابكتين حتى الفصل الأخير. وعندما أسدل الستار وأشعلت الأنوار واستمر الجمهور في التعبير عن الإعجاب والحماس بالصراخ: فلتسقط الإمبريالية اليابانية" ، أمعن "لين" النظر في عيني "مانا" فوجدهما لامعتان ويؤيؤ عينيها يشعان كطائرين طليقين، وشفتاها الرطبتان تتكوران بابتسامة سكرى. هو نفسه كان مترنحا وغير متزن، نهض وأسرع بالهرب قبل أن يلحظ الآخرون احتقان وجهه. أمضى ليلته أرقا ، لا يغمض له جفن يهتز ويتقلب داخل ناموسيته الجديدة ، متأملا تصرف "مانا". بالرغم أنه لم يكن راضيا عما صدر منها ، ولكنه كان مقتنعا بأنها شابة رزينة ، مؤدبة وغير متبهرجة. مختلفة تماما عن عديمات الصياء اللاتى لا يتورعن عن أى فعل إرضاء الرؤساء من القادة مقابل ترقية أو عضوية فى الحزب. سأل نفسه:

- "هل هذا يعنى بداية علاقة؟". لم يحاول الإجابة. "لماذا تهتم بى بهذا الشكل؟ فهى تعلم تماما أننى متزوج. لماذا فعلت ما فعلته بالمسرح؟ كانت بمنتهى الجرأة. هل هذا يعنى أنها ستستمر في ملاحقتي إلى الأبد؟ وما المفروض أن يكون رد فعلى؟".

انطلقت الأسئلة في رأسه الواحد تلو الآخر، ولم يستطع التخلص منها. تضايق زميله "مينج تشين" من حركاته القلقة وصرخ:

- أوقف يا "لين" هذه الأصوات والصركات ، فأنا لا أتمكن من النوم. وعلى أن الحق بالقطار في الصباح الباكر".

تقلب "لين" على جنبه وقال:

-- "عفوا ، أسف للإزعاج".

ومن الخارج سمع صوت الخفير صارخا:

- "من أنت؟ أُذكر كلمة السر".

ونبح صوت ذكوري يرد:

- روج من الإعلام".

فى مكان ما بسطح المبنى تبادل صرصاران من الصراصير الطائرة غنائهما الرتب المعذّب، ونور القمر يتسلل من خلال النافذة عاكسا معينا شاحبا على الأرض الأسمنتية. أقفل "لين" عيناه بشدة وهو يردد الأرقام علّه يأخذ غفوة. ظل على هذه الحالة حتى منتصف الليل. ثم رأى نفسه وهو بين اليقظة والنوم بصحبة امرأة.

لم يتبين وجهها بوضوح ولكن جسمها يشبه قوام "مانا". كانا يجلسان بلباسهما الأبيض وغطاء الرأس ، الطبى إلى مكتب يضعان خطة لإجراء عملية على مريض يشكو من علة فى القلب. كان يكتب على اللوح ويشرح باختصار لفريق الأطباء والممرضات خطوات العملية. ثم تعمق فى حلمه فوجد نفسه فى بيت واسع أمام مكتب ومكتبة ممتلئة بالكتب المجلدة بأغلفة سميكة على أرفف من خشب السنديان. زينت الجدران بلوحات ذات أطر جميلة. بدت وراء البيت شرفة مغلقة بالزجاج تواجه حقلا بيضاويا أخضر. كان هذا فى مساء يوم سبت وقد اجتمع رهط من الأصدقاء والزملاء يتبادلون الآراء حول الأويرا والسينما ، بينما انهمكت المرأة تصب لهم الشاى وتقدم الصودا وتدور عليهم بلب القرع المملح ، والفول السودانى ، والحمص المقشر. ما زال وجهها غير واضح المعالم ، يبدو أنهما سيد وسيدة المنزل. سهر الضيوف لوقت متأخر من الليل يلعبون ورق « الشدة ». بينما انهمك لين فى تدريس ولدين بصبر فى غرفة المكتب، كما وأنه ينوى إلحاقهما بمدارس فى "بيجنج" أو "شنغهاى".

وفى اليوم التالى ، حينما صحا "لين" من نومه شعر بألم فى رأسه كما لو أنه أصيب فى حادثة، وبتشنج بلسانه وأسنانه. وبالحيرة والاستغراب من وضوح الأحداث فى الحلم ، فهو لم يكن يوما مهتما بأن يُرزق بالأطفال ولا حتى الذكور منهم. لم حلم بأنه أب لولدين وأنه مهتم بتعليمهما بنفسه؟ كما أن لعب الأوراق أصبح مصطورا ولم يعد يُسمح به فى أى بقعة من بقاع الصين. كيف تمكن الأصدقاء من اللعب؟ وما هو أكثر غرابة أنه لم يرغب يوما أن يكون جراحا. لم كان يخطط فى منامه مع المرأة خطوات تنفيذ العملية الجراحية؟ كان أكثر ما يطمح إليه فى شبابه أن يصبح قائدا بتلاث نجمات. عندما أنهى دراسته ليلتحق بالجيش كتب له مدرس اللغة العجوز على الكراسة التى أهداها اليه

- أرجو أن تصبح في يوم ما قائدا لجيش يضم عشرة ألاف مقاتل".

ولكن لسوء العظ عُين في مجال الخدمة الطبية. وهو ما يتجنبه الطامحون المناصب العليا في الجيش.

وحينما التقى صدفة فى منتصف النهار "بمانا" شعر ببعض الارتباك ولكنه حيًاها كعادته ، وتبادلا التعليق عن الوضع الخطر لأحد المرضى المصاب بسرطان الأمعاء ، كما لو أنه شيئا لم يحدث فى الليلة الماضية. وفوجئ بقدرته على التغلب على الحرج والارتباك الذى كان يمنعه من الحديث مع أى امرأة.

خارج النافذة ، انتشرت أشعة الشمس على أشجار السرو المحيطة بسور المجمع ، وتقافزت أربعة من الأرانب البرية البيضاء يقرضون الحشائش أمام لوحة ضخمة للدعاية. وحط ببغاء أزرق على رأس أرنب صغير ينقره برأسه ، وهو يرفرف بأجنحته. سنأته "مانا":

- ما رأيك بالسير معا بعد ظهر يوم الأحد؟".

وضعت يدها على حافة النافذة ونظرت له برجاء واستقسار ، وعلى شفتيها ذات الابتسامة الرقيقة المغرية.

-"كما ترين ، أين سنلتقي؟".

لم يستطع "لين" أن يصدق أذنيه. وهو يقول:

--"ما رأيك؟ أمام مخزن البقالة".

وبرقت عينيها:

--"أي ساعة؟".

-"هل يوافقك الساعة الثانية؟".

-- "تماما. سأكون هناك بانتظارك. على أن أسرع. فالطبيب "ليو" ينتظر نتيجة هذا التحليل".

قالت هذا وهي تلُّوح بأوراق بيدها.

- والآن إلى اللقاء".

-"إلى اللقاء".

وفيما هي تسير متباعدة ، لاحظ "لين" لأول مرة أن لها ظهرا ممشوقا وساقين قويتين. التفتت ثانية ورشقته بابتسامة أخرى ، ثم أسرعت الخطى نحو الجناح الطبى. قال لنفسه:

- "إن كان هذا معناه بدأ علاقة غرامية. فليكن".

### القصل السادس

فى أمسية يوم الأحد ، تقابلا أمام مخزن البقالة ثم أخذا فى التمشية داخل المجمع. فى أول الأمر أحس "لين" بالحرج ، خاصة عند لقائه بالأخرين ، وملاحظته أنهم كانوا ينظرون ويترثرون ويعيدون الالتفات التأكد مما يشاهدون، لكنه وبعد فترة استسلم للاسترخاء بعد أن أنعكس عليه هدوءها وعدم اهتمامها بنظرات الأخرين.

تحدثا عن سقوط قادة التيار الرأسمالي من أعضاء الحزب المركزي أمثال "ليو شاوكي - دينج كزيوبنج" وغيرهم من المرفوضين من الحرس الأحمر في "بيجينج"، تسامل "لين" من كان يتخيل أن هذه الكميةمن القنابل الزمنية ستنفجر حول الزعيم "ماو"؟ تحدثوا أيضا عن المعارك الدائرة في المدن الكبرى، جاعتهم أخبارها من مصادر عدة. حدثته "مانا" عن الأحداث التي وقعت في مدينة "شنغشان" بين عصبتين من الثوار المتمردين الذين دمروا بعضهم البعض مؤخرا بالبنادق الصاروخية والمدرعات المنقولة بعربات السكة الحديدية. وروت ما سمعته أنهم نسفوا محطة السكة الحديد في مدينة "سايبنج" بالبنادق المدفعية.

و فيما كان يقطعان الحقول بين الكرنب والباذنجان وراء قاعة الاجتماعات ، انتقلا للحديث عن الأحداث داخل المستشفى. بعد انفجار ما سمى بالثورة الثقافية في السنة الماضية انقسمت الهيئة الطبية إلى حزبين ، يتبادلان النقاش والاتهامات بالانحراف عن مسار الحزب والتراجع عن أفكار وتعاليم الزعيم العبقرى "ماوتس تونج". على العكس من معظم موظفى المستشفى لم ينضم "لين" و"مانا" لأي من الفريقين بالرغم من إعجاب "مانا" الضمنى بالحزب المسمى "الاتحاد الأحمر".

نصحها "لين" قائلا:

-"لا تنضمي إليهم".

فوجئت لطلبه وسنألته:

-- بادا؟ .

لأن كليهما في الحقيقة لا يفهما تعاليم وأفكار الزعيم. كل ما هناك أنهما يصرفان الوقت في مناقشات وصراعات لا طائل منها. أكثرهم يسعى وراء المنصب والمصلحة الشخصية. والأفضل أن لا ننضم إليهم.

- و لكن ألا تريد أن تساهم في الثورة الثقافية؟".

-"ليس من المطلوب أن تدخلي في صراع مع الأخرين حتى تثبتي نشاطك الثوري الفعال. ألست معي في هذا؟".

بدا عليها الأقتناع والإعجاب بكلماته الموزونة ووعدته بأن لا تتورط بالانضمام للاتحاد الأحمر، وفي الواقع شعر "لين" بالدهشة من نفسه ومما قال. فهو في العادة لا يتحدث علنا عن أرائه ولا يجرؤ بتقديم نصائح قد تدخله في مشاكل لا مخرج منها، ولكن مع "مانا" لم يدر إلا والكلمات تنساب من فمه كما لو أنه يحدث نفسه، وفي طريق العودة سألته "مانا" بتردد:

- بودى أن أسالك بأمر يحيرني. ولا أجد له تفسيرا"،

- طبعا سارد عليك لوكان في حدود معرفتي .

-"ما هو الملاك؟"،

انتابته الحيرة لهذا السؤال الغريب. وأجاب:

- لست متأكدا. ولكن على قدر علمي فهو من يحمل رسالة الله. على ما أظن أنها فكرة مسيحية واعتقاد مجازي غيبي. .

- -"هل لديك أي فكرة كيف يبدو الملاك؟".
- "شاهدت مرة صورة له. يبنو كطفل ممتلئ بوجه مستدير. ويحمل ثلاثة أزواج من الأجنحة على كتفيه، يبدو طفلا جميلا بهي الطلعة".
  - -"فهمت"،
  - -"لم تتساءلين؟".

رفعت عيناها نحوه تتأمله لبرهة ثم أجابت:

- قال لي يوما رجل عجوز أنى أبدو كالملاك".
  - —"حقا؟ لم قال هذا؟"،
- "ليس عندى أى فكرة. كان هذا وأنا فى الشامنة من عمرى. كنت أقدم مع مجموعة من الفتيات فى مدرستنا رقصة فى مركز للفنون من أجل أبطال الصرب الكورية. كنا فعلا نقوم بدور بطات بيضاء. نضع القبعات البيضاء على رؤوسنا ، ويحيط الريش الأبيض بخصورنا. بعد الانتهاء من الرقصة ، تركت المسرح لأذهب مسرعة نحو الحمام ، وعند المدخل اصطدمت بعجوزين يرتجفان من شدة العجز. أوقفنى أحدهما عند الباب ورسم صورة الصليب على وجهى قائلا: "أنت تشبهين الملائكة يا طفلتى". شعرت بقلبى يخفق عاليا بالرغم أننى شعرت بحسن نيته. تجمع بعض رجال الأمن وجروا الرجلين العجوزين بعيدا وهما يصرخان: آمنى بالمسيح. آمنى بالرب". ركضت بعيدا لأبدل ثيابى ولم أذهب إلى الصمام خوفا من الاصطدام برجال الأمن. حاولت بعدها معرفة ما هو الملك. بحثت عن الكلمة فى القاموس. لم يكن لها أثرا بأى منها. بعدها أجرؤعلى توجيه السؤال إلا لك، والآن ربما بإمكانى أن أفهم سببا لتشبيه الرجل العجوز، ولكنى لم أكن يوما طفلة جميلة ممتلئة الوجه. لم شبهنى بالملاك؟".

قالت الجملة الأخيرة كما لو أنها تحدَّث نفسها.

-"لا شك كانت تبدو عليك مظاهر البراءة والسعادة".

- "كلا، لم أكن أبدا طفلة سعيدة. كنت أحسد الأطفال على أمهاتهم وأبائهم حتى أننى كرهت بعضا منهم. على فكرة يا "لين"، أرجوك لا تذكر لأى كان قصمة الملاك هذه. هل تعدنى؟".

-"طبعا لن أذكرها لأحد".

تفحص "لين" وجهها ، هذه النظرة البريئة في عينيها أقنعته بصحة قصتها. تقابلا يوم الأحد التالي وتمشيا سويا، وفي غضون شهر بدأت اللقاءات تتوالى وتتكاثر لمرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، ومع مرور الوقت ازداد تعلق "لين وتعوده على "مانا" أكثر وأكثر، وفي أحد الأيام اضطرت "مانا" للتخلف عن موعد اللقاء لأنها كلفت بالذهاب برفقة مريض إلى مستشفى حربى أخر. استبد القلق "بلين" وأخذ يزرع مكتبه جيئة وذهابا لمدة ساعتين طوال تلك الأمسية، وشعر بعدها أنها المرة الأولى التي يعاني فيها مثل هذا الشوق واللهفة للالتقاء بامرأة.

مع حلول شهر أغسطس لم تعد هناك حاجة لأى تخطيط القاء. فهما يتناولان الطعام على طاولة واحدة فى قاعة الطعام. ويذهبان لتعبئة المياه الساخنة سويا ، كل واحد يحمل "ترمسه". يجلسان متجاورين فى أثناء الاجتماعات والدراسات السياسية. ويلعبان سويا تنس الطاولة والريشة الطائرة. ويتجولان فى الأمسيات بين ممرات المجمع كلما سمح الطقس. يتبادلان الأحاديث وأحيانا يحتد النقاش ولكن مع مضى الوقت بدأ "لين" يتوجس من ازدياد لقاءتهما التى تضعفى عليهما صعفةالخطيبين مع أنهما التزما بسلوك متحفظ ولم يعودا مرة أخرى لأى فعل محرج أو ملامسة بالأيدى. وظل "لين" طوال القاءات يذكر نفسه بأنه رجل متزوج وعليه الالتزام بالأخلاق والقوانين.

لم ينضم "لين" ولا "مانا" إلى أى منظمة ثورية ولكنهما رضوخا الشعور قوى بالواجب شاركا فى النشاطات السياسية فقام "لين" بالقاء ثلاث محاضرات من وحى نصوص الزعيم "ماو" وهم: "أخدم الشعب" ، "فى ذكرى نورمان بتهون" ، "أزاح الرجل العجوز الجبل". أبدا الحاضرون إعجابا شديدا بالمحاضرات حتى أن البعض طلب استعارتها لقراءتها، ونجا كل من "لين" و"مانا" من اتهامات الثوار فى المستشفى لهما

بالرجعية ، أولا لخلفية عائلتيهما النظيفة ولأنهما عضوان في الحزب ، ومع هذا لم يأمنا شر الناس الذين بدءوا في ليك سيرتهما واتهامهما بوجود علاقة حب آثمة بينهما اهتم رؤساء المستشفى باللغو ولكنهم لم يجدوا دليلا يستندون إليه. "فمانا" و"لين" لم يكسرا أي قانون. لم يخرجا أبدا خارج المجمع، كما أن سلوكهما العام لا يكشف وجود أي علاقة حميمة. العشاق عادة لا يستطيعون إخفاء مشاعرهما نحو بعهضما ، كأن يتبادلا المداعبات والملامسات والنظرات والإشارات. ولكن لا شك أن العلاقة كانت أعمق من زمالة أو رفقة. لأنه ليس من الطبيعي أن يمضى رفيقان من جنسين مختلفين كل هذه الأوقات سويا دون أن تتولد بينهما مشاعر وألفة ، حتى المخطوبين لا يتسنى لهما اللقاء يوميا. ولكن "لين" و"مانا" كانا ، بالفعل ، لا يفترقان.

كلف بالنظر في أمر "لين" و"مانا" نائب رئيس مدير القسم السياسي في المستشفى "ران سو" على علاقة طيبة المستشفى "ران سو" على علاقة طيبة البين". كلاهما مغرم بالقراءة الأدبية وكثيرا ما تبادلا الأفكار والكتب، وفي مساء يوم شتائي طلب «ران» من «لين» أن – يحضر إلى مكتبه وقال له:

-"يا صديقى. أنا على علم بأن أن زولجك كان بترتيب من أهلك ، واربما أنك لا تميل إلى زوجتك. ولكنى أود أن أحذرك مسبقا أن علاقتك "بمانا يو" مهما كان نوعها يمكن أن تؤثر على مستقبلك وترقيتك، وأنبهك إلى أنك فى الواقع تسعى إلى المشاكل".

لم ينبذ "لين" برد. أصبح من الصعب عليه قطع علاقته "بمانا" التى صارت بالفعل حبيبة قلبه. فبالرغم أن علاقتهما ليست علاقة جسدية إلا أنهما كانا كالعاشقين، يربط بينهما تقارب روحى جميل، وأقر "لين" بعجزه عن الامتناع عن لقاء "مانا" كلما سنحت لهما الظروف.

سررَّح "ران سو" شعره الأسود الفاحم بأصابعه ، وظهرت بعض الغضون الصغيرة حول مثلث عينيه حينما ابتسم وهو يقول "للين":

- "أنظر يا "لين" ، كما ترى أنا أعاملك كصديق ، افتح لى قلبك وحدثتى بما تنوى أن تفعل بشأن هذه العلاقة".

اغتصب "لين" ابتسامة ورد:

- "سنبقى أنا و"مانا" على علاقة طيبة كرفيقين".

-- عدنى إذن ، وعد شرف أن علاقتكما لن تتطور إلى علاقة غير عادية حتى تطلق روجتك ، وتتزوج منها".

كلمة "غير عادية" كان يعنى بها علاقة جنسية، التزم «لين» الصمت لبرهة ثم رفع رأسه وتمتم:

--"أعدك".

- "تعلم يا "لين" أننى مضطر لطلبى هذا ، ولو أنك تجاوزت القوانين لن أستطيع حمايتك. والآن بما أنك وعدت سأبلغ قادتى أن علاقتكما سليمة. لا تضلف وعدك وإلا ستدخلنى معك فى مشاكل لا أتمناها".

–"أعلم هذا جيدا".

أحس "لين" ببرودة تجتاح قلبه وأخذ يؤنب نفسه على موافقته اللقاء "بمانا" منذ ثلاثة أشهر ماضية. والآن بعد أن تعمقت علاقتهما كيف له أن ينسحب دون أن يؤذى مشاعرها ويملئ قلبه باليأس من جديد. كان عليه ، كرب عائلة أن يلتزم الحذر وألا يسمح لنفسه بالتورط واتباع هواه مع امرأة شابة. قدم "ران سو" "الين" سيجارة "بيونى" وأبلغه أنه سيعيد له رواية "كيف يقوى الفلاذ" بعد أسبوعين تأخر في إعادتها لأن يومه كان مشحونًا بالعمل ، ولم يجد الوقت الكافي لإنهاء قراءة الكتاب ، وعلق:

- لا أفهم كيف يستطيع الكتاب الروس القيام بهذه الأعمال الضخمة ، لابد أن لديهم متسعا من الوقت. وأنا غالبا ما أتغاضي عن قراءة الفصل الأول فهم يعمدون إلى الإسهاب في الوصف وذكر أدق التفاصيل كما أن الأحداث تسير ببطء شديد".

كان هذا الرجل الضنئيل هو من نبه "لين" السنة الماضية ليسرع في إخفاء مكتبته دون تباطئ ليمنع الكتب من التعرض للحجز .

فى المساء ، أخبر "لين" "مانا" عما دار بينه وبين "ران سو". اكفهر وجهها وأسبلت عينيها. كانت تقف معه على أرض الملعب تسند كوعها على حاجز قفز الأحصنة وبعد فترة من الصمت رفعت رأسها وسألته:

- "خبرنى عن حقيقة مشاعرك نحوى".
  - -"ماذا تعنين؟".
- -"من أنا بالنسبة إليك؟. هل هناك أمل في زواجنا يوما ما؟".
- قالت هذا وهي تنظر في عينيه مباشرة. رحب "لين" بسؤالها وأجابها بهنوء:
- لو لم أكن متزرجا لتقدمت فورا لطلب يدك للزواج، وهي فكرة راودتني كثيرًا".

ما أن أتم جملته حتى انهارت تجهش فى البكاء وهى تمسك بخاصرتها كما لو أنها تعانى من آلام فى أحشائها. تلفت حوله مرعوبا ، أثلج صدره حينما لم يجد فى الملعب سوى حفنة من الأطفال يلعبون الاستغماية فى الظلام. لاحظ تصاعد عناقيد من الدخان تنطلق من مداخن البيوت وتتلاشى باتجاه الجنوب. لحسن الحظ لم يكن هناك أى من الرفاق حاضرين. قدم لها منديله هامسا:

- "لا تنزعجى بهذا الشكل يا "مانا" فأنا أحبك، ولكن لن يتاح لنا بعد الآن اللقاء. أشعر بالأسف الشديد".

- "أعلم أن الأمر ليس بيدك. أوه ... لماذا يعاملني رب السموات بهذه القسوة؟. سنبلغ قريبًا الثامنة والعشرين من العمر".

تنهد "لين" ولم يضف شيئا. وقال لنفسه:

- "لو أنها زوجتي لكنت الآن من أكثر الناس سعادة".

طلب من "مانا" المثول أيضا إلى مكتب المدير "سو" بعد لقائه "لين" بعدة أيام. ألزمها بنفس الوعد الذي طلبه من "لين". وحينما حل شهر ديسمبر، ولأول مرة منذ

تعيينه لم ينتخب "لين" كضابط مثالى. تبين أن بعض الزملاء اشتكوا من نمط حياته ، وأن احد الضباط قدم تقريرا ذكر فيه أنه تخلف يوما عن الوقوف فى طابور الحضور الصباحى كالأخرين عند إذاعة النشيد الوطنى ، ولين يتذكر جيدًا أنه كان يومها واقفا فى الحمام الجماعى مع الباقين عراة فى المسبح، كما علق رئيس القسم أن على "لين" أن يقص شعره الطويل المفروق من الوسط ، فهذه التسريحة تجعله أكثر شبها بمثقف تافه ، مثل هؤلاء المثلين. وتساءل لم لا يجتز شعره كالأخرين؟. ما الذى يجعله مميزا؟. هل هى الشهادة الجامعية؟. إذن لم لا يهتم الثلاثة الأخرون من حملة الشهادة العالية بتسريحة شعرهم مثله؟. حتى إن أحدهم يحلق رأسه تماما ليبدو أصلعا. بدون تردد ، طلب "لين" من زميله فى الغرفة "مينج تشين" أن يقص له شعره بالشكل المطلوب. انزعجت "مانا" حينما شاهدته بقصته الجديدة وعلقت قائلة:

- تبدى مثلك مثل القطيع فلا أنت بذكر بط ، ولا ذكر وز".

ورد أن هذا غير مهم طالما أنهم فى فصل الشتاء وإن يخلع قبعة الفراء عن رأسه. أثناء الدراسات السياسية شعر "لين" أن الرفاق ينتظرون منه أن تكون أرائه أكثر تطرفا. أن يقدم لهم ما يرضى أفكارهم حتى لو تعارض هذا مع منهج تفكيره. شعر بالضيق وظل مكتئبا لأشهر عديدة.

### الفصل السابع

ظلت "مانا" لأكثر من عام تحاول أن تكتشف كيف يبدو شكل "شويو". ولم يعطها "لين" أى فرصة ، كانت كلما سئاته عن صورة لزوجته أجابها بأنه لا يقتنى أى صور. لم تكن واثقة من زعمه ، ولذا حاولت البحث بالسر فى أدراج مكتبه حينما كانت تساعد فى تنظيف ألواح زجاج نوافذ المكتب الذى يتقاسمه مع طبيب آخر. كثيرا ما سئاتها زميلاتها عن زوجة "لين" ، وكانت تشعر بالحرج لأنها لا تستطيع إخبارهم شيئا، وهذا ما جعلهن يحذرنها ، بأنه لا يأخذ علاقتهما مأخذ الجد ، وأن عليها أن تكون أكثر حذرًا ، أو أن تبحث لنفسها عن رجل آخر.

فى أوائل سنة ١٩٦٨ نالت "مانا" الجائزة الأولى للمرة الثالثة فى تنس الطاولة ، كان هذا فى الاحتفال الرياضى السنوى للمستشفى. كانت الجائزة صابونة معطرة ملفوفة بمنشفة بيضاء. ولكى يزيد من فرحتها سألها "لين" ، حينما مرت على غرفته من بعد ظهر هذا اليوم ، أن تتمنى أمنية وردت عليه:

- "أمنيتي الوحيدة أن أرى وجه صاحبة العصمة والجلالة شويو".

قالت هذا وهي تدور بعينيها في أرجاء الغرفة. استغل "لين" فرصة غياب زميليه من الغرفة والتقط قاموسه المعنون "غابة من الكلمات" وسحب من تحت الغلاف الخارجي صورة فوتوغرافية ناولها "لمانا"، كانت صورة صغيرة ثلاث في أربع انشات. نظرت أمانا" إلى الصورة ولم تستطع أن تكبح ضحكة مكبوتة. كانت الصورة "لشويو" و"هويا". الطفلة في بدلة واسعة تقبع على الأرض على ركبتيها مثل كلب يحاول الوقوف على قدميه الخلفتين؛ ويداها مرفوعتان نحو المقعد الذي تجلس عليه أمها. كانت "شويو"

أقرب لآلة التصوير من "هويا". بدا وجهها هزيلاً وجبهتها متغضنة وغُمّها مترهل كما لو أنها على وشك البكاء. ظهرت حول عينيها التجاعيد واضحة. كان أكثر ما يثير الدهشة ، زيّها الذى كان يشبه لباس امرأة مسنة. كانت تلبس ثوبًا قصيرًا واسعًا ، ينسدل عند كتفيها الضامرتين وتوشحت بدثار قصير. كانت نحافة فخذيها واضحة ، وتغطت ساقاها بشرابات سميكة سوداء، وأما قدماها فكانا كزوجين من الفئران انحشرا في حذاء أسود صغير. على اليسار من "شويو" رفرفت أوزة برية بجناحيها وظهرت في خلفية الصورة أحواض مياه. وبيت مسقوف بقش القصب وبدت قمة شجرة الحور ترز من وراء سطح المنزل. صرخت "مانا"؛

-"أوه... باه ما أصبغر قدميها!!".

نهض "لين" واقفا بينما استرسلت "مانا":

- "تبدو وكأنها صورة الأمك".

قالت هذا وهي تنحني على نصفها ، لا تستطيع أن تتوقف عن الضحك. برقت عيناه من وراء عدسات نظارته والتقط غطاء رأسه وغادر الغرفة دون أن ينطق بكلمة.

- "عفوًا با لين ، عد ، لم يكن بنيتي أن أؤذي مشاعرك".

وتبعته إلى الخارج ، ولكنه لم يلتقت إليها. كان يسير باتجاه البوابة الخلفية نحو ساحة المستشفى. وراء سور مجمع المستشفى كان هناك بستان أشجار مثمرة زرعه أعضاء المجلس البلدى منذ أربع سنوات مضت وبدأ الأن فى طرح ثماره. انتصبت أشجار التفاح المطعم بالكمثرى فى صفوف متراصة على طول التل. انطلق "لين" من الباب الخلفى للبستان مسرعا واختفى داخل البستان. كانت هذه هى المرة الوحيدة التى رأته فيها "مانا" غاضبًا ثائرًا، ولكنه فى اليوم التالى عاد إلى طبيعته الهادئة. وحينما حاولت الاعتذار طلب منها أن تنسى الأمر برمته.

بعثت الصورة بالطمأنية إلى قلبها وأقنعتها أن "لين" وزوجته غير متلائمين إطلاقا وأنه لا بد سيتخلى عنها، وهكذا ازداد الأمل عندها بإمكانية زواجها منه في يوم سا.

لم ترض "مانا" أن تفصح لزميلاتها عن رؤيتها لصورة "شويو" ، وظلت متمسكة بنكرانها لمعرفة أى شيء عن المرأة الريفية، ولكن بعد مرور شهر عجزت عن كتمان فرحتها وحدثت صديقتها "هيان نيو" عن الصورة. كانتا تعملان في الوردية الليلية ، من السابعة مساء حتى الثامنة صباحا ، وبعد أن استسلم المرضى في الجناح إلى النوم ، ولم يبق أمامهما سوى إعطاء بعض الأدوية وقياس حرارة بعض المرضى جلستا تتبادلان الحديث.

كانت "هيان" فتاة جميلة جريئة ، عصرية ومفعمة بالحيوية، من النوع الجاذب الرجال. ترعرعت في مدينة "موجى" ، ولكن مسقط رأسها كان في "هارين". كان جدها لأبيها من أبرز الرأسماليين في المدينة ومع هذا لم تعان "هيان" من هذه الخلفية ، لأن الرجل العجوز تبرع بمبلغ ضخم من المال إلى الحكومة الاشتراكية لشراء طائرات "ميج ١٥" لمحاربة الولايات المتحدة في الحرب الكورية. أفلست هذه المنحة شركاته «معاصر زيت ومدابغ » و لكنها أنقذت عائلته التي صنفت من الطبقة البرجوازية الواعية والمستنيرة. وهكذا حمى ذريته بمعجزة بدلاً من أن يعتدى عليهم أثناء الصراعات السياسية ، حتى إن حفيدته "هيان" تمكنت من الالتحاق بالجيش. كانت "هيان" جريئة صاخبة وكثيرا ما تصرفت برعونة وجموح مما جعل "مانا" تشبهها بنمر لامع. كان هذا على الأرجح تأثير روح التمرد الذي ما زال مسيطرا على سكان تلك المنطقة ، وكان باعثا لإعجاب "مانا" الكبير "بهيان". وفيما كانت "هيان" منهمكة في حياكة دثار صوفي باعثا لإعجاب "مانا" قائلة:

- لو كنت مكانك لما ترددت في النوم مع لين كونج".

صرخت "مانا" وهي تنتشل بالملقط حقن وإبر معقمة من وعاء فولاذي ظل يغلي اليعقم الأدوات لما يزيد عن نصف الساعة:

-"ماذا تقولين يا فتاة؟! لابد وأنك جننت".

تابرت "هيان على حياكتها للدثار وبدون أن ترفع رأسها أجابت:

- "لا .. فأنا أست مجنونة أبدا. عليك أن تجدى وسيلة عملية لتطوري علاقتك به".
  - -"فكرة. ولكنى أخاف لو حاولت ، أن يخاف منى ويهرب".

وتبادلا الضحك. عطست "مانا" ، كان الجو رطبا في المكتب ، تجمعت نقط صنفيرة من الندى على الغطاء المعدني لعلبة النفايات الموضوعة بقرب المكتب. وضبعت "هيان" شغل الإبرة في حجرها وقالت:

- استمعى لى يا أختى الكبيرة ، يكفى أن تفطيها ولو مرة واحدة ولن يتخلى عنك بعدها أبدا. هذا إن كان فعلا يحبك. إن كان رجل محب سيتبعك أينما ذهبت. وإن لم يفعل فهو إذن ليس الرجل الذي يلائمك. ألست معى؟".
  - "كلا است معك".
  - تفكرين كفتاة مراهقة صغيرة. لا يوجد حب بهذه الرومانسية".
    - "يبدو وكأنك تعرفين كل شيء ".
      - –"بالطم أعرف".
    - -"إذن أخبريني بعدد الرجال الذين عبروا في حياتك؟".

غمزت "مانا" بعينيها "لهيان" ، وهى تسالها ، كانت تشك دائما أن "هيان" لم تعد عذراء. انتشرت الإشاعات تتحدث عن علاقة بين "هيان" ونائب مدير المستشفى "نشنيو". على الأرجح ، هذه الإشاعة صحيحة وإلا لسرحت "هيان" من وظيفتها منذ زمن طويل، فهى على العكس من "مانا" لم تدرس في مدرسة التمريض. ردت "هيان"

- "ألف رجل ، كلما ازداد عددهم ، كلما كان هذا في مبالحي".
  - –"فعلا!!".

ردت "مانا" إقرارا بالواقع، ضحكتا ثانية، رشقت "هيان" ضفيرتها المربوطة بشريط برتقالي وراء ظهرها ، وأصابع قدمها تدق على بلاط المكتب الأحمر. لم تفكر "مانا" أبدا في إقامة علاقة مع "لين". كانت تخاف أن تطرد من الجيش إذا ما كشف أمرهما، فهو لن يسأل عنها إذا ما سرحت وطردت أو نقلت إلى مكان نائى. كما سيصيبه ما يصيبها من طرد أو إقصاء إلى مسقط رأسه ، ومعنى هذا التفريق بينهما إلى الأبد. ومع هذا فاقتراح "هيان" احتمال يجب أخذه في الاعتبار. فها هي قد أتمت التاسعة والعشرين من عمرها. لم تلزم نفسها بالعنوسة إلى الأبد؟. إن مارسا الحب لربما سيسعى إلى الطلاق من زوجته. لا تعلم نتيجة هذا القرار ، هل هو الأفضل أم للأسوأ ولكن عليها أن لا تبقى هكذا ساكنة منتظرة إلى الأبد ، وإلا فلن يكون هناك نهاية لهذه العلاقة المذبذبة. ها هم الناس يعاملونها مؤخرا كما لو أنها خطيبة رسمية "للين". تجنب الشباب الضباط الحديث معها لأكثر من دقائق معدودة ، وهذا وضع مريب عليها تبديله، وهكذا صممت على أخذ المبادرة. في الليلة التالية بعد أن وزعوا الدواء على المرضى قالت "لهيان":

-"هل أستطيع أن أطلب منك خدمة؟".

نبرة الجد في صوتها أدهشت صديقتها وتساءلت بقلق:

-"بالطبع ، أي شيء ، فأنت على الرحب والسعة".

-"هل تعرفين مكانا هادئا في المدينة؟".

- "ماذا تعنين مكان هادئ؟".

برقت عينا "هيان" الواسعتان.

-"أعنى مكان يمكنك....".

- أوه....نعم. فهمت. مكان يمكنكما أن تمضيا معا وقتا سعيدا".

هزت "مانا" رأسهاو قد اصطبغ وجهها بحمرة الخجل.

- "جميل. فها أنت أخنت برأيي أخيرا، حدثيني ما الذي جعلك تبدلين رأيك بهذه السرعة؟ أنت فعلا فتاة سيئة السمعة. تخططين لاغتصاب رجل طيب ضابط من ضابط الثورة".

- "كفى، كفى، وفرى على كل هذه التعليقات والأسئلة".

-" أيتها الرفيقة "مانا يو"هل أنت على وعى كامل بما أنت مقدمة عليه؟. لا شك أنك فقدت صوابك تماما".

وصوبت أصابعها نحو "مانا" كما لو أن بيدها مسدسا تطلقه عليها.

-"أرجوك ساعديني".

ضحكت "هيان" طويلا ثم قالت:

- "كما تشائين سأبحث لك عن مكان".

لم يكن من المتاح اللقاء في الفنادق وبيوت الضيافة لأنها تطلب من الضياط إذن رسمى لقبولهم كنزلاء ، ومن المستحيل اشخصين غير متزوجين أن يجدا مكانا. ولذا لجأت "مانا" "لهيان" التي كانت لها اتصالات وعلاقات لا نهاية لها. كان هناك اثنين من أقاربها يعيشان في "موجي" ، وهذا ما جعلها تعد "مانا" على الفور بمكان أمين ومناسب.

فى يوم الخميس ، جلست "هيان" إلى جانب "مانا" على طاولة الغذاء ، وأشارت لها مطمئنة ، وبعد أن انصرفت باقى الزميلات ناولت "مانا" مفتاحا نحاسى وورقة كتبت عليها عنوانا وقالت:

- ستزور أختى أهل زوجها في عطلة نهاية الأسبوع. يمكنك استعمال بيتها في غيابها يوم الأحد".

همست "مانا":

–"شكرا".

غطت "هيان" عينيها بيدها وقالت:

- ولكن تذكرى أن تخبريني عما سيتم بينكما ، موافقة؟".

- "ماذا تعنين؟".

غطت "هيان" عيناها تانية. وقالت:

- -"أنت تعرفين".
- -"اللعنة عليك، كما لو أنك لا تعرفين".

أطلقت "هيان" ضحكة مكتومة وربتت على كتف "مانا" وقالت بصراحة وجراءة:

-"الأمر يختلف من رجل إلى آخر. لكل رجل طريقته"،

منذ أن قررت "مانا" اتخاذ هذه الخطوة ، استوات عليها رعشة لم تعتريها من قبل. واكتست عيناها بنظرة حالمة ناعسة. وأكثرت من الابتسام بينها وبين نفسها، وفي الليل ، كانت تتخيل نفسها وهي بين ذراعي "لين" وثدياها ممتلئان ، واسانها يلعق شفتيها، اعترتها الدهشة من تبدل حالها من فتاة هادئة ساكنة إلى امرأة مستثارة في غضون أيام قليلة.

أصبحت تستمتع بالنوم وقد عرت فخذيها بالرغم من خوفها من افتضاح أمرها أمام زميلاتها إذا ما انزاح اللحاف عنها أثناء نومها. فكرة قضائها ليوم لن ينسى مع "لين" أنعش أنوثتها وملئ قلبها بالنشوة وحرك مشاعرها.

وفي اليوم التالى ، وفيما هما يتجولان سويا في المساء حدثته عما رتبت مع "هيان" وذكرت أنها تنوى شراء زجاجة نبيذ البرقوق ، وباوندين من النقائق المدخنة احتفالا بالمناسبة. استرسلت "مانا" في حماسها لدرجة أنها لم تلحظ أثر الصدمة في عينيه. وأكملت:

-"إنها فرصة رائعة ، لم يسبق أن توفر لنا مكانا نجتمع به سويا وبمفردنا".

عبس واكفهر وجهه واستمر في ضرب الحصى وهو يمشى صامتا. بدت شمس المغيب كقالب ضخم من الكعكة الذهبية قطعها الجدار الآجري للمجمع السكني إلى

نصفين، تجمع بعض المرضى بلباسهم الموحد الأزرق المقلم يلعبون كرة القدم مع مجموعة من الأولاد على أرض الملاعب ، فبعثت أوراق الأشجار الجافة المتناثرة تحت أقدامهم حفيفا خفيفا، ودارت في الجو الصاقع طيور الخفاش تبحث عن طعام. غضبت "مانا" وتنكدت لبروده وعدم حماسه لهذه الترتيبات. لم يعلق على عرضها فانبرت تقول:

- أردت أن نمضى بعض الوقت سويا . نتحدث من القلب إلى القلب. هـذا كل ما في الأمر".

استمر في صمته وسرحانه وإن تلون وجهه بإحمرار طفيف. نفذ صبرها بعد أن طال انتظارها لرده فواجهته:

- "أنظن اننى لا أعانى من الخوف؟ ألا ترى أنه ليس من السهل على المضى إلى هذا المدى؟. فأنا أخاطر بخسارة كل شيء".

أجابها بعد أن أمعن الفكر:

- "المخاطرة، نعم هذه هي الكلمة الصحيحة، إنه تفكير خاطئ ولا قدرة لنا على تحمل نتائجه. لست موافقا أبدًا".

–"لماذا؟".

- "ألم نعد "ران سو" بأننا لن نكسر القانون. سنجر الرجل معنا إلى المشاكل إذا ما أفتضح أمرنا. فأنا رجل متزوج. سنعامل كالمجرمين. ألا ترين ذلك؟".

- هذا لا يهمني .

-"لا تفقدى عقلك يا "مانا"، أعيدى التفكير بالأمر، سنقضى ساعات من المتعة ولكننا سنخرب حياتنا إلى الأبد".

لم ترد عليه واسترسل في حديثه:

- "كما أنك تعلمين جيدا أن "هيان نيو" ثرثارة وطويلة اللسان، ولنفترض أنها التزمت الصمت الآن كما وعدتك ، ما الذي سيحدث بعد أن تتزوج في يوم ما ؟

لن تتوانى عن إخبار زوجها بالأمر. وسيكون لديهما ما يمسكاه علينا. فكما تعلمين لا ينهار الحائط إلا اذا كان به شرخًا. سيكتشف الناس لقاعنا هذا عاجلا أم آجلاً.

- -"ولكنها وعدتني أنها لن تفشى سرنا لأحد".
  - هل تتقين بها يا مانا فعلا ثقة تامة؟".
    - -"في الحقيقة لا أستطيع الجزم بهذا"،

قالت هذا وهي تهز برأسها. أحست بانقباض في صدرها ، وبالدموع تغرق عينيها ، ولكنها تماسكت. ثم لوحت بالمفتاح الذي كان يلمع تحت أشعة الشمس الغائبة وقالت:

--"وهذا ، ماذا سأقعل به؟

أعيديه حالا إلى هيان. قبل نهاية الأسبوع، ووضحى لها تماما أننا أن نذهب إلى المكان ولن نستعمله".

شعرت "مانا" بالضجل والمهانة وهي تستمع إلى كلمات "لين". وأنّبت نفسها الاستسلامها لنزوتها. غمرتها الشكوك. لم يرفض "لين" قضاء بعض الوقت منفردا بها في المدينة؟ هل هناك امرأة أخرى في حياته؟ هذا أمر مستبعد، "بينج ما" تركت الجيش السنة الماضية. علاقتها به اقتصرت على زمالة ومشاركة في النهم للقراءة. هل هناك أي امرأة قريبة منه هذه الأيام؟ لا يوجد سوى "مانا" نفسها. إذن لم لا يبدو راغبا بها؟،

خافت "مانا" أن يبدل رأيه ، لربما أصبحت بالنسبة له مبتذلة مستهترة. ندمت لاستماعها لنصيحة "هيان". تخطيا المبنى الطبى والذى بدا ككتلة خضراء بعد أن اكتسى الطوب الآجرى بالطحالب. انبعث نور يشع من غرفتين فى داخل المبنى ، هناك اجتماع فى الساعة السابعة ، لدراسة بحث نُشر حديثا ، تطلب فيه الجمعية المركزية من جميع المتمردين الثوار أن يجاهدوا بقوة الكلمة بدلا من السلاح. كان على "لين" أن يخضر الاجتماع ، وعلى "مانا" أن تتحضر للمناوبة الليلية. دهشت "هيان" عندما أعادت لها "مانا" المفتاح موضحة أن عليهما المحافظة على وعديهما "لران سو". علقت "هيان":

- إنه حقًا لرجل يحترم كلمته ، وصديق ذو ولاء اليس بالمستغرب أن البعض لقبه بالراهب المثالي".
  - "كما سبق وذكرت لك. فهو رجل تنقصه الجرأة".
  - ولكن ألا يحبك؟ لريما أنه لا يصلح في الفراش".
  - "ما هذا؟ ولكنه خلَّف من زوجته. طفلة ممتلئة بالصحة".

تنهدت "هيان" تنهيدة طويلة وشبكت كفيها وقالت:

- على أن أكون صادقة معك يا مانا. يبدو أنه لا يحبك بما يكفى لخوض هذه المخاطرة. هل أنت واثقة من مشاعره؟".

لم ترد "مانا"؛ فهى ما زالت حائرة فى رفض "لين" لها. لابد أن هناك سببا آخر غير الذى أبداه. هناك العديد من الرجال يخالفون القوانين من أجل حبيباتهم ، لدرجة أن بعضهم لا يشعر بالندم حتى ولو عوقب. ما الذى يجعله مختلفا؟ هل يحبها فعللا؟ لم يبدو متبلد الشعور بهذا الشكل؟ هل هو رافض تبديل نمط حياته؟ شيئا فشيئا بدأت كلمات "هيان" تغوص وتحفر أثرا فى داخلها.

# الفصل الثامن

بالرغم من تماسك "لين" الظاهرى إلا أنه فى الواقع كان مضطربا غاضبا من جرأة "مانا". فى تلك الليلة تمدد على سريره واستعاد تفاصيل لقائهما، ازداد يقينًا من صواب قراره فى إعادة المفتاح إلى "هيان" على الفور ، وعن صرف النظر عن هذه الحماقة. فلو أنه جارى "مانا" فى استهتارها لأصابهما ما لا يحمد عقباه. فها هو ذا منذ أن أبرم بوعده إلى "ران سو" وهو يشعر بالقلق ، فهو ما زال غير واثق من رغبته بالزواج منها. عليه أن لا يستعجل الأحداث وأن لا يتورط بعلاقة جديدة إلا بعد أن ينتهى من إجراءات طلاق زوجته.

خارج النافذة ، كانت قطرات المطر تتساقط على الحافة مطلقة صوباً رتيبا هادئا. أغمض "لين" عينيه محاولا الاستغراق في النوم. وإذ بصوت داخلي يهزه:

-"أحقا لا تريد ممارسة الحب مع مانا؟"

أجفل من مجرد الفكرة. ولكنه هدأ نفسه مفكرا:

- "ليس في الوقت الحاضر. فأى علاقة جنسية بيننا الأن ستجلب الدمار والخراب علينا نحن الاثنين".

ولكن الصنوت لم يبرحه ، وألح في تساؤله:

–"ألست راغبا في ذلك؟"

وأكد لنفسه:

- كلا ثم كلا. أقولها صادقا. فأنا أحبها ولكن حبى لها روحى لا علاقة له بالجنس. علاقتنا لا ترتكز على الجسد والغريزة".

- هل هذا حقيقى؟ ألا رغبة لك فيها اطلاقا؟".
- -"لربما أرغب بها ولكن باستطاعتي التحكم في رغبتي، على أن أعاملها كرفيقة فقط في الوقت الحالي".
- "أنت كاذب وغير صادق مع نفسك. إن كان الأمر بهذا الشكل ، فلم لا تتمشى أو تتحدث مع غيرها من الرفيقات؟ هناك علاقة خاصة تكونت بينكما سعيتما إليها".
- "أقر أن هذا صحيح ولكن ليس من الضروري أن نمارس الجنس. يكفينا أننا نحب بعضنا البعض".
  - -"ماذا؟ تبس عقلانيا جدا!".
  - أنا زوج وطبيب وضابط في الجيش. عملي يتطلب منى أن أكون عاقلاً متزنًا".
    - ألا تظن أنك جرحت مشاعرها الأنثوية برفضك اقتراحها؟".
- "لست متأكدا ، ولى أننى فعلت ، فهذا أمر خارج عن إرادتى ولم أتعمده. يمكنها أن تغفر لى ألا ترى أننى أضع مصلحتها فى الاعتبار أيضا برفضى القيام بالمطور؟".

سكت الصوت أخيرا وانساق "اين" في نوم عميق قلق ، نحو مكان بعيد يذكره بالريف حيث ترعرع، حلم حلما غريبا وواضحا جدا جعله مضطربا مهزوزا طوال أسابيع لاحقة، رأى نفسه يتمشى إلى جانب حقل قمح واسع في يوم صيفى جميل. أرسلت الشمس أشعة دافئة وانساب النسيم العليل ملطفًا الجو. مشى يصفر على سجيته منتشيا يحمل سنارة صيد على كتفه وإذا بصوت أنثوى جذاب يناديه:

- "لين ، يا لين ، تعالى إلى".

التفت ورأى شابة في وسط الحقل تغطى رأسها تماما بخمار شفاف من الحرير الأحمر. وتكشف نهديها المتلئين كزوج من الشهد العسلى المعطر الأبيض. تمايلت سنابل القمح من حولها بحيوية. بدون تردد رمى "لين" سنارته ومضى نحوها. غمرته

سنابل القمح الريانة حتى وسطه ناثرة رائحة ذكية في الجو. اقترب منها ووجد مساحة صغيرة خالية من القمح مفروشة بالحشيش الأخضر المغطى بقشر الأرز الجاف.

استلقت الفتاة على الحشيش عارية تمد يديها نحوه وتناديه إليها، أزاحت الخمار عن رأسها ولكن وجهها ظل محجوبا عنه مغطى بشعرها الكثيف الطويل واللامع، لاحظ امتلاء ردفيها وأما ساقاها فكانتا من النضارة والصبا جعل قلبه يتوقف لبرهة عن الخفقان، أخذ نفسا عميقا ونزع عنه ثيابه ورمى بها على الأرض، وسرعان ما أخذا فى التمرغ والتقلب على الحشيش ويدها تمسد ظهره وقفصه الصدرى وفخذيه ، وهو يتلوى فوقها، ثم ضمته بقوة إلى صدرها وهى تتأرجح تحته فى حركة إيقاعية كما لو أنها تستمع لنغمة معينة. كانت تتأوه كالحيوانات، بدأ صوت تشوقها مثيرا لدرجة أنه شعر بالدماء فى أعضائه تفور، طار فوق رأسيهما سرب من البط البرى يصرخ بوحشية، صرختهم القاسية بعثت الرعشة فى ذراعيه فشدد قبضته عليها وأمسك بها بقوة كغريق كبريق السباحة يتعلق بطوق نجاة فى وسط المحيط.

ظل ملتصقا بها لفترة طويلة إلى أن أعياه الجهد ، فتمدد قربها ، ومضى يدلك ردفيها المرتعشين اللذين ازداد حجمهما في التو إلى ثلاثة أضعاف ما كانا عليه . استدارت بعد فترة ولفت ساعدها حول رقبته هامسة:

- "أكثر...أكثر. فلنفعلها ثانية".

بحث عن ثيابه المخبأة تحت الحشيش. فارتطم ظهر يده في قائمة السرير الحديدية وصحا من النوم غارقا في عرقه ، ليكتشف أن كل هذا ما هو إلا احتلام.

أثارته هذه التجربة ، التى مرّ بها لأول مرة فى حياته بعمق. وتسائل بينه وبين نفسه: من هى تلك المرأة؟ كانت واضحة ومغرية بشعرها الطويل اللامع الذى يصل إلى وسطها. وجسمها المتناسق المثير العابق برائحة الفول السوداني الطازج. حتى إنه يتذكر الوحمة على ساعدها الأيسر بحجم زرار كبير. ولكنه لم يستطيع أن يشبهها بأى امرأة يعرفها. كم تمنى لو أنه التقط ولو نظرة خاطفة من على وجهها.

في الناحية الأخرى من الغرفة المظلمة كان "مينج تشين" يخور كالثور. جلس "لين" على سريره حريصا ألا يثير حركة أو صوتا، نزع غطاء المخدة وأخذ غيارا داخليا نظيفا ليستبدله بغياره المبلل من الأمام. ظل لسنين عديدة يستمع لغيره من الرجال يتحدثون عن احتلامهم ، ولطالما تساءل عن تلك الأحاسسيس. قبل زواجه ، كثيرا ما ساوره الشك في رجولته لأنه على العكس من غيره من الرجال الملهوفين على النساء ، لم يسبق له الوقوع في الحب بأي امرأة. ولكن بعد مولد ابنته اقتنع أنه رجل طبيعي. لم لم يحتلم قبل هذه الليلة أبدا؟ هناك لا شك خطأ ما فيه. خامرته تلك الأفكار في الماضي حينما كان يستمع إلى رفاقه وهم يفخرون برجولتهم وأحلامهم الشهوانية. ها هو ذا يمر بالتجربة والتي كانت فعلا مثيرة بالنسبة له، ولكنه تمنى لو أن امرأة حقل القمح امرأة يعرفها ، حقيقية وليست محض خيال.

نهض في الخامسة والنصف صباحا على صوت المنبه الذي صدح كالنفير، لبس ثيابه على عجل ، وفرد لحافه على السرير ووضع مخدته فوقه. لاحظ بقعة صفراء على الملاءة البيضاء. لن يتسع وقته لغسلها وإزالتها ، عليه الالتحاق بتمارين الصباح في الحال. ولذا قام بتغطية البقعة بالصحيفة اليومية المصورة "جيش تحرير الشعب" وخرج مهرولا برفقة "مينج تشين" في صقيع الفجر.

شعر بإرهاق وتعب غير عادى فى هذا الصباح بعد تأديته التدريب اليومى لركض الميلين. ونضح العرق غزيرا ، ضاق نفسه وازداد نهاجه على غير العادة. وشعر بزغللة ودوار يلف رأسه. حينما عاد إلى غرفته استقبله زميله فى الغرفة "جين تيان" مهللا بابتسامة ساخرة. لم يشاركهم "جين" فى تمرينات الصباح الأنه كان فى مناوبة ليلية وبادره قائلا:

-"ما هذا يا لين. أراك احتلمت في الليلة الماضية؟".

رمشت عيناه الواسعتان ، وتغضن أنفه المفاطح كما لو أنه يستنشق رائحة ذكية في الجو. غمرت حمرة الفجل وجه "لين" حتى رقبته. أسرع نحو سريره ونزع عنه الملاّة ورماها في وعاء الغسيل الذي كان ممتلئا لنصفه بالماء. انفجر "جين تيان" ضاحكا وقال:

-"رويدك. لا تنفعل بهذا الشكل. ليس هناك ما يُضجل ، فهذا أمر طبيعي"،

تدخل "مينج تشين" قائلا:

- طبعا. فهو أمر عادى جدا يحصل لى على الأقل مرة فى الأسبوع، حينما يتجمع في داخلك فائض من هذه المادة لابد أن تخرج منك تلقائيا".

والتفت نحو "لين" وأضاف:

- "لست بحاجة لأن تغسل مفارشك كل مرة كما لو أنك التقطت جرثومة، أنظر فأنا لا أهتم بالبقع التي تملئ مفارشي".

وأكد "جين تيان":

- « وأنا أيضاً لا أعيرها اهتماماً ».

تمنى "لين" لو أنهما انزاحا عنه وتركاه لحال سبيله ولكن "جين تيان" استمر في معاكسته وقال:

- باستطاعتي أن أخمن سعيدة الحظ التي حلمت بها".

انتفض "لين" غاضبا وقال:

-"فعلتها مع أختك".

- فعلا. هذا لا يشكل عندى أى مشكلة ، إن كان لدى أخت مثل مانا يو فأنت على الرحب والسعة لتركبها كما لو كنت حمارا وحشيا ، كلما رغبت ، طالما كان هذا فى الحلم وفى الحلم فقط".

خرج زميلا "لين" من الغرفة يقهقهان بالضحك. الترم "لين" بالصمت ، أخذ صابونة من الفرانة المجاورة اسريره وحمل وعاء غسيله ومضى خارج الغرفة. كان ما زال محتارا من حلمه هذا. ما كان ليتخيل نفسه أبدا ممددا مع امرأة مجهولة في حقل قمح يمارس الجنس كالد وانات، وانتابه على الفور شعور بالقرف والغثان.

•

.

## الفصل التاسع

وجد "لين" على مكتبه ورقة تلغراف ، تمزقت من الوسط ، من أخيه يقول فيها:
-"والدنا توفى. احضر حالا".

سرح "لين" يفكر بوالده الذي أمضى عمره كفلاح كادح ، وواظب على العمل في حقله ليزداد فقرا عاما بعد عام. غمرت الدموع عينى "لين" وظل يدلك الزوايا الداخلية من عينيه بأصابعه علَّه يخفف انهمار دموعه. ود الذهاب إلى قريته في الحال لحضور الجنازة ، طلب الإنن من الرؤساء ليسمحوا له بأجازة مبكرة. رفض طلبه لأنه في ربيع سنة ١٩٦٩ كانت المستشفى تقوم بمناورات تحضيرية لمعركة حربية. كان قد بدأ الصراع بين القوات الصينية والروسية على نهرى "الأمور" و"سولى" منذ الشتاء. ومع أن الجليد بدأ بالنوبان وام يعد يتحمل الدبابات والشاحنات الروسية إلا أن القوات الصينية ما كانت لتتقاعس عن أخذ كامل استعدادها تحسبًا من هجوم مفاجئ حتى الصينية ما كانت لتتقاعس عن أخذ كامل استعدادها تحسبًا من هجوم مفاجئ حتى شهر مايو. بعث "لين" بمائتي ين لأخيه البكر "رين كونج" ، الذي كان يعيش على بعد تسعة أميال من قرية "جوس". وطلب منه أن يقيم جنازة ومأتما لائقين بالوالد. قبل موته ، أوصى الرجل العجوز بإعطاء البيت الريفي إلى "لين" ليعبر عن شكره وامتنانه لخدمات زوجته "شويو" ، التي قامت على خدمتهما والعناية بهما هو وزوجته بمثابرة لسنوات عديدة.

ظل "لين" لعدة أشهر في مزاج سوداوي وحزن. يصرف جلَّ وقت فراغه في المطالعة، وحينما كان يتمشى مع "مانا" في المساء يبدو سارحا متجهما. سائلته إن كان سبب اكتئابه عدم السماح له بالسفر لحضور جنازة والده وأجابها بأن هذا محتمل. ولكن في واقع الأمر كان ذهنه مشغولا بأمور أخرى، فهو يشعر الآن بعد أن توفى كل

من والدته ووالده أنه لم يعد بحاجة لزوجته سوى من أجل ابنتهما. كان يشفق ويتعاطف مع "شويو" التى لم تعش أبدا حياة سهلة منذ بداية زواجها به ، ولكنه لا يحبها ، وليس على استعداد أن يمضى ما تبقى له من العمر معها. فهو يرغب بزواج قائم على الحب. زوجة لا يخجل من منظرها أمام الأخرين ، تبدو "مانا" في نظره النموذج الأمثل ، ولكن الشعور بالذنب المصحوب بالشفقة نحو "شويو" كانا يغرقانه في مشاعر البؤس والاكتئاب.

فى أثناء ذلك ، بدأت مانا تصربان عليه التفكير جديا بالطلاق. كانت كلما أثارت الموضوع تجنب الخوض فيه. فى ليلة من أوائل شهر ، يونية مات رئيس مركز قسم الإدارة الحربية للمدينة بالسكتة القلبية. كان رجل قوى البنيان فى منتصف الأربعينيات من العمر، شعر فى أول الليل بحرقة فى صدره ، فأخذ بعض الأدوية ولكن الأعراض استمرت. أخبر زوجته أنه سيذهب إلى المستشفى ليرى الطبيب. مضى وهو يحمل مصباحا وشمسية ، فالجو كان غائما ، قبل أن يصل إلى المستشفى فاجأته الأزمة القلبية. فوقع فى حفرة لم يتمكن من تسلقها ليعود إلى الطريق العام، وحينما وجده المارة قبل طلوع الفجر كان قد فارق الحياة وهو يعض على شفته السفلى ووجهه ملطخ بالوحل وبقشور بذور الحشائش. مات وترك وراءه أرملة وثلاثة أطفال.

أزعج موته الفجائي "مانا" كثيرا مع أنه ليس من المعارف المقربين. كانت تعرفه شكلا فقط. في الليلة التالية لموته كانت تتجول مع "لين" بالقرب من ساحة الألعاب بدت ساهمة يائسة ثم تنهدت وقالت "للين":

- "ما أغلى الحياة ، فاليوم نحن نعيش ، وغدا لربما لن نكون. ما الفائدة من التعب والمعاناة وبذل الجهد لتأمين حياة لائقة إن كانت نهايتنا موتًا قريبًا؟".

"كفاك تشاؤما. لو فكرنا بهذا الشكل لن نستطيع أن نعيش".

توقفت واستندت إلى جذع شجرة مقشر ، ويمناها تمسك برسغ يدها اليسرى تلفه إلى الأمام والخلف. تُمعن النظر إلى الين بعينتين غائرتين وبعد فترة قالت في صوت راجف:

- لم يعد بوسعى الاحتمال أكثريا "لين". أكاد أختنق من وضعنا هذا. لم لا تفعل شيئا؟".

بدت عليه الحيرة والاستغراب ورد:

- -"ما هذا الذي تتحدثين عنه؟".
- "من المستحيل الاستمرار بهذا الشكل، من أنا؟ خطيبتك أم عشيقتك؟ عليك أن تفعل شيئا لتبدل هذا الوضع".
  - "قولى لى. ما الذى بإمكانى القيام به ولم أفعله؟".
    - أطلب الطلاق من شويو".

قالت هذا وهي تركز نظراتها في عينيه وتضم شفتيها في غيظ وتصميم. أدار رأسه بعيدا عن نظراتها وأجاب:

- أن أستطيع استعجال الأمر، على أن أفكر بشكل صحيح، فما نطلبه ليس بالسهل".
  - لماذا تعقد الأمور؟ قل لها إنك تريد أن تطلقها ولنرى كيف سيكون رد فعلها".
    - "كلا فأنت لا تفهمين".
      - -"أفهم ماذا؟".
- "لا أستطيع خلعها هكذا كما لو كانت حذاء مهترئا. على أن أقدم سببا وجيها لطلاقها. وإلا انقلب أهل القرية جميعا ضدى. ولن أتمكن حينذاك من الحصول على طلاق.
  - وما هو السبب الأهم من أنك لا تحبها؟".
    - --"كلا. كلا"،

- "اسمعنى يا لين، أن الأوان لتتخذ قرارا، سئمت من الانتظار، من أنا بالنسبة إليك؟ فأنا لست حتى عشيقتك".

قالت هذا وانفجرت باكية وهي تستدير لتمضى فناداها قائلا:

- استمعى لى يا مانا، انتظرى من فضلك ، ولو لبرهة .
  - -"استمعت بما فيه الكفاية".
    - "أرجوك، كونى عاقلة".
- -"فاض بى الكيل. وضبجرت من شدة التعقل. إن لم تفعل شبيئا على الفور ، فالأمر بيننا منتهى".

كانت تصرخ بأعلى صوتها ثم أسرعت مبتعدة وهي تضع كفها على فمها لتكتم أهاتها ، ورأسها محنى إلى الأمام. بدت ساقيها مترنحتين لا تقويان على حملها ، وانتفض جسدها وهي تحاول كبح انفعالها، وعلقت قشور من جذع الشجرة على شعرها، راقبها "لين" بقلب منقبض وهي تتخطى كومة من الحشائش اليابسة لتعبر من فتحة السياج وتختفي عند زاوية المبنى. ظل واقفا في مكانه وقد حامت حول رأسه حشرات طائرة. وسمع صراخ زوج من النسور يرفان ذيليهما المبرقشين من أعلى شجرة الحور، وفي أعلى السماء ظهر سرب من الطائرات المقاتلة خرقت الفضاء بدون صوت ، تبدو على البعد كأنها طيور السنونو الفضية.

منذ ذلك اليوم ، أعلنت الحرب بينهما. اعتاد "لين" على البقاء وحيدا ، لم يعد يمضى باحثا عن "مانا" مفضلاً راحة البال. ومع هذا كان كلما وقع نظره عليها وجد صعوبة في تجاهلها. وهو أمر أحست به تماما وعملت على تجنب النظر نحوه. أصبحت أكثر مرحا وصخبا عن ذي قبل ، خاصة في حضور غيره من الرجال. كما بدا عنقها أكثر انتصابا ، و حرصت على لبس قمصان بألوان زاهية ، وحذاء جلدي جديد ، وابتدأت تتعطر ، كغيرها من المرضات الشابات ، بعطر "ليلي" الغالي الثمن، وفي المساء شاركت من جديد في الألعاب الجماعية أمام ساحة الحمامات العامة. عادت

فجأة كما كانت فتاة شابة ملأى بالحياة والطاقة. لم يخطر "للين" أبدا أنها ستتشبث برأيها وتمضى فى تنفيذ وعيدها. شعر بالتعاسة والوحدة. وأصبح يلتقط أنفاسه بصعوبة كأن ثقلا من الرصاص يجثم على صدره. وإحساس بالضياع يتملكه وتساءل بيئه وبين نفسه: هل هى فعلا تحبه؟. وحينما سأله زملائه عما جرى بينهما رد قائلا:

- أخطأت فى حقبها بتركها منتظرة. كان عليها أن تختار. فأنا كما تعلمون رجل متزوج .

- -"هذا يعني أنكما قطعتما ارتباطكما".
  - **-- أظن ذلك".**

مع هدوئه الظاهرى إلا أنه كان يشتعل ويفور من الداخل. لم يعد قادرا على التركيز في القراءة ، يبدو سارح الذهن مشتتا في النهار وقلقا أرقا يتقلب متنهدا طوال الليل يمعن الفكر بحياته والنساء اللواتي عرفهن ، كان البعض منهن أجمل وأرق من "مانا" ، يخطرن على باله الواحدة تلو الأخرى ولكنه سرعان ما يعود التفكير والتركيز على "مانا"، لكم يشعر بالأسي من أجلها. انتظرت وانتظرت طويلا منذ بدء علاقتهما حتى نهايتها. يبدو أن حياته تدور في حلقة مفرغة ، لا مجال الهروب والنفاذ انقطة البدء من جديد. حبه الرومانسي لم يضف إليه سوى القنوط واليأس والبلادة ، كما لو كان معتلاً سقيم الروح. ود لو أنه لم يتعرف على "مانا". تمنى أن يستعيد نمط حياته القديم ليعيش ثانية بهدوء وراحة.

حاول أن يشغل نفسه بالمزيد من العمل في أثناء النهار. أخذ على عاتقه مهمة إعادة ترتيب التقارير الطبية في مكتبه علَّها تصرف ذهنه وترهقه فلا تعاوده الهواجس أثناء النوم. وفعلا تحكم في انفعلاته ووجد أنه طالما كان مشغولا ، فهو مكتف بذاته ولا يشعر بحاجة لأي امرأة.

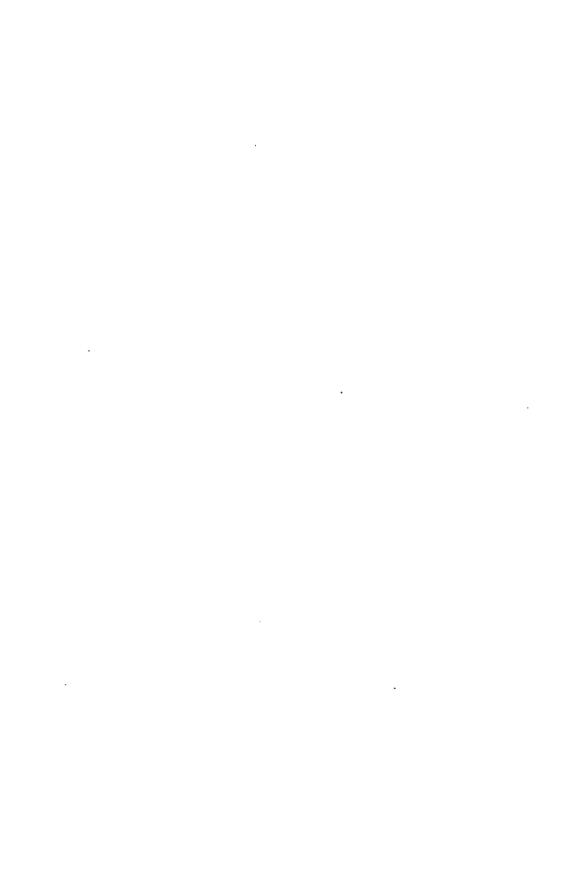

# الفصل العاشر

حلّ يوم الاحتفال بالعيد القومى ، وأقامت المستشفى حفل عشاء لموظفيها فى قاعة الاجتماعات. قبل بدأ الحفل ألقى القوميسار "زنك" كلمة شكر للممرضات اللاتى ساعدن الطباخين فى إعداد الطعام، ثم تحدث باقتضاب عن معنى هذه الذكرى السنوية للأمة المعينية. وعن أهمية سيطرة الحزب على الجيش. وأنهى خطبته بقوله:

- والآن استمتعوا بالطعام".

مضى بعدها ليجلس إلى طاولة خصصت للرؤساء فقط ، رصت بأنواع لا حدود لها من المأكولات والنبيذ.

بدأ الناس في شرب الأنخاب وإمساك عيدان الأكل. وضبحت القاعة بصدى أصوات الضحك والحديث وقرقعة القصع والأطباق والمغارف والأكواز. قدمت ثمانية أصناف من الطعام. كان هناك أسماك مدخنة ، ضلع لحمة ، لحم خنزير مع الخضار ، بيض مخفوق مع الأعشاب. وضع على كل طاولة زجاجتي نبيذ أحمر ، وإبريق من شراب القمح وقصعة من البيرة.

لم يجلس "لين" إلى طاولة "مانا" واكنها ظلت في متناول نظره وسمعه. على النقيض من غيره من الرجال المبتهجين ، شعر "لين" بانكماش في معدته ، عفت معها نفسه الطعام. مع أنه كغيره من الموظفين لم يتناول طعام الغذاء موفرا شهيته لمدبة المساء. لفت رأسه ولاحظ أن "مانا" تسند ذراعها الأيمن إلى حافة النافذة. وترفع بيدها اليسرى كوزا أخضرا مطليا بالمينا ، تشرب مع رفيق "لين" في الغرفة "جين تيان" وتصرخ زاعقة:

-"نخب النبيذ المقدس".

انطلقت بعدها ضاحكة وهي ترفع ذراعها من على حافة النافذة وتلامس أنفها برؤوس أصابعها.

انكمشت عضلة في خد "لين" لدى سماعها وارتاع لاستهتارها. لاحظت طبيبة تجلس بالقرب منه مدى شعوره بالحرج فقالت له بلطف:

- تنوق قطعة كفتة يا لين ، إنها لذيذة".

رفع عيدانه دون وعى وتناول قطعة من الكفتة المصنعة من لحم الخنزير المفضل لديه. ومع هذا كان مذاقها مرا فى فمه. كذلك لم يستسغ البيرة، ولكنه شرب قليلا من الحساء فى قصعة زرقاء الحافة. لم يشارك الآخرين فى الهجوم على أطباق اللحم والسمك ، واكتفى بتنوق سلطة الفجل المتبلة بالسكر والخل. وكان يتجشأ بين الفنية والأخرى لمعاناته من سوء الهضم.

فى هذه الأثناء كانت "مانا" تجلس على الطاولة الأخرى تضحك بصخب وقد إحمرت وجنتاها ترفع كأسها تقرعه بكؤوس الأخرين ثم تغبه مرة واحدة حتى الثمالة. أثنى عليها "جين تيان" قائلا بصوبة الرفيع:

- إنك تجيدين الشرب فعلا".

وملاً لها كأسها من جديد حتى الحافة، صرخت فيه بمرح:

- كفى ، هل تريد أن يطفح؟".

عادت القهقهة. ردّ "جين تيان":

**--"لم لا".** 

وانسكبت البيرة من حافة الكأس. كانت مروحة السقف تدور بسرعة فوق رأس "لين" ومع هذا كان ينضبح بالعرق، عفت نفسه الطعام فنهض متذرعا بأنه نسى أن

يطفئ الأنوار في مكتبه واتجه نصو الباب. مرّ بطاولة "مانا" ولسبب ما ، لم يدركه توقف أمامها قائلا:

-"لا تكثري من الشرب يا مانا ، فأنه مضر لصحتك".

ردت عليه وقد رسمت ابتسامة هازئة:

- وهل تراني أشرب حصتك؟".

قالت هذا ورفعت كأسها وغبت جرعة كبيرة من البيرة. توقف زملاؤها على الطاولة عن الطعام والشراب يراقبون المشهد.

أسرع "لين" بالخروج دون أن يرد عليها وقد تغضنت قبعته بين قبضته. شعر بالندم لاهتمامه بها وانطلق صوت في داخله يوجه له اللوم وينعته بالبلاهة ، وبأنه لن يتعلم درسه قط:

-- "لم لا تنساها؟ لم لا تتركها تشرب حتى تسكر؟ فلتمت ، اتركها لحالها ولا تسأل عنها، فليحرق الكحول أحشائها فهي تستحق كل ما سيجرى لها".

عم الهدوء الساحة الواسعة للمبنى، ولم يكن هناك سوى الخفير. يقف عند المدخل الأمامى مستندًا على كمامة البندقية المنتصبة بجانبه وقد ارتفعت فوهتها. مضى "لين" باتجاه البستان وراء سور المبنى، كانت ثمار أشجار التفاح المطعم بالكمثرى قد قطفت ولم يبق منها إلا بعض ثمرات عالقة على الأشجار هنا وهناك.

على المنحدر ، كان هناك ثلاث حمير يرعون الحشائش أحدهم مبرقش والأخران بنيان في عمق البستان جلس البستاني الشاب يغني مقطوعة من معزوفة أوبرا الثورة تقول:

- ضع خطتك القضاء على نمر الجبل .. فها أنت توغلت داخل مواقع الأعداء ، وتوصلت انتائج جيدة"،

ظهر في الأفق سرب من البط الوحشي يطير على شكل "٧" وعبر من أعلى التل متجها جنوبا ، زاعقا وباسطا أعناقه، أصدرت أجنحتهم حفيفا خافتا. جلس "لين" على

مصطبة وأشعل سيجارة ينظر إلى المستشفى الممتد أمامه. كانت نوافذ المبنى الطبى تبدو لامعة بتأثير انعكاس شمس المغيب عليها، ظهر المجمع الطبى من فوق منحدر التل كما لو أنه مصنع واسع محاط بسور سميك من أشجار الحور المنتصبة على حافة الحائط القرميدى. في الشرق ظهرت بعض من أسقف المنازل الحمراء مظالة بشريط من الدخان. صوت حركة المرور في المدينة يسمع بالكاد، تنهد "لين" ليفرج عن انقباض صدره. وأخذ يستعيد في ذهنه الأحداث القريبة الماضية. لم تعمدت "مانا" إحراجه أمام الجميع؟ هل تكرهه؟ كان عليها أن تقدر اهتمامه بصحتها. يبدو أنه أن يتفهم مشاعر المرأة أبدا، كان موقفا مخجلا بالفعل تعمدها تحقيره أمام هذا الجمع الغفير، وقال النفسه:

-- "أنت تستحق كل ما أصابك. فأنت زوج وأب. كان عليك أن لا تتورط فى هذه العلاقة ، فأنت الذى سعيت للمشاكل وتستحق كل هذا الذل والخزى. لم لا تغسل يديك من هذه المرأة؟ لم تسمح لها بلوى وعصر قلبك كما لو كانت أخطبوطًا؟ أنت تُبخس من نفسك ، يزداد انجذابك إليها كلما شعرت بابتعادك عنها. كفاك جنونا. عليك اقتلاعها من صدرك وإلا التهمت قلبك كالدودة".

وفيما هو سارح مع أفكاره يدخن ، ظهرت "مانا" من وراء شجرة تفاح ، تترنح باتجاهه ، وقد تُقلّت أنفاسها واحتقن وجهها . نهض على قدميه مرتبكا محتارا . كيف سيستقبلها؟ لم تترك له مجالا لاتخاذ قرار . اندفعت نحوه ، قبلته وانفجرت فى البكاء وهى قوس وجهها فى صدره . قالت منتحبة:

- -"لم تعد لى قدرة على الاحتمال أكثر، لم أقصد ايلامك"،
  - -"لا..لا تنكيل."

ازداد نحيبها وتشنجها وصرخت:

–"أنا سيئة ، سيئة جدا".

وأطبقت عليه تضمه بيدين مرتجفتين. فاحت منها رائحة الجنزبيل والبصل الأخضر. كان واضحا مشاركتها في المطبخ وعدم اغتسالها. رد عليها:

- "كفى . كفى . فالموضوع ليس بهذا السوء وأنا كما ترين لست غاضبا . نسيت الأمر برمته ".

قال هذا وهو يلتفت حوله خيفة أن يكون هناك من يراقبهما. خشا أن يكونا قد خرقا القانون الذي يمنعهما من اللقاء خارج أسوار المستشفى. رفعت نحوه عيناها المشعتان ببريق غريب. ثم خفضت رأسها وقهقهت صائحة:

- "كما ترى هأنذا عنساء ، عذراء في الثلاثين من العمر، هل تعلم معنى هذا؟".
  - -"لا تتحدثي بهذا الشكل".
  - "هذا صحيح. إنه السبب في غرابة أطواري وهوسي".
    - "كل ما هنالك أنك شربت أكثر من اللازم".
      - كلا. فأنا لم أشرب أكثر من كأسين".
        - -"ولكنه أكثر مما يمكنك تحمله".
  - ألا تريد أن تتأكد من عذريتي؟ وأنه ما من رجل لامسنى؟".
    - -"لابد أنك فقدت عقلك يا "مانا" ليس من المفروض أن...".
- هلُّم، ألا يمكنك أن تفض بكارة فتاة عنساء؟ ألا تريد أن تفعل هذا من أجلى؟".

أطلقت سراحه وانطلقت تقهقه بضحكة هستيرية انقلبت إلى سعال ثم إلى نوبة من العويل والبكاء. لف ذراعه حولها قائلا:

"فلنعود يا عزيزتي".

وصرخت فيه:

- ألا تستطيع أن تفعل بي.
  - -"كفي..كفي".
- -"هل أنت رجل أم لا؟ أراك أكثر خوفا من أرنب. هلُّم ، افعل بي شيئًا ".
- "حسنا ..حسنا أنا المخطئ. فأنا لا أصلح لشيء. ولكن دعينا نعود أدرجنا".

وبالرغم من شدة مقاومتها استطاع أن يجرها نحو أسفل المنحدر وهو يمسك بأعلى ذراعها بكلتا يديه. وهي تقاومه منتجبة صارخة:

-"افعلها بي. افعلها بي. أريد أن أمنحك طفلا".

لم يجرؤ على أخذها إلى جناح النوم من المدخل الرئيسى. جرها من خلال صفوف أشجار الحور نحو الباب الخلفي لبيت المرضات. التقيا بطريقهما بمجموعة من المرضات الذاهبات إلى قاعة الاحتفالات بعد أن انتهين للتو من أعمالهن ، وقبل أن تبادرهن الشابات بالسلام انطلق "لين" معتذراً:

**-"أفرطت مانا ...في الشراب".** 

قال هذا وهو يجرها مسترعاً، نظرت المترضيات ورامهن ليشاهدن الزوجان يترنجان منتعدين.

ظلت "مانا" ولمدة أسبوع الموضوع الرئيسى في المستشفى. وحققت بهذا رقما قياسيا. فلأول مرة في تاريخ المستشفى لهذه الدرجة من السكر المدقع في حفل عشاء عام. حتى إنها فاقت أكثر الرجال سكرا.

هزت هذه الحادثة أركان "لين". وفكر بالسعى الجدى لطلب الطلاق. وقرر أن يثير الموضوع من جديد مع زوجته "شويو" أثناء إجازة الصيف القادمة.

### الفصل الحادي عشر

مضت "شويو" لانجاز واجباتها الأسرية بعد أن أخبرت "لين" أنها ستعود إلى المنزل عند الظهر. كانت تحمل منجلا قصيرا على كتفها وقبعة من القش على رأسها ، تزرع في حقلها المربع الذي لا يتعدى نصف الآكر ، القرع العسلى وأوراق التارو وأكواز الذرة المتخمة. تقع الأرض في غرب القرية على بعد مائة ياردة من البيت. وهي أرض خصبة يفيض محصولها عن حاجتهما هي و"هويا" ، ولذا اتفقت مع البيت وهي أرض خصبة يفيض محصولها عن حاجتهما هي و"هويا" ، ولذا اتفقت مع الخيها أن يبيع الفائض عن حاجتهما لحسابها في سوق مدينة "يوجيا" ، في الجمعية التعاونية "الست نجمات". أعفيت "شويو" من العمل في الحقول الجماعية الدولة واقت صر عملها على الاعتناء بحقلها ومزرعتها وابنتها وبيتها، واستطاعت تدبير أمورها بالمبلغ الذي كان "لين" يبعثه لها كل شهر. وضع "لين" "هويا" في حض نه وأخذ يقرأ لها قصة من كتاب قصص مصورة. أمسكت الطفلة في يدها بعود بصل أخضر سميك تنفخ فيه بين الحين والآخر فيخرج منه صفيرا كغثاء نعجة. في مدخل المنزل حفر "لين" بئرا وأحاطه بالصجر الآجري ليحول دون سقوط نعجة. في مدخل المنزل حفر "لين" بئرا وأحاطه بالصجر الآجري ليحول دون سقوط الطفلة أو الدواجن.

كانت قدما "شويو" المكبلتان تحولان دون ذهابها إلى البئر العمومى لجلب المياه ، التى كان عليها أن تنقلها بداوين معلقين بعصا على كتفيها ، كما تفعل غيرها من الفلاحات، ولذا حفر "لين" هذا البئر في حقلهما منذ أربع سنوات مضت. امتد على يمين البئر ممر مرصوف بالحجر الآجرى حتى المدخل الرئيسي. إلى جانب حظيرة الخنازير انهمكت دجاجة بيضاء في حك الأرض تنقنق منادية على كتاكيتها ، التي جاء أصغرها جارا ساقًا مكسورة. كان يوما دافئا سكنت رياحه وعبق الجو برائحة الروث

الجاف. وبينما هو شارد مع أفكاره فتحت "هويا" فمها وأطبقت بشفتيها على قميصه تشده ، محاولة فتحه لترضع. أخفض عينيه ونظر إليها مندهشا. قالت:

–"أنا جائعة ما بايا".

لامست قبضتها القذرة صدره تبحث في الجانب الأيسر منه. أطلق ضحكة عالية أجفلت الطفلة ، ولكنها ظلت تنظر إليه دون أن تطرف عيناها. قال لها:

- "يا هويا، لا يستطيع الرجل إرضاعك كأمك. كما ترين ليس عندى ثدى".

وفتح قميصه لترى صدره المنبسط. كان هناك حسنة صغيرة كحبة عنب صغيرة تحت حلمته اليمنى. بدت الحيرة على وجه الطفلة وازداد اتساع عينيها السودوين. سألها:

- -"أتريدين بسكوبتا؟".
  - **−"أوه.،هو**".

أزاح الكتاب وحملها على كتفه ومضى الأب وابنته نحو بقالة القرية لشراء الحلوى. في مساء ذلك اليوم حكى "لين" لزوجته محاولة "هويا" للرضاعة من حلمته. ابتسمت "شويو" وعلقت:

-"طفلة بلهاء".

ورد:

- قاربت على الرابعة من العمر والأجدر بك فطامها".
  - كما تعلم لبن الأم يجعل الأطفال أحسن صحة".

قالت هذا وهي تملئ قصعته من جديد بحساء القرع العسلي. سالها:

--"هل تذكرني هويا كثيرا أثناء غيابي؟".

- "طبعا تذكرك. أحيانا تقول: أفتقد لأبى. إنها رابطة الدم وإن كانت لا تراك كما يجب".

التفت نحق أبنته وسبألها:

–"مل تفتقديني فملا؟".

–"ياه".

- هل يمكنك أن تقولى كيف؟ .

وضعت الطفلة كلتا يديها على بطنها وقالت:

-"افتقدك ها هنا".

ضحك. ثم غمرت الدموع عينيه. حمل طفلته وأجلسها على حجره وقرب منها طبق طعامها حتى تتمكن من الوصول إليه. قبل أن تبدأ الطعام اختطف قبلة من وجهها المتوهج ثم مسح أنفه ونظفه بورقة قش. بالرغم من أنه كان ينام في غرفة منفصلة عن زوجته إلا أنه كان يجد متعة وراحة في منزله ، خاصة لعبه مع ابنته. كما كان يستمتع بالطعام الطازج واللذيذ الذي تتقن "شويو" إعداده. كحساء الحبوب التي كانت تصر "شويو" على أن يضيف إليه بعض السكر البني ، وإن كانت لا تضيف لنفسها حرصا على النفقات. كان الحساء خفيفا ولذيذ الطعم. لا يتردد "لين" عن ازدراد ثلاث قصعات ممتلات متتاليات دون الشعور بالامتلاء. أو طبق البيض المخفوق والمقالي مع الكرات أو البصل الأخضر ، مما يجعل تجشأه عابقا بهذا الطعام اللذيذ اساعات عديدة بعد تناوله. ناهيك عن البازلاء المطهية على البخار والمتبلة بزيت السمسم والثوم المهروس التي تعطيه شعورا هنيئا بالراحة والحرية. فهو لا يجرؤ على الاقتراب من هذه الأكلات المنبل بالاسترخاء لوجوده وسط عائلته. فها هنا لا توجد هذه الساعة المنبهة التي توقظه في تمام الساعة الخامسة للانضمام لتمارين الصباح في الجيش، فحين يصيح توقظه في تمام الساعة الخامسة للانضمام لتمارين الصباح في الجيش، فحين يصيح توقظه في تمام الساعة الخامسة للانضمام لتمارين الصباح في الجيش، فحين يصيح توقظه في تمام الساعة الخامسة للانضمام لتمارين الصباح في الجيش، فحين يصيح

الديك الأسبود معلنا عن شروق الشمس يفتح "لين" عينيه لبرهة ليعود لنوم عميق وسعيد في الحال. فغفوة الفجر لا تعادلها لذة. أمضى إلى الأن أربعة أيام ويأمل لو يبقى لشهر كامل.

حضر صهره "بنشنج" في المساء طالبا أن يقرضه "لين" بعض المال. كان رجلا هزيلا في منتصف العشرينيات من عمره. تزوج قريبا وأثقلت تكاليف الزواج كاهله وأغرقته في الديون. جلس على طرف السرير الآجرى منحنيا يدخن وومضت عيناه الغائرتان بعصبية ، وامتد شارباه كطير خطاف ضئيل. أخذ يتجشأ بين الحين والحين بصوت عال. استرسل الرجلان في الحديث وانهمكت "شويو" في خياطة قماش نعل حذاء بمثقب وخيط من القنب. لم تتلفظ بكلمة ولكنها استمرت في حدج أخيها بنظرات غاضبة. سأله "لين":

- ما الذي يجعلك متلهفا على المال بهذا الشكل؟".

كانت ابنته على ظهره ويداها تلتف حول رقبته.

- خسرت أموالا في السوق وحُكم عليٌّ بغرامة مالية".

تسرب من فتحتى أنف "بنشنج" خيطان من الدخان.

-"ما السبب؟"،

–"إنه مجرد سوء حظ".

- الأي درجة؟".

- كفي . كفي . يا أخي الكبير لا تحرجني بالمزيد من الأسئلة ، إن كان لديك فائض من المال ساعدني".

أنزل "لين" "هويا" من على ظهره بعد أن لاحظ قلق "بنشنج". نهض ومضى نحو الغرفة الداخلية حيث يضع محفظته, سمع زوجته تؤنب أخاها قائلة:

- "أنت تستحق ما جرى لك".
- عاد "لين" ومعه خمس ورقات ، كل واحدة بعشرة ين وقدمها لأخ زوجته.
  - -"باستطاعتي أن أقرضك خمسين ين".
    - -"شكرا شكرا".

وضع النقود في جيب سرواله دون أن ينظر إليها وقال:

- -"ساعيدها إلى شويو، هل يوافقك هذا؟".
  - -"كما ترى".

بعد أن أعاد النظر قال:

- -"ما رأيك؟ احتفظ بالنقود على أن تساعدنا على تغطية سقف المنزل بقش القصب هذا الصيف في وقت فراغك".
  - -"هذا وعد وسأقوم بتنفيذه".
  - تأكد من استعمال سيقان عيدان القمح الجديدة".
    - --"بالطبع سأفعل".

غادر "بنشنج" منزل أخته معتمرا قبعته الزرقاء، يُصفر لحنا لأغنية شعبية عن "البقرة الصغيرة التى تزوجت". ارتاح "لين" لهذا الترتيب. كثيرا ما فكر بطريقة لاصلاح السقف. كان يعلم أنه لا يستطيع الاعتماد على "بنشنج" دائما ولكن هذه المرة كان متأكدا أنه سيقوم بتنفيذ الطلب على الوجه الأكمل. فقد عُين "بنشنج" مؤخرا محاسبا في الجمعية الإنتاجية ولن يعدم الوسيلة الحصول على عيدان القمح اللازمة. بعد ذهاب صهره سأل "لين" زوجته عن سبب عقابه ، هزت رأسها مبتسمة وقالت:

-"الذنب ذنبه".

- **-"كىف؟".**
- حشر مؤخرة خنازيره الوليدة".
- "لم أفهم شيئا، ما الذي حصل بالفعل؟".

شبكت "شويو" خيط القنب حول اليد الحديدية للمثقب وربطت الغرزة بقوة في مكانها ، ثم بدأت تسرد قصتها:

- "ذهب بنشنج في الأسبوع الماضي إلى مدينة ويجا ليبيع خنازيره الحديثة الولادة دفعة واحدة، وقبل أن يغادر الحظيرة حشر في مؤخرة أربعة منها خيوط الكتان حتى يزداد وزنهم. وحين عرض الخنازير في السوق رغب الفلاحون في شراء الأربع الأكثر امتلاء ووزنا، وفي الواقع لم يكونوا أكثر امتلاء بل أثقل وزنا فقط لأن مؤخراتهم مسدودة ومحشورة لدرجة الانفجار. كان بنشنج على وشك استلام الثمن من المشتري حين راود الأخير خاطرا وتساءل: ما السر وراء نظافة هذه الحيوانات البذيئة؟ إذ كانت الخنازير الأخرى تخرج أكوما من الروث وراءها. أمعن النظر ولاحظ انتفاخا وتضخما في مؤخرات الخنازير الأربع الممتلئة ، فصرخ: انظر لهذه الخنازير الرضيعة بمؤخراتها المنائة.

انفجر "لين" ضاحكا وهو يتمدد عل سريره الآجرى. وما لبثت أن امتطت "هويا" بطنه وبدأت في هز ساقيها كما لو كانت تركب حصانا ، ترفع يديها كما لو كانت تمسك بسوط وتصرخ:

--"هيا,هيا..هوب".

ردّ "لين"متجاوبا معها:

–"أوه..هواه.، هواه".

استمرت الطفلة تمتطيه كدابة إلى أن أمسك بوسطها بكلتا يديه ورفعها إلى أعلى وهي ما زالت ترفس الهواء برجليها وصدى ضحكاتها يرن في الغرفة. جلس على السرير وسنال زوجته:

- "أكملي ، ويعدها ما الذي جرى؟".

- أخذوه إلى قسم البوليس. وهناك صادروا الخنازير الصغيرة وحكموا عليه بغرامة قدرها تسعين ينا، كان عليه أن يدفعها في الصال وإلا احتجزوه في السبجن. لحسن الحظ كان هناك صديقه المُلقب "شبيه الحمار" يبيع دواجن وأسماك ، وافق أن يقرضه المبلغ المطلوب على أن يرده له خلال أسبوع فقط. فهو يقوم ببناء منزل من خمس غرف وهو بأمس الحاجة للمال لمد وتركيب الأسلاك الكهربائية".

قال "لين":

"إنه فعلا يستحق ما جرى له".

ضحك كلاهما ومضت "شويو" تلعق شفتيها منشرحة ، فهذا حدث نادر فى علاقتهما الزوجية ، فالزوجان قلما يتكلمان فكيف بهما يتسامران. كانت أصوات الدواجن أكثر صخبا من أصوات سكان هذا المنزل. حتى الطفلة "هويا" كانت تلعب فى هدوء وسكينة معظم وقتها.

بعد الظهر من اليوم التالى ، وبينما كان "لين" يصلح المنفاخ فى المطبخ ، عثر على ورقة مُسمَطرة بين مخزون فول الصويا. تفحصها ووجد عليها أرقاما ورسومات غير مفهومة مكتوبة بقلم رصاص. كانت الرسومات على شكل مربع أو ما يشبه الزجاجة بمقاييس متعددة ، أو دائرة ، أو خابية ، أو سكّينة ، أو قوارير. تساعل "لين": ما معنى كل هذا؟ كانت "شويو" خارج البيت ، تغسل الثياب فى الباحة. تصدر الهرواة الخشبية التي تضرب بها على الفسيل دويا ايقاعيا على البلاطة الحجرية. كانت "هويا" تلعب بالقرب من وعاء معدنى مملوء بالماء ، تدس البطّات مناقيرها فيه لتشرب منه. وتغسل "هويا" يديها بمائه بين الحين والآخر ، وتهش البطّات محاولة إبعادها عن الوعاء ولكنها تعود لتغطس رأسها من جديد. بعد الغذاء سأل "لين" زوجته عن معنى ما سمُطر على قصاصة الورق. مصمصت "شويو" شفتيها وهمست:

- قائمة

- "قائمة ماذا؟".
  - "أشياء".
- وما هي هذه الأشياء؟".
  - -"بقالة".

ثم بدأت تفسر له محتويات القائمة. الزجاجات الصغيرة ترمز للخل ، والكبيرة لربيت الصويا ، والمربع الصابون ، لزيت الطبيخ ، والنجمة للملح ، والمربع الصابون ، والدائرة كربونات الصودا. أما شكل العلبة فيرمز لعلبة الكبريت ، وشكل المصباح للصباح كهربائي.

وراء القارورة لاحظ لين رقم ٥٠ وأدرك أنها تعنى أنها صرفت ٥٠ فنًا على زيت الطبيخ ، مما يعنى أقل من نصف ين شهرياً. تحت رسم السكين رسمت رقم ١ الذى على الأرجح يعنى ينًا ، قيمة بوند من لحم الخنزير. أصيب بالدهشة ، فهو منذ وصوله يتناول يوميا اللحم والسمك. سألها:

- "هل يكفى المبلغ الذي أبعثه لك شهريا يا شويو؟".
  - -"نعم".
  - هل ترغبين بالمزيد؟"،

انتصبت على قدميها ومضت تترنع إلى صنبوق خشبى من خشب الزان. فتحته وأخذت منه قارورة من البورسلين على شكل خوخة. رفعت غطائها واستخرجت منها رزمة من الأوراق المالية وعادت إليه لتقدّم له النقود قائلة:

- -"لابد وأنك بحاجة إلى هذه".
- "من أين لك هذا المبلغ؟". "وفرته".
  - كم وفرت؟".

- مائة بن السنة الماضية. ولكنى صرفت معظمها في جنازة والدك".
  - -"كم تبقى معك الآن؟".
    - -"ثلاثون".
  - -"احتفظى بها، إنها لك يا شويو".
    - –"ألست بحاجة إليها؟".
    - -"احتفظى يها، انها أموالك"،

تحرك شيء في صدر "لين". شعر بضيق في تنفسه. تحرك نحو الحافة الخشبية للسرير الآجرى ووضع قدميه في حذائه. كان نعله مثقلا بالطين الجاف. ربط بسرعة رباط الحذاء ومضى وحيدا يمشى نحو الظلام الزاحف.

بعد الظهر أبلغ "لين" "شويو" برغبته في زيارة قبر والديه في الصباح التالي، أثار طلبه الانفعال في نفس "شويو" ، فمضت مسرعة نحو مخزن القرية واشترت «بوندين» من لحم الخنزير المقدد ، ثم مضت نحو منزل المدعو "شبيه الحمار" واشترت من حوض أسماكه رزمة من سمك الشبوط ، وسلقت من أجل الغذاء عشرة أكواز ذرة ، فلم يتح لها خبز الفطائر، ولكن في المساء كان هناك إلى جانب قصعة "لين" طبق صغير من لحم الخنزير المسلوق. دفع "لين" بالطبق لمنتصف الطاولة لتشاركه زوجته وابنته فيه. تمنعت "شويو" عن لمسه بينما أكلت "هويا" بشهية وهي تلعق بشفتيها وتقول:

- أريد المزيد من اللحم المدهن".

عبست أمها في وجهها مؤنبة ، فيما ابتسم "لين" ووضع في قصعتها المزيد من مكعبات اللحم.

فى اليوم التالى ، استيقظ "لين" من النوم متأخرا. كان هناك على الغطاء الخشبى المرجل سلة من القصب. رفع غطائها ووجد داخلها أربعة أطباق تحتوى على السمك المقلى ومكعبات لحم الخنزير المسلوقة ، والطماطم المشوية مع البيض ، وطبق أخير كان

مُفضلا عند والدته من نبات التارو المطهى على البخار والمقشر والمرشوش بالسكر الأبيض. فى زاوية السلة إلى جانب قارورة الماء كان هناك ربطة من أعواد البخور للآلهة ورزمة من الأوراق المالية. مضت "شويو" مع "هويا" فى الصباح الباكر تلم الأعشاب للخنازير. لمس "لين" السلة ووجد أن أطرافها ما زالت دافئة. شرب بسرعة قصعتين من حساء الذرة البيضاء المسلوقة ، ثم مضى نحو المقبرة.

كانت المقبرة على حافة غابة الصنوبر في الوادي إلى جنوب القرية ، على مسيرة عشر دقائق منها. في السنوات القريبة الماضية كانت معظم جثث الموتى تحرق لتوفير الأرض الصالحة للزراعة. ولذا اضطر أخو "لين" الكبير أن يقيم لرؤساء القرية اثنتا عشرة وليمة ليتمكن من الحصول على رخصة تسمح لهما بدفن والدهما إلى جانب والدتهما على جانب التل.

سطعت الشمس عمودية على قمة رأس "لين" وحين وصل إلى غابة الصنوبر كانت أنفاسه متقطعة ، وقد التصقت بعض من بذور الحشائش في نهايات سرواله ، كما أحاطت طبقة من الطين الداكن بحذائه. كان النباب والناموس يحيط به بينما حامت حولهم بعضاً من طيور السنونو البيضاء الصدر محاولة التهامهم. ظهر واضحا عناية "شويو" بالقبرين ، فقد نُثر فوقهما التراب الجديد حديثا وفاح في الجو عطر نبتة صفراء ، اخضرت أطراف البعض منها وإحمرت الأخرى ، تلمع تحت أشعة الشمس. استند على رأس كل من القبرين باقة ممتلئة من أزهار الزنبق البرى بعطرها الفواح تتضح بالندى ، وإن ذبلت أزهارها الصغيرة الصفراء. كان "لين" واثقا أن "شويو" هي التي قطفت الزهور وجمعتها في باقتين ووضعتهما على القبرين. فلا يمكن أن تراود أخاه البكر مثل هذه اللفتات وهو غارق دائما في سكره.

كُتب على أحد الشاهدين اسم أبيه مينجزهي كونج بينما حمل الآخر كلمات روجة كونج فلم تُعرف أمه قط باسمها الشخصي فتح لين السلة ورص الأطباق أمام القبرين وأشعل أعواد البخور وغرزهم الواحد تلو الآخر أمام الأطباق ثم نثر حولهم القروش الورقية وقال هامسا:

- "يا أبى ويا أمى ، هذه النقود لكما. استمتعا بالطعام الذى حضرّته لكم شويو. ولترقدا في راحة وسلام".

سمعت طلقة بندقية باتجاه الشرق ، طار على أثرها زوجان من الطيور يزعقان ويهربان باتجاه البحيرة جنوبا ، وعوى كلب نابحا ، يبدو أن هناك من يصطاد البط والسمان في الجوار .

لم يحرق "لين" النقود على غرار غيره من الفلاحين. كان ذهنه مشغولا بأمر آخر ، فهو غير مهتم بإرسال النقود إلى العالم الآخر. انحصر همّ بالتفكير في "مانا". كان قد وعدها بأنه سيبدأ حال وصوله إلى بلدته بالسعى لتنفيذ إجراءات طلاقه من "شويو". وها هو ذا الآن وقد مضى على وصوله سبعة أيام ، ولم يتبق سوى ثلاثة أيام ، ومع هذا لم ينبث بعد بحرف. كلما تجمعت الكلمات على اسانه يبتلعها من جديد. كان يجد أن فتح موضوع الطلاق مرفوضا تماما ، فلن يرضى أي شخص ريفي بهذه الفكرة السقيمة. فهو يطلب الطلاق منها فقط لأنه لا يحبها ، عليه أن يستند إلى حجة مقنعة ، كأن يجد بها عيبا حقيقيا، وهذا ما لا يمكنه إثباته ، فالناس في الريف لن يعيروا كند يجد بها عليها الذي الديف الله يشعر قدميها المربوطتين أدنى اهتمام ، ولن يضحكوا من منظرها. كما أنه هو نفسه لا يشعر بأي حرج منها طالما أنه في الريف.

بعد أن عاد من زيارته المقبرة أمضى اليوم بطوله يفكر في الورطة التي سببها انفسه. فلو سبأله أحدا من أهل الريف عن رأيه "بشويو" كان عليه أن يقر بأنها زوجة مثالية. لو عاش بقربها افترات أطول اربما تغيرت مشاعره ولعاش كلاهما حياة هانئة كغيرهما من الأزواج الذين يتم زواجهما دون سابق معرفة. سيعتادان على بعضهما ويعيشان متالفين. ولكن كيف له أن يعيش بالقرب من "شويو" إلا إذا استقال من الجيش واستقر بالقرية؟ وهذا أمر من الاستحالة التفكير به ، فأمامه مستقبله وعمله في الدينة.

لربما أن الحل الأمثل بالنسبة له أن يتخذ زوجتين: "مانا" في المدينة و"شويو" في الريف و لكن الاحتفاظ بامرأتين ممنوع ومرفوض. عليه أن يتوقف عن الخوض في مثل

هذه الهواجس ولكن لسبب ما لم يستطع أن يمنع نفسه من تخيلُ الزوجة التي كان يتمناها لو لم يلتق "بمانا". لو أن بإمكانه انتشال نفسه من هذه الورطة التي أوقع نفسه بها!

قبل أن يغادر المنزل بيومين ، دخلت "شويو" إلى غرفته ليلا تحمل بيدها مخدتها. كان ممدا على السرير يتهىء للنوم. أصابته الدهشة وهو ينظر إليها وهى تُطرق برأسها حياء وتتأرجح فى مشيتها. تقدمت وجلست على طرف السرير ، تنهدت ثم سالته بخجل:

- هل أستطيع أن أمضى الليلة معك؟".

احتار بما يجيب، لم يدر بخلده أبدا أنها ستصل إلى هذه الدرجة من الجرأة. واستمرت:

- "لا تظننى امبرأة وقحة ، ولكن منذ ولادة هويا وأنت تمنعنى من مشاركتك الفراش. وما كنت لأشتكى لولا أننى أفكر أن أنجب منك ثانية ، ستكبر هويا قريبا وستكون عونا لى فى الحقل. ألا تريد أن ترزق بولد ؟".

التزم الصمت لفترة ثم قال:

- كلا أست بحاجة لولا ، هويا تكفيني. سيحمل أولاد أخى الثلاثة اسم العائلة. وإن كانت هذه فكرة إقطاعية لا أحبذها".

- "ألم يخطر بذهنك أننا سنعجًز يوما ولن نستطيع بعدها العمل في الحقل؟ أرى أننا بحاجة لرجل يشد أزرنا ، فأنت غائب دائما وهذا البيت بحاجة لرجل".

- لم نكبر بعد. كما أن هويا ستساعدنا ، لا تقلقي".

-"لا يمكن الاعتماد على الابنة فهي سنتزوج وتنتمي لشخص وعائلة أخرى".

لم يعقب على قولها وشعر باستغراب من رد فعله ، ثم خطر له خاطر فجائى. لو كانت "مانا" هي التي عرضت عليه الفكرة لربما كان سيضمها ويقبلها ويدللها قائلا:

"يا كنزى الصغير" أو "يا قطعة السكر". ولكنه مع "شويو" لم يذكر أنه قبلها إلا مرة واحدة في الظلمة ، وكان هذا منذ فترة طويلة جدا. والآن أي موقف حميمي بينهما سيكون اصطناعيا ومرفوضا.

نهضت "شويو" من على السرير وسارت نحو الباب وقد ازداد كتفيها انحناء. بعد خروجها أطلق "لين" زفرة طويلة. انسابت من وراء الباب رائحة لفافة مشتعلة تساعد على طرد الناموس أضفت على الغرفة رائحة العشب المرد،

أدرك من حديثها مدى شعورها بالوحدة أثناء غيابه. لم يفطن أبدا أن لها أفكار وأحاسيس يجدر الاهتمام بها، وما هو أكثر إثارة للقلق يقينها من استمرار حياتهما الزوجية للأبد، أنها فعلا امرأة بسيطة وطيبة القلب. هذا الإدراك أثقل كاهله وأصابه بالحزن، وهكذا فشلت محاولته الأولى للسعى في الحصول على الطلاق منها،

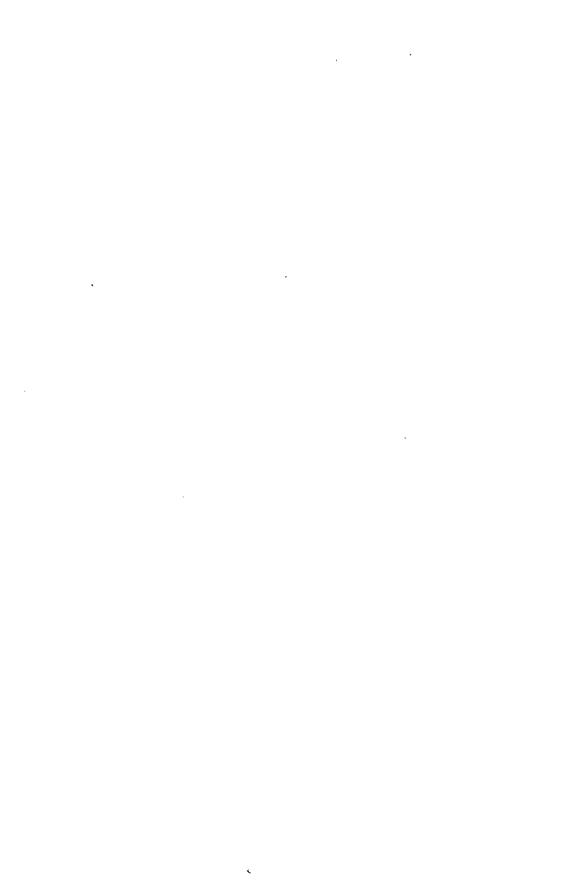

## الفصل الثانى عشر

تساءلت "مانا" فيما بينها: لماذا يحجم "لين" عن رؤيتي؟ كانت تود أن تعلم رد فعل "شويو" بعد أن فاتحها بموضوع الطلاق. كان قد مضى أسبوع على عودته من الريف ، وما ذال يتهرب منها ويتعلل بكثرة العمل مساءً ويتمنع من السير معها كعادتهما. شعرت "مانا" بالقلق وحدّثت صديقتها "هيان" بمخاوفها ، فنصحتها بأن عليها مواجهته صراحة، فلتوجه له انذارا إذا ما استدعى الأمر وعلّقت:

- بدون ضغط لا ينضح البئر بمخزونه من الزيت. عليك بالضغط عليه".

وهكذا توجهت "مانا" ، يوم الثلاثاء بعد العشاء ، نحو مكتب "لين" باحثة عنه. كان الظلام مخيما على أرجاء الغرفة كما لو أنها صالة للسينما ، لا ينيرها سوى مصباحا للقراءة، اعترتها الدهشة لاكتشافها أنه غير مشغول. كان يتمدد مسترخيا على كرسيه ، يبدو غافيا ، فاغر الفم وممددا ساقيه فوق المكتب.كان هناك كتاب ثقيل على حجره . أطلقت "مانا" سعالاً مفتعلاً فصحا من إغفاحته مهزوزا ، وضع الكتاب على المكتب ونهض على قدميه ومضى ليشعل جميع الأنوار في الغرفة ، خيفة أن يشك العابرون بالمر بأمرهما ويُتهماً بممارسة عمل غير أخلاقي.

بدا الارهاق على وجه "لين" واضحا وأخذ يتناب قلقا، توهج غضب "مانا" وقست تعابيرها، أشارت إلى الكتاب ، الذي كانت تعرفه تماما ، مذكرات المارشال جورجي زوكوف في الحرب العالمية الثانية: "ذكريات وأفكار" ، وصرخت في وجهه:

-"إذن فأنت مشغول حقا بدراسة الإستراتيجية الحربية لتتعلم كيف تصبح قائدا مهما. وهذا يعنى منتهى الطموح".

قطب وجهه منزعجا ونهرها قائلا:

- "كفي ، لا تسترسلي بهذا الأسلوب البذيء".

وبعد أن جلسا جابهته سائلة:

-"لم تتجنب اللقاء بي؟".

-"أنا ...أنا ...ماذا أقول لك؟".

ركُّرْ نظراته عليها وأكمل:

- "فعلا ، فأنا أحاول الابتعاد عنك وتجنب اللقاء بك منذ عودتى. فأنا لا أدرى كيف سأخبرك بما جرى. بعد أن أمضيت عدة أيام بعيدا متأملا وضحت لى الرؤى".

أندهشت "مانا" لهدوء نبرات صوته. ظنت أنه ولابد قد توصل لوسيلة لإنهاء زواجه؛ ولكنها ما لبثت أن انتابها الضيق بعد أن استرسل في سرد عجزه عن مفاتحة نوجته في موضوع الطلاق ، وبأنه لن يستطيع أن يتخلى عن ابنته الطفلة وهو يراها دائمة التعلّق بعنقه طوال فترة وجوده بالريف وهي تناديه "بابا". إضافة أنه لم يجد أي سبب جوهري يقنع به المحكمة المحلية لتساعده في الصصول على الطلاق فوجهة نظر الفلاحين في الريف تختلف تماما عن أهل المدينة في مثل هذه الأمور، ولكنه يشعر بالأسف العميق نحو "مانا" ، فهي ولا شك تستحق رجلا أفضل منه بكثير. خلاصة الأمر فهو يرى نفسه يائسا وعاجزا عن اتخاذ أي إجراء ، على الأقل في الوقت الحاضر. وبعد أن أنهى أقواله سألته:

- "إذن وما العمل الآن؟ هل سبيقي حالنا على ما هو عليه؟".

بدا صوتها باردا خاليا من أي مشاعر. ورد عليها قائلا

- أظن من الأفضل لنا قطع العلاقة نهائيا، فمهما بلغ حبنا من القوة لن تتاح لنا الفرصة. من الأفضل أن نتوقف قبل أن ننجرف بشكل لا تحمد عقباه. فلنفترق الآن كأصدقاء ونحافظ على هذه الصداقة".

قال هذا وهو يمسك بصدره كما لو أنه يعاني من حرقة في القلب. أصابتها كلماته بالجنون ، لم تستطع حبس سيل دموعها التي انسابت تغرق خديها وأخذت تهتز مرتجفة وهي تصرخ:

-"و أنا .. ما الذي سيؤول إليه حالى؟ من السهل عليك التعلل بكل هذا ، أن تنصت لصوت العقل، ولكن وبعد أن نقطع علاقتنا من أين لى برجل آخر؟ ألا تعلم بأن المستشفى بأثرها تنظر إلى كما لو أنى زوجتك الثانية؟ ألم تلحظ أن الرجال باتوا يتجنبوننى كما لو أننى امرأة متزوجة؟ أوه!! أين لى أن أخفى وجهى بعد الآن بعد أن تخليت عنى؟".

- "أرجوك إهدئي قليلا وانعد التفكير".

- "كلا ، كلا لا أريد أن أعيد التفكير أبدا. كل ما بإمكانك فعله هو التفكير وإعادة التفكير".

نهضت وانطلقت نحو الباب وهي تقفل أذنيها بكفيها وصنفق الباب الأخضر ليغلق وراءها.

بقدر ما أزعجته كلماتها أسعده رد فعلها. وهذا ما جعله يعيد النظر في اقتراحه، لم يكن متصبورا أن "مانا" تكنّ له كل هذا الحب. والآن بدا واضحا أن عليهما الاستمرار والتمسك بحبهما. إلا اذا كانت "مانا" ترضى لنفسها أن تبقى عازبة إلى الأبد دون أن تبحث لنفسها عن زوج، وهذا وضع غير سليم ، فالمفروض أن يتزوج الناس جميعا ، حتى المتخلفين عقليا والمصابين بالشلل يجب ألا يستثنوا. أليس الزواج واجب إنساني لإنجاب وتربية الأولاد؟.

لو أن "مانا" انتقلت إلى مستشفى آخر سيعاملها الموظفون هناك كما يعاملون غيرها من النساء ، وإن كان هذا أمر بعيد الاحتمال ، فهناك فائض من المرضات. ففى السنوات الماضية انتقلت الآلاف من النساء الشابات من أماكن عملهن. كما ستُسرح الكثيرات منهن من الجيش فى السنين القادمة، وعادة ما ينظر المدنيون

المُسرحات من الجيش نظرة قاسية كما لو كن نساء فاسدات يعانين من مشاكل في حياتهن السابقة، وينظر إليهن الرجال عامة كما لو كنَّ نخيرة جيش مستهلكة.

بعد أسبوع التقى "لين" "بمانا" بعد أن أقر لنفسه بعدم جدوى اقتراحه ، وقدم لها اعتذاره لأنه ما كان عليه أن يحكم على علاقتهما من وجهة نظره فقط. وأكد لها بأنه ، وإن كان ممزقا بينها وبين عائلته ، إلا أنه سيعمل جهده ليطلق "شويو" في المستقبل. كل ما يلزمه المزيد من الانتظار والتريث ، فليس بيده استعجال الأمور، ووافقت "مانا" على الانتظار بصبر.

قبل الإجازة السنوية وعد "لين" مانا" أنه ، هذه المرة بالذات ، سيفاتح "شويو" بموضوع الطلاق، وكي يثبت لها عن عزمه أبرز لها رسالة تزكية صادرة من القسم السياسي في المستشفى كان "ران سو" قد كتبها له بشكل سرى ، واستحلفها "لين" أن لا تُفشى بسر هذه الرسالة لأي مخلوق كان.

عاود الأمل "مانا" وبدت في غياب "لين" في روح معنوية عالية، مما دعا زميلاتها للتساؤل عن سر ابتسامتها وإشراقها المستمر، لم ترض أن تفشى بالحقيقة وأخذت تسخر منهن بقولها:

- "هل شعور الانسان بالسعادة جريمة؟".

وفى الليل كانت كلما عصاها النوم تسرح بفكرها حول ترتيبات حفل زواجهما وتتساءل: تُرى كم ستبلغ مصاريف الفرح؟ هل سيدفعان لشراء مذياع ببطارية أكثر من مائة وعشرين ينا؟ ما شكل ثياب النوم التي ستشتريها؟ ما نوع خزانة الثياب وطاولة الزينة التي بإمكانها اقتنائها؟.

قررت أن عليها أن تشترى "للين" عجلة من نوع "الحمامة الطائرة" ، كما أنه بحاجة لزوج من الأحذية الجلدية وكذلك سترة جلدية ، فهى حاليا زى سائد. تمنت لو أنهما اقتنيا ساعة حائط من النوع الذى يبرز منها كتكوتا متحركا ، يحرك رأسه إلى أعلى وإلى أسفل بشكل متواصل كما لو أنه يلتقط الحب. كما تأمل بأن يُخصص لهما

الجيش شقة لائقة. يا حبذا او كانت ثلاث غرف نوم ، يخصصا غرفة للمعيشة يزيناها بهذه الساعة. لكم تحلم بالأمومة وأن تعيش ببيت عامر بالأولاد.

فى بعد ظهر يوم من الأيام شاهدت "مانا" فى مخزن المستشفى أكياس لحف من الحرير الأصفر اللامع معروضة للبيع بسعر منخفض. كانوا مطرزين بزخارف لمخلوقات سماوية ، إما على شكل تنين وقد خرجت ألسنة اللهب من فمه أو كطائر الفينيق المقدس يعانق الؤلؤة ضخمة. طرزت الزاوية اليسرى من أعلى الفطاء بخيوط لامعة بكلمات تقول: "ليلة لا تنسى".

لم تستطع "مانا" أن تقاوم رغبتها فاشترت زوجين من الأغطية دفعت بهما أربعين ينا ، زيادة عن نصف راتبها الشهرى، ولكنها كانت سعيدة بشرائهما حتى أن البائعة الحظت فرحتها وسألتها:

-"من الذي سيتزوج؟".

ردت:

-"صديقة لي من مدينة هاريون".

إحمر وجهها خجلا وأسرعت في مغادرة المخزن وهي تحمل تحت إبطها اللفة المغلفة بورق السلوفان.

ظلت لعدة أيام وكلما انفردت في الفرفة بنفسها تخرج كيسى اللحاف من الحقيبة وتمدهما على السرير وهي تتأمل التنين وطير الفينيق المطرزين عليهما. كَثُرت أحلامها في هذه الفترة وكان معظمها ملئ بالنباتات والحيوانات المائية وأزهار اللوتس. اعتبرت مانا أن هذه الأحلام إيحاء بنجاح مهمة "لين". في بعض الأحيان كانت تعنف نفسها لانسياقها وراء الأوهام، ولكنها لم تتمكن من كبح جماح عواطفها. كان قلبها مفعمًا بالأمل وعيناها ساهمتان.

عاد "لين" من الريف منهكا وأخبر "مانا" أنه ، هذه المرة ، تحدث مع زوجته بشأن الطلاق. ولكنه لم يوفق في مهمته ، لم تكن المعارضة من "شويو" بل من أخيها

"بنشنج" الذى فقد صوابه وهدد بالانتقام إذا ما تم الطلاق. كما أنه استطاع أن يوغر قلب أهالى القرية ويقلبهم ضد "لين" ناشرا إشاعة اتخاذه خليلة فى مدينة "موجى". أخبرها أنه غضب لهذا الفعل الشائن وأنه أبرز لكل من "بنشنج" ولسكرتير الحزب الورقة الرسمية التى تدعم طلبه للطلاق. فلم يعرها "بنشنج" اهتماما وأنذر أنه سيذهب بنفسه إلى مدينة "موجى" ويتحدث مع القادة شخصيا ليفهم منهم لم يشجعون رجلا منهم على التخلى عن زوجته ليتزوج من خليلته؟ وهذا ما بعث الذعر فى قلب "لين" ، فلو حضر "بنشنج" فعلا إلى المستشفى سيفضح تورط صديقه "ران سو" فى إصدار التوصية. وهذا سيتسبب فى فضيحة لا يحمد عقباها، مما دعا "لين" أن يتخلى عن ضغوطه للطلاق ليهدئ ثائرة زوج أخته.

وبالرغم من انكسار قلبه الواضع إلا أن "مانا" شكّت في صدق روايته ، لا تستطيع نعته بالكذب ، فهو لم يكذب عليها قط. ولكنها شعرت بأن روايته لا تعدم بعضا من المبالغة. لربما أنه ينوى التراجع عن تنفيذ وعده لها ، ولكن "لين" أشار إلى مشكلة جديدة لم تخطر على بالها تثبت عزمه على المضى في قضية الطلاق ، إذ قال:

- "أنت تعلمين أننا سنحصل على ترقية فى وظيفتينا آخر هذه السنة. فلو جاء بنشنج وأثار فضيحة سيحول دون حصولنا على الترقيات المنتظرة. لن يحتاج أن يأتى بشخصه ، يكفى أن يبعث برسالة إلى القادة حتى يهدم كل أمل أو فرصة لنا. ألست معى فى هذا؟".

صمتت "مانا" ولم تعطه أى رد جواب ، ازداد شحوب وجهها. كان كلامه صحيحا ، فالجميع يتكلمون بشكل حماسى عن الترقيات الآتية. كان هذا بعد أن أعلن الضابط المفوض "ذانك" في أخر اجتماع ، عن ترقية ستشمل الموظفين جميعًا.

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## الفصل الأول

فى ربيع عام ١٩٧٧ تلقى "لين كونج" رسالة من ابن عمه "ليانج مينج" وفوجئ بها ، فلم يكن التراسل بينهما منتظما. نشأ "ليانج مينج" فى مقاطعة "يوجيا" وأتم دراسة الإعدادية مع "لين" فى نفس المدرسة. ويقيم الآن فى مدينة "هيجانج" المشهورة بمناجم الفحم التى تقع على بعد ثمانين ميلا غربى "موجى".

طلب "ليانج" من "لين" أن يساعده في البحث عن فتاة تعمل في المستشفى الحربي لأنه يرغب بالزواج من طبيبة أو ممرضة. كانت زوجته قد توفت منذ سنتين تاركة له ثلاثة أطفال. وبعد أن أمضى فترة حزن طويلة ،ها هو ذا يجد نفسه مستعدا لمواصلة الحياة. فهو بحاجة لامرأة تلم شمل العائلة. وأضاف في رسالته بأنه حاول في الأشهر الماضية أن يبحث عن فتاة مناسبة في مدينة "هيجانج" ولم يوفق. اعترضت البعض منهن من كثرة أفراد العائلة التي عليها القيام بخدمتها. ووجد الاخريات مبتذلات وغير لائقات برجل مثقف مثله. بعثت رسالة "ليانج مينج" بشعاع أمل في نفس "لين" ، ووجد بها مخرجا من الفخ الذي وجد نفسه محاصرا به. كان "لين" قد عاد إلى قريته في الصيف الماضي وأثار ثانية موضوع الطلاق. وافقت "شويو" في أول الأمر ، ولكن حينما وصلا إلى المحكمة في مدينة "يوجيا" لم تتمكن من منع سيل دموعها أمام القاضي. كما أنها في اللحظة الأخيرة تراجعت عن موافقتها على الطلاق، وهكذا رُفض طلب "لين" ونال حظه من التحقير والإهانة. كان القاضي عنيفا وحازما ونعته بالاستهتار وقلة "لين" ونال حظه من التحقير والإهانة. كان القاضي عنيفا وحازما ونعته بالاستهتار وقلة الحياء. وعند عودته إلى المستشفي أوجز "لمانا" رفض المحكمة لطلبه. مما بعث اليأس وخيبة الأمل في نفسها، وأعربت له عن شكها في صدق مساعيه، أرادت أن يكون أكثر حسما وأن يضع زمنا محددا لإنهاء إجراءات الطلاق. لم يرض "لين" إلزام نفسه بزمن

محدد ووعدها بالسعي من جديد في السنة القادمة. شعر "لين" بالتعب والإرهاق ولم يجد مفرا من الاستسلام والعودة إلى ما كان عليه من هدوء مكثرا من قراءة الروايات والمجلات حين تسنح له الفرصة، ازداد قصر نظر عينيه وبات ملزمًا بتبديل نظارته بأخرى أكثف زجاجا ، وهذا ما جعله بيدو أكثر حكمة ووقاراً على عكس "مانا" فقد ازدادت حدة وثورة حيث. كُثر اصطدامها بالآخرين واستفات وظيفتها كرئيسة على مجموعة من الممرضات الشابات؛ فأخذت تتحكم وتقسو في معاملتهن وهي تأمرهن بالقيام بأعمالهن بشكل أفضل ، مثل إطعام المرضى ، تبديل الملآت ، مسح الأراضى ، وتنظيف قواعد الأسرة. وكانت إذا ما نظرت إليها زوجات الأطباء شذرا ترد إليهن نظرات غاضبة تنذر بافتعال معركة، وحين كانت تتمشى مع "لين" في المساء كانت تغضب وتمضى مبتعدة إذا ما توقف للحديث مع زميل ، كما لو أنها لا تعرفه وصار الناس من وراء ظهرها يصفونها بالمثال الحي للعانس. الاحظ "لين" هذا التبدل الذي ألم به، ولم يجد من وسيلة لمساعدتها سوى الإسراع في المصول على الطلاق في الصيف القادم، وإن لم يكن واثقا من نجاحه في هذه المهمة. والآن هاهي ذي رسالة ابن عمه تجد له مخرجًا. لريما استطاع أن يجد "لمانا" خطيباً من خارج الجيش بعد أن ضاعت أمامها فرصة العثور على واحد من من أعضاءه فالكل يعتبر "مانا" خطيبة له ، فلا يحاول أحد منهم التقدم إليها. يجب أن لا تستمر في انتظاره إلى الأبد. كان ينتايه شعورًا داخليًا بأن إجراءات الطلاق ستمتد لسنوات وسنوات ، وعلى الأرجح أن تنتهى أبدا.

سأل نفسه: هل ستوافق على الارتباط بغيره، والتخلى عنه؟. شعر بغضة فى الحلق وانقباض فى الصدر، مع اعترافه لنفسه بأن حبه وولهه "لمانا" لم يعد قويا كما كان فى السابق، ولكن كما يبدو ارتباطه بها ظل شديدا. ما زال هناك أمل ضعيف من احتمال زواجهما فى يوم ما؛ فهى المرأة الوحيدة التى شعر نحوها بكل هذا الحب العميق. هل سيمكنه الاستغناء عنها؟ وكيف سيكون شعوره لو أنها تزوجت ابن عمه وتصادف والتقى بها؟ ألن يلوم نفسه لأنه عرفها به؟ أين سيجد امرأة أخرى

إذا ما تخلت عنه "مانا"؟، ألمته هذه الأسئلة لبضعة أيام ، ثم قرر أن يعرف ابن عمه "بمانا". لم يرد أن يفوت الفرصة على "مانا" ، فهى تستحق رجلا سيوفر لها فرصة فى الحياة أفضل منه. كان القرار مؤلًا له ولكنه ضرورى؛ إذا ما استمرا على هذا المنوال سيتأثر عملهما ولربما سيطردا من وظيفتيهما. فهما متهمان بانغماسهما فى علاقة غير شرعية فى نظر العديد من الناس، وهذا ما سيفسد حياتهما إلى الأبد. وما عليه الآن إلا أن يتخلص من هذه الورطة، وهكذا ، وفيما كانا يتمشيان وراء الجناح الطبى بادر "مانا" قائلا: —"انصتى لى ، لا أود إزعاجك ، ولكنى وجدت لك فرصة للتعرف على شخص يرغب فى الزواج".

تكدر وجه "مانا" وردت غاضبة:

- إياك أن تفتح هذا الموضوع من جديد. فأنا أعلم أنك مللت منى".
  - -"لا تتهجمي عليّ هكذا. فأنا جاد فيما أقول".
  - أعلم تماما ، تود أن تتخلص مني. فأنت خائف على وظيفتك".
- "كفى. أنت على علم بمشاعرى نحوك، ولكن كما ترين لن يمكننا الزواج قريبا".
  - -"و ما الجديد؟ باستطاعتي الانتظار".
  - لا يمكن لنا أن نخمن إلى متى سيطول هذا الانتظار".
    - -"لا يهمنى".
    - -"أرجوك اسمعيني".

توقفت عن السير، ونظرت إلى عينيه. كان الناموس يحوم حولهما، وبدت أوراق أشجار الحور السميكة لامعة تحت أشعة الشمس الغاربة، يتلاعب بها نسيم عليل، انطلق صوب كلب عاويا وهو يثب وراء السور الحديدى الذى يحيط بحظيرته، تجمع حفنة من الفتيان والفتيات يراقبون الحيوان وهو يصارع دون جدوى للخروج.

## أكمل "لين" حديثه:

-"استلمت مؤخرا رسالة من قريب لى يطلب فيها أن أبحث له عن فتاة بالمستشفى التى أعمل بها. هذا لا يعنى التزامك بالخروج معه، ولكن خطر لى لريما هى فرصة جيدة لتجدى خطيبا من مدينة أخرى لا علم له بأمرنا. وليس المفروض أن يكون منتميا للجيش".

توقف "لين" ليلتقط أنفاسه ، فردت "مانا" وقد لَوت شفتيها وانقلب وجهها:

-"راودتني هذه الفكرة مئات المرات، ولكن الأمر ليس بالسهولة التي تتصورها".

فاجأه ردها. إذن فقد خطر لها أن تزيحه عن طريقها ورد مندهشا:

- كيف راودتك تلك الفكرة؟".

- فلنفترض أننى رضيت بالزواج من رجل من مدينة أخرى. كيف لى أن أمضى معه دون أن أسرح من عملى؟ وإن استمررت فى عملى بالجيش هذا يعنى أننا سنعيش منفصلين ، وهذا وضع لا أرضاه لنفسى".

- لربما استطاع الرجل الانتقال إلى موجى".

- "على الأرجح سيتمكن من هذا، ولكن ما الذى سيحل بنا؟ وما هو شعورك وأنت ترانى زوجة لرجل آخر؟ ما هو شعورك وأنت تلتقى بى كل يوم ؟ ألن تصل إلى سمع الرجل الآخر أخبار علاقتنا ؟ وعندها ما الذى سيصيب الزواج؟ يا إله السموات! يكفى أن أفكر بالأمر لأشعر بألم في الرأس وينتابني اليأس والإحباط وأفقد كل أمل".

أدهشه تفسيرها الصحيح للوضع، لم يتبادر إلى ذهنه قط أن يجول في كل تلك التفاصيل الدقيقة، ووجد أن وضعها معقدا حقا. وبعد صمت طويل قال:

- كفاك قلقا ولا تهتمي بمشاعري، افعلي ما هو خير لك".

--"ما العمل؟".

- -"ابدئى البحث عن رجل في مدينة أخرى"،
  - "أين؟" -
- "في أي مكان. لديك الآن مشلا ابن عمى ليانج مينج من هيجانج. ابدئي به وسيرى خطوة خطوة. ولا تحملي الهم مسبقا. هناك دائما مخرج لكل مشكلة".
  - -"حسنا. حدثني عن ابن عمك هذا".

قالت هذا وهى ترفع رأسها وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة شاحبة. بدأ "لين" بوصف "ليانج مينج". فهو رجل فى الثامنة والثلاثين من عمره ، مدرس فى مدرسة إعدادية. مربوع القامة ، متعافى وذكى. ويمكن الاعتماد عليه ولكنه أرمل ولديه ثلاثة أولاد عليها الاعتناء بهم.

أخذ "لين" رسالة ابن عمه من جيب سرواله وقدمه لها قائلا:

- "اقرئى ما كتب واعيدى النظر فيما يقول ، ولا تستعجلى فى اتخاذ قرارك. إذا أردت مقابلته سيسعدنى مساعدتك".

ثم أضاف وهو يشير إلى غلاف الرسالة:

- –"خطه جميل ، أليس كذلك؟"،
- -"نعم يبدو واضحا أنه خط أستاذ في مدرسة".
  - اعلميني بقرارك بعد أن تعيدي التفكير".
    - –"ستأفعل".

بعد مرور أسبوع ردت "مانا" بأن كثرة أفراد أسرة "ليانج مينج" لا تقلقها ، فهى تحب الأطفال، ولكنها ترغب في التعرف على الرجل شخصيا لتحكم عليه. أبدى "لين استعداده للمساعدة ولكنه نفت نظرها كي لا تعقد أمالا كبيرة، فعلى الأرجح أنها لن تعجب "بليانج مينج".

وبدون تأخير بعث "لين" برسالة لابن عمه وصف بها "مانا" بأنها عرض رائع، فهى امرأة صادقة ، طيبة القلب ، ولم يسبق لها الزواج ، وليس لها أهل. كما أنها تتميز بأخلاق سامية ، جدية ودؤوبة في عملها ، واضحة في تصرفاتها. باختصار فهي قطعا امرأة نادرة لن بجد لها مثيلا بين مئات النساء.

وصل رد "ليانج مينج" بعد أسبوعين يقول فيه أنه سيحضر إلى "موجى" عند إنتهاء العام الدراسى في "هيجانج". وهي فرصة لأنه ينوى الانتساب إلى صف أعلن عنه لدراسة الحفر على الخشب في "موجي" وسيسعده الالتقاء "بمانا"، وكرر شكره العميق "للين" لدرجة أن الكلمات تخونه لاهتمامه بالبحث له عن زوجة ملائمة.

وهكذا خطط "لين" ليتم التعارف في شهر يونية.

## الفصل الثانى

وصل "ليانج مينج" إلى "موجى" تبعا للخطة المرسومة، اتصل مكتب البريد "بلين" وأخبره عن وصول ابن عمه، ومضى "لين" إلى المدخل الأمامى للمستشفى للقائه، طالت المصافحة بين الرجلين لما يزيد عن عشر ثوان. ثم مضيا في طريقهما بعد أن لوحا للجندى الذي يقف على بوابة الحراسة، سأل "لين" ابن عمه:

- -"هل كانت رحلتك مريحة؟"،
- -"نعم. ولكن الازدحام في القطار كان شديدا ، حتى إنى لم أجد مكانا للجلوس".
  - -"أين ستقيم في المدينة؟".
  - -"في معهد الفنون الجميلة".

كانا يتبادلان النظرات طوال الطريق. ذكرت لين ابتسامة "ليانج مينج" بمغامرتهما سويا على نهر "سانجهوا". كان هذا منذ عشرين سنة خلت. كان ابن عمه سباحا ماهرا يجيد السباحة على ظهره ، على عكس "لين" الذي لم يجرئ على السباحة في المجرى العميق وآثر اللعب في المياه الضحلة. مضى العمر كما لو أنه حلم ، عشرون سنة مضت في لمح البصر. وهذا واضع على ابن عمه؛ يبدو الآن كصورة مجسدة لرجل في منتصف العمر ، فرّ منه شبابه.

قال "ليانج" بحميمة وصدق:

- أنت تعمل في مكان رائع يا أخى الكبير. إنه في قمة النظافة ، كما يخيم النظام على كل شيء".

ابتسم "لين" وقد أذهله التعليق. ثم قال لنفسه:

- طبعا هذا صحيح.. مقارنة بمناجم الفحم".

قاد ابن عمه نصو أجنحة النوم ليأخذه إلى غرفته. ولكنه وجد لدهشته أن زميله فى الغرفة "جين تيان" يقلى السمك مع خطيبته على موقد غاز. كانت الساعة حوالى الثالثة فقرر أن يصطحب "ليانج مينج" مباشرة إلى غرفة "مانا"، كان يعلم أنها تعمل فى الفترة المسائية هذه الأيام ، وأنها صحت من نومها الآن، ولكنه شعر بالضيق لأن الارهاق كان واضحا على ابن عمه. كان بوده أن يجد له مكانا هادئا يستريح ويغتسل فيه قبل لقائه "بمانا". أمر آخر سبب له الغم والقلق. كان على "لين" أن يرافقهما ويبقى معهما اذا تقابلا في المستشفى وإلا ثارت الأقاويل وفسر لقاء "مانا" برجل غريب بما لا تحمد عقباه.

وجد "مانا" في غرفتها وبصحبتها إحدى زميلاتها التي ما تزال نائمة في الغرفة. وهكذا مضوا جميعا يبحثوا عن مكان هادئ يتبادلون الحديث لبعض الوقت. في الطريق اشترى "لين" ثلاث زجاجات مياه غازية من كشك صغير لبيع المرطبات على مدخل مخزن البضائع. وجدوا أمام المبنى الطبى طاولة رخامية غير مشغولة مظالة بدالية عنب. جلسوا حولها وأخنوا في شرب زجاجاتهم الفازية نوع "نبع النمر". كان الهواء ثقيلا مشبعا برائحة الكافور ، والدبابير تطير وتلف وهي حولهم. كان هناك يرقة ممتلئة معلقة بخيط طويل من الحرير تتلاطم مع نفسها تحاول الوصول إلى أعلى الدالية ، منجذبة نحو أشعة الشمس التي تتسلل خلال أوراق العنب. سار بعض الأطباء في لباسهم الأبيض يتجولون بين المرات وقد انتفخت جيوبهم إما بصحف مطوية أو بسماعاتهم الطبية ، وظهرت ممرضتان تتساعدان في دفع عربة محملة بأنابيب الأكسجين الطويلة التي بدت من بعيد كالمدافع. علا صوتاهما وهما تداعبان بعضهما البعض وتصوبان نظرات مليئة بالشك والريبة نحو "مانا".

بدا الاضطراب واضحا على اليانج مينج وهو يخبرهما بأنه مضطر لالغاء دروس الحفر على الخشب والعودة إلى منزله خلال يومين. فقد أصيبت ابنته بالتهاب في

االسحايا. زال الخطر عنها مؤخرا ولكنها ما زالت في المستشفى. كان عليه أن يهاتفهم في المنزل ليطمئن عليها، وهكذا اكتشفت "مانا" أنه تحمل مشقة السفر وترك ابنته مريضة ليتعرف عليها، وتساءلت إن كان مربوع القامة كما ذكر لين. ففي الحقيقة بدا رجلاً قصيراً هزيلاً ، أقرب إلى القبح. كما بدا أكبر من سنه الحقيقي. يتراجع خط الشعر عنده إلى ما وراء قمة رأسه مما يزيد من بروز جبهته اللامعة. ويستطيل حاجباه العريضان والسميكان حتى يصلا إلى طرفى عينيه الغائرتين. يظهر نتوء فمه البارز تحت أنفه المعقوف وتطوق الشفة السفلي العليا. كان يميل برأسه قليلا إلى الجهة اليمنى حين يستغرق في الحديث كما لو أنه كان يشكو من ألم في رقبته.

نهض "ليانج مينج" من على كرسيه وقطف عنقودا من العنب الأخضر من العريشة المنتصبة فوق رأسه وتساءل:

-"ما اسم هذا النوع من العنب؟".

امتعض "لين" وأجاب بفتور:

- ليس عندي أي فكرة".

استغربت "مانا" لجوابه المقتضب، حين وصلا إلى جناح نومها كان "لين" مرحا مبتهجا. لم يبدو الآن متكدرا؟ ردت على الضيف الذي كان على عكس "لين" منبسط الأسارير:

-"أنا أيضا لا علم لي".

وضع اليانج مينج حبات الحصرم في فمه وبدأ في مضغها ليبصقها في الحال على الأرض وصرخ قائلا:

-"ياه لم تستو بعد. فهى ما زالت حامضة، لدينا الكثير من عناقيد العنب فى حقلنا".

سألته "مانا":

- -"حقا؟ وهل هي لذيذة الطعم؟".
- "طبعا ، فمذاقهم حلو والحبة كبيرة".

وبالرغم من أنها لاحظت تغضن وجه "لين" إلا أنها استمرت وتساطت:

- –"ق ما توعه؟".
- أكثر الموجود من نوع عبير الورد وحلمة النعجة. كان الموسم هذه السنة وافراً. فقد مالت العرائش من ثقل حملها بالعناقيد. وكان على إسنادهم بعصى من الخشب. كل هذا لأننا قمنا بدفن بعض الحيوانات النافقة عند جنور عرائش العنب في الربيم".
  - -"ما نوع الحيوانات التي قمتم بدفنها؟".

- "بعض الدواجن النافقة من دجاج وبط ، وكلب مسعور كان يمتلكه جيران لنا . عض الكلب إحدى التلميذات فأطلقت الشرطة النار عليه .

ثم التف إلى "لين" وسأله:

- أخى الكبير بودى أن أستشيرك استشارة طبية. هل من السليم أن نأكل عنبًا تضخمت حباته بعد أن سمَّد برفات كلب مسعور؟".

رد "لين" يايجاز وينبرة جافة:

– لا علم لي طبيًا .

لم يكمل جملته ، قطعها:

-"ما هذا السؤال؟ أنه لأمر بديهي .غير مضر".

انجذبت "مانا" لحديث "ليانج مينج" عن العنب. يبدو أنه رجل محب الأسرته. فها هو ذا يربى الدواجن مع أنه رجل مثقف ومتعلم. عليها أن تكتشف للزيد عنه.

اقترح "لين" أن يلتقى ابن عمه و"مانا" فى اليوم التالى خارج المستشفى ، فالمكان غير ملائم ، ليتبادلا الحديث على انفراد فى مكان ما من المدينة. وهكذا اتفقا على اللقاء

فى حديقة النصر. لربما كان المنظر على ضفاف نهر "سونجهوا" أكثر جمالا ولكن "لين" خاف ألا يتقابلا لشدة الزحام على ضفة النهر.

تقع حديقة النصر على الحافة الجنوبية للمدينة. بنيت سنة ١٩٤٦ تخليدا لذكرى الجنود الروس الذين قُتلوا وهم يحاربون الجيش الياياني في "مانشوريا" في أواخر الحرب العالمية الثانية. انتصب تمثال ضخم على نصب رخامي مربع القاعدة لجندي روسي بكامل عدته وعتاده.

على المدخل الرئيسى للحديقة حطم الحرس الأحمر في مستهل الثورة الثقافية خوذة الجندى وبندقيته وجزء من مدفعه الرشاش و لكن مؤخرا وُضع سياجا حول المتمثال لاعادة ترميمه. على الأرض أمام التمثال كتب شعار ما زال بالإمكان قراءته:

-"فلتسقط الشيوعية الروسية المتعصبة".

هذه الكلمات كانت قد كشطت ولكن ظل هناك أثر غامق محفورا ومقروعً على الأسمنت الرمادي.

وصلت 'مانا" في تمام الساعة العاشرة إلى الحديقة، بدت بحيرة النصر مخضرة اللون من انعكاس أغصان أشجار الصفصاف المتدلية حولها، كان هناك شابان على دراجتيهما يقهقهان ضاحكين، كُتب على رفرفي الدراجتين "يعيش الزعيم". كانت كلمة "ماو" ممحية، قرب حافة البحيرة تجمعت أسراب البط الأبيض والأوز المتوحش، مالت "مانا" إلى حافة السور الحجري للبحيرة وأخذت تتأمل أسماك الشبوط تتسلل تحت الماء، معظمهم بطول قدم، كانت تلبس قميصا من القطن الأصفر، بدت فيه مع «الجوب» مشرقة وأصغر سنا وأكثر إثارة، تعرقت بعض الشيء لأنها مشت مسافة طويلة ، ولذا تحامت تحت ظل صفصافة تغطي ثلثي الجسر تقريبا، انطلقت نسمة فجائية حركت بعض من أغلفة السكاكر المرمية ، كما رفرف كيس بني بلاستيكي على براعم شجرة كرز.

تذكرت "مانا" أنها التقت في نفس هذا المكان بحبيبها الأول "ماى دونج".كان هذا منذ ثماني سنوات مضت. لكم يمضى الوقت سريعا. اختلفت الحديقة عما كانت عليه

سابقا. أصبحت أشبه بحديقة للحيوانات ، صاخبة ، مزدحمة ، ملأى بمئات من الحيوانات المتنوعة داخل أقفاص حديدية. على الضفة الأخرى من البحيرة ، ومن وداء صفوف من الأشجار ، انتصبت العديد من البنايات الجديدة. شعرت "مانا" بانقباض في الصدر لذكرى "ماى دونج". فعلى ذات هذا الجسر كان "ماى" يقوم بإطعام حبوب الأرز للبط البرى. تساءلت:

-"تُرى أين هو الآن؟ فهو رجل بدون قلب. هل أحب ابنة عمه حقا؟ كيف يتدبر أمور معاشه؟ هل ما زال في شنغهاي؟ وهل أخطر على باله بين الحين والآخر؟".

قطع سيل أفكارها صوت ذكوري يحييها من وراء ظهرها قائلا:

- مرحبا أيتها الرفيقة مانا يو".

ظهر "ليانج مينج" حاملا تحت ابطه مظروفا كبيرا وأخذ يلوح لها. ردت له التحية ولكنها لم تتحرك من مكانها. تقدم نحوها وصافحها مسلما. سئاته "مانا":

- -"كنف حال ابنتك؟".
- تحسنت كثيرا وعادت البارحة إلى البيت، ترافقها خالتها ، وطمأننا الطبيب مأنها لن تنتكس".
  - هذه أخبار جيدة. هل هي ابنتك البكر؟".
- "كلا ، هي الصغرى، لها أخوان ، واحد في الحادية عشرة من عمره والآخر في التاسعة وهي في السابعة".

سارا وبوغلا إلى داخل الحديقة. قبل أن يغادرا الجسر توقف "ليانج مينج"، نظف حلقه وبصق في ماء البحيرة، وفي الحال برزت سمكة شبوط طولها قدمين وتقدمت نحو بقعة البصاق وابتلعتها. سجلت "مانا" بذهنها دون أن تعلق بأن هذا عمل شائن لا يمكن "للين" أن يقدم على فعله. اتجها يسارا ومشيا على الضفة باتجاه عقارب الساعة. حدثها بالمزايا التي أسهب "لين" بوصفه عنها وعن مدى إعجابه بها كرئيسة

للممرضات. ثم وبدون تحضير انتقل للحديث عن نفسه. تخرج في مدينة "هارين" من كلية المعلمين سنة ١٩٦٥ وتخصص في الفنون الجميلة. كان لذكر سنة التخرج معنى ، أن دراسته لم تتوقف بسبب الثورة الثقافية. لسوء حظه توفت زوجته منذ سنتين. كانا في غاية الانسجام ، حتى أن الناس كانوا يلقبونهما بزوج من البط اليوسفى. أمضيا سويا سنوات هادئة مليئة بالحب. لا يذكر أنهما تنازعا أو تخاصما. يتميز أولادهما بحسن السلوك والحساسية ، ويُنظر للوالدين كمثال يحتذى. ومع أنه في منتصف العمر إلا أنه يتمتع بصحة جيدة. لا يشكو إلا من نزلات برد أحيانا في الشتاء عندما يثقل الجو المحمل بغبار الفحم "بهيجان". راتبه الشهرى اثنتا وسبعون ينا. وبما أنه غير مثقل بالديون فأموره المالية مُسرة.

توجست مانا خيفة من أن يستفسر عن رتبتها في الجيش وراتبها الشهرى. فلو أنه فعل فهذا يعنى قطع العلاقة في الحال؛ فهي تكره هذا السلوك. ولكنه كان من اللباقة بمكان أنه لم يتطرق لهذا الموضوع. بل على العكس أنتقل للحديث عن وضعه وعمله كمدرس، وحين وصلا إلى الضفة المقابلة ظهر على اليسار قبة بناء أسمنتى، حُجب جزء منه بتيجان أشجار الحور، كان هذا مبنى قصر حديقة الأطفال. ارتصت على جانبه محفات تحمل أعلام حلف وارسو وفولكا وأعلام حمراء اللون. ويحيط به سياج من أشجار قصيرة شائكة تحمل ثماراً حمراء. وصل إلى سمعهما صوت غناء الأطفال بمصاحبة الأورغ.

جلس "ليانج مينج" و"مانا" على مقعد طويل أمام البحيرة. تقشر دهانه الأزرق في أماكن عدة وتلظخ ظهره. على يسارهما كان هناك كشك صغير لبيع المياه الغازية امتلئ بقطع الثلج. وضع "ليانج مينج" الظرف على حجره وسحب منه بعض الرسومات وقال "لمانا" وهو يعرضهم عليها:

- هذه بعض من أعمالي. أتمنى أن تنال إعجابك".

لاحظت "مانا" أن إصبع يده مليئة بالنتؤات، نظرت إلى اللوحات ، كانت كلها تدور حول معركة قام بها الفيتناميون لطرد الأمريكان الغزاة، في إحدى اللوحات وقع رجلان

من الأعداء الزنوج وضابط أبيض في الأسر وعُلِقوا على خوازيق في كمين نصبه الفيتناميون. كان واضحا أنهم خائفون ، يصرخون ويطلبون الرحمة، لم تُعجب "مانا" بالرسومات. فهي هذا لتتعرف على الرجل وليس على فنه، أعادتهم إليه وقالت بلطف:

- —"لوجات حميلة" ،
- -"هذه الرسومات من أجل كتب للأطفال. هل أعجبتك؟".
  - -"نعم. ومتى سينشر الكتاب؟".
- -"كان من المفروض نشره هذه السنة، ولكن دار النشر آثرت الانتظار".
  - -"Hitl?".
- لأن هناك فائض من هذا النوع من الكتب في السوق. كما قيل أن الولايات المتحدة لم تعد كما كانت عدونا الرئيسي، ولذا فلا مجال لنشر هذا الكتاب في الوقت الحالي".
  - -"و ما هو الرائج الأن للنشر؟".
  - -"أى شىء يدور حول نقد كونفوشيوس".
  - "إذن ، لم لا ترسم موضوعا يعجبهم؟".
- --"من الصعب جدا التنبؤ بما تخفيه الرياح، فلو بدأت العمل الآن بموضوع ما ، فلن أنتهى منه إلا وقد أصبح فكرة قديمة ، غير مرغوب بها عفا عليها الزمان".
  - –"أشعر بالأسف لأجلك". -
  - أعاد الرسومات إلى الظرف الكبير وقال:
- ليس هناك ما يدعو للأسف، كان هذا تمرين جيد لى لأتقن الرسم، ولكنى بذلت مجهودا كبيرا في رسمها".
  - -"هذا أمر واضح".

خُيم عليهما الصمت لفترة. سُحرت "مانا" وهي تنظر إلى الشاطيء البعيد للبحيرة حيث ارتفعت الكتلة الجبلية في الجنوب الغربي للمدينة ، فبدت لامعة براقة. فقد انعكست عليها أشعة الشمس المتسللة من وراء الغيوم وملأت جوانبها المنحدرة.

علقت "مانا" منبهرة لتلفت نظر "ليانج مينج":

- أوووه .. أنظر إلى روعة هذا الجبل!".

ورد متأثرا:

-"فعلا ، انه لمنظر جميل"،

هناك على البعد ، وراء محطة السكة الحديد حيث تنفث محركات القطار دخانها الداكن ، ارتفع الجبل الضخم عاليا باسطا حلته. تقشع حوافه الصخرية المسننة ، الضباب الذي يغلفه واضحاً يظهر المر الطولى الذي يشق الجانب الشديد الانحدار. حامت بعض الطيور ، وبدت كما لو أنها لا تتحرك ، وهي تطير محلقة في مكانها وسط الجرف. حتى المغارة التي يتجمع فيها الهواء البارد في السفح بدت وأضحة بتريتها المصفرة التي انتشرت على شكل مثلث ضخم يصل إلى أسفل الجرف. نشرت الشمس أشعتها الملونة فوق غابات الصنوبر المنتشرة على الكتف الغربي للجبل. وفجأة انطلقت غلالة من الغبار من خلف ضلع الجبل ، فتبعثرت الطيور في الجو تحلق هاربة، وما هي غلالة من الغبار من خلف ضلع الجبل ، فتبعثرت الطيور في الجو تحلق هاربة، وما هي علمة حتى سمع دوى انفجار. يبدو أن هناك من يقوم بتفجير الصخور بالديناميت. علقت "مانا" من جديد:

- "لم يخطر لى أبدا أن الجبل بمثل هذه الروعة".
  - -"فعلا فهو جميل"،
  - -"نكاد لا نلحظه من المستشفى".
- أظن أن ذلك بسبب الدخان والتلوث. أو ربما تحجبه كثافة المباني عن الرؤية".

- "كلا، ليس فقط لهذه الأسباب، ولكنك وأنت هناك تنسى وجود الجبل وروعة جماله، فأنت مهموم بالعمل ويالناس الذين يحيطون بك".

سرحت "مانا" مع أفكارها بينما رفع "ليانج مينح" رقبته وأخذ ينشد بصوت عال:

-"الجبال والأنهار يسحران ويبهران ... كم أوحيا للعديد من الأبطال بالمنافسة".

كان يستشهد بأبيات من قصيدة للزعيم "ماق" اسمها "الثلج". حاولت "مانا" أن تكتم ضحكاتها. فاستدار نحوها ونظر إليها مرتبكا ثم سألها:

-"ما الذي يضحكك؟".

-"لا شيء".

أخرجت منديلا وأخذت تمسح العرق من على خديها.

مر من أمامهما ولدان يركضان وبأيديهما قضيبين من الحديد يديران به طوقا من الصلب ، كان بالأصل إطارا لعجلة دراجة. أزعج صوت حقيف المعدن على الأسفلت "مانا" وأثار أعصابها. انتصبت واقفة فجأة متعللة بأن عليها النوم مبكرًا قبل موعد مناوبتها الليلية . نهضا وسارا سويا على الطريق الذي جاء منه. وبعد أن عبرا الجسر ، وجهت "مانا" أنظارها نحو حافلة واقفة في مدخل الحديقة. مضت نحوها مسرعة غير مهتمة بتحديد موعد جديد للقاء، تبعها "ليانج مينج" بضع خطوات ثم وقف فوق مقعد حجرى يراقبها وهي تختفي بين الركاب. لوح نحو الحافلة وهي تتحرك مبتعدة وهو يسعل سعالا متقطعا، كان نصفه الأعلى بارزا فوق رؤوس المارة وتمددت رقبته لدرجة ، اضطرت "مانا" معها أن تغطى فمها براحة كفها لتخفى ضحكها.

و عندما حدثت 'لين' عن رسومات ابن عمه وعن إلقائه لشعر الزعيم "ماو" هز رأسه وقال:

- إنه لحقا دودة ملتهمة للكتب ولكنه رجل أهل للثقة. ألست معى في هذا؟".

- -"لا أعلم فهو غريب جدا".
- "تمهلى. ليس من المفروض أن تقررى في الحال. فكرى بالأمر وإن أردت مقابلته ثانبة أخبريني".
  - -"مرة تانية؟ ولا بعد ألف سنة!!".

بعد مرور أسبوع تلقى "لين" من ابن عمه رسالة وطرد بريدى فيه باوند من عش الغراب الجاف ، وذكر "ليانج مينج" في الرسالة أنه أعجب جدا "بمانا"، فهي برأيه على وعي ونضوج، ويأمل أن يزداد تقربا منها في لقائهما المقبل. وبما أنه لا يحسن الطبخ ، فقد أعطى "لين" عش الغراب إلى صديقه "مينج تشين" ، المدير الجديد لقسم الموظفين ، الذي قام بعلاج آلام مفاصل "لين" بوخز الإبر. كما كان يقص له شعره دائما. سلم "لين" رسالة "ليانج مينج" إلى "مانا" قائلا:

- كما ترين. فنظرته عنك صائبة. عليك أن تجيبي على رسالته".
  - وما الذي سأكتبه؟ .
    - --"بلغيه عن رأيك"،
- "لقد جعلنى أشعر يا لين كما لو أننى معتوهة أو متخلفة عقليا. انه فعلا شخص غريب".
  - -"ما كل هذا؟".
- "لم أنجذب إليه أبدا. كان هذا منذ اللقاء الأول. ولا أدرى لم نكدت على نفسى بلقائه بالحديقة".
  - --"أشعر بالأسف لسماعي هذا"،
- جاش صدره بالبهجة وهذا ما جعله محرجا، فأدار وجهه حتى لا تلحظ فرحته. وأردفت "مانا":

- فى أمور الحب على أن أستمع إلى نبض قلبى، حتى الطيور تتبع غريزتها. ولربما تنافرت إذا ما جمعتها فى قفص واحد. فما بالك بالإنسان. لا تفكر بعد الأن بالبحث عن رجل أخر".

-"كما تشائين".

قال هذا وأطلق زفرة راحة. ثم أضاف عابثا:

-"إذن تجيدينني أفضل منه".

-"أاّه منك. لو لم أكن أحبك كل هذا الحب".

بانت ثلاث تجاعيد على الزاوية اليسرى من فمها كشفت عن ظل حزن دفين.

بعد أسبوع كتبت "مانا" رسالة إلى "ليانج مينج" قالت فيها إن صحتها ليست على ما يرام، وهي تود أن تصدقه القول. فقد سببت لها إصابتها بالحمى الروماتيزمية عاهة مستديمة بالقلب. هذه المعلومات المؤسفة أخافت الرجل وأبعدته إلى الأبد. وهكذا انقطعت أخباره تماما عن "لين".

## الفصل الثالث

مرة أخرى ، ومع حلول فصل الصيف ، مضى كل من "لين" و"شويو" من جديد إلى المحكمة فى بلدة "يوجيا" للحصول على الطلاق. كان قد تحدث معها فى اليوم السابق ، وعاهدها بأنه لن يتخلى عنها وعن ابنته بعد الطلاق وسيستمر فى إعالتهما. وهكذا استطاع أن يأخذ منها وعدا بالموافقة ، زاعما ، أن كل ما يرغب به هو الحصول على مأوى له فى مكان عمله.

ظهر القاضى بعد ما يقرب من الساعة. كان رجلا طويل القامة من ضباط البوليس حصل مؤخرا على هذه الترقية. كما كان بدينا؛ التصق رأسه بجسده كما لو أنه بلا رقبة. وبعد أن أخذ مكانه على كرسى من الجلد القرمزى لعق أسنانه ثم أمعن النظر متفحصا الزوجين بعنين ، إحداهما مغلقة كما لو أنه يركز النظر ليصيب الهدف ببندقيته. وجهه العريض اللامع ذكر "لين" بالتماثيل الصلصالية المقامة للإله الإقليمي داخل معبد صغير ، في غرب قرية "جوس". كانت يده اليسرى منهمكة تحسس حسنة تحت أنفه ، بينما امتدت يده اليمنى ليشير بسبابته نحو "لين" ويأمره قائلا:

- "والآن وضح لنا قضيتك".

شرع "لين" في سرد قضيته متأتتًا متلكنًا بعض الشيء. قال:

-"ياسيادة القاضى المحترم، جئت اليوم راجيا أن تحكم لى بالطلاق من زوجتى، مضى على انفصالنا ست سنوات ، ولم يعد بيننا أى علاقة زوجية، واستنادا إلى قانون الزواج الذى يعطى كل مواطن الحق فى اختيار الزوجة أو الزو....".

صرخ القاضي مقاطعا:

- "عفوا، ولكن على أن أنبهك أن القانون لا يسمح بالطلاق لكل رجل متزوج، استمر في أقوالك".

ارتبك "لين" وظل صامنا لبرهة بينما اشتعل وجهه حمرة. ثم أكمل متحفظا:

-- أعلم هذا أيها الرفيق القاضى، ولكن زوجتى موافقة على الطلاق. استطعنا الوصول سويا إلى تسوية فيما بيننا. سأتكفل بها وبطفلتنا ماديا، أرجوك أيها القاضى، ثق بأننى رجل أعرف واجبى وأتحمل مسؤليتى".

وفيما هو مسترسل فى كلامه غطت "شويو" فمها بقطعة متغضنة من الورق وأغمضت عينيها كما لو أنها تعانى من وخز مؤلم فى فروة رأسها. استدار القاضى نحوها بعد أن أنتهى "لين" من عرضه ، وسألها:

- "أيتها الرفيقة «شويو ليو». أود أن أوجه إليك بعض الأسئلة. والآن أريد منك وعدا بأنك ستفكرين جيدا قبل أن تجيبي على أسئلتي".

هزت "شويو" رأسها وقالت:

- –"ساڤعل"،
- -"ما هو السبب الحقيقى وراء طلب زوجك للطلاق؟".
  - ليس عندي أي فكرة".
  - -"هل هناك طرف ثالث له دخل في الأمر؟".
    - -"ما الذي تعنيه بهذا؟".

هز الكاتب الشاب المكلف بتدوين الأقوال ، والجالس وراء القاضى ، رأسه وهو يغمز بعينيه المدورتين. واستمر القاضى في استجوابها قائلا:

-"أعنى هل هناك امرأة أخرى في حياة زوجك؟".

- أظن. لابد أن هناك العديد منهن حوله فى الجيش. فكما ترى فهو رجَل وسيم". "" ضحك الكاتب ضحكة خافتة ، بينما استمر القاضى فى تجهمه وسألها:
  - -"أجيبي. هل لديك أي علم بأن له علاقة مع امرأة أخرى؟".
  - الست متأكدة. فهو يقول بأنه بحاجة إلى عائلة في المدينة الأخرى".
    - -"عائلة مع لمرأة أخرى؟"،
    - على الأرجح هذا صحيح".
    - -"سؤال أخير. هل ما زالت لديك مشاعر نحوه؟"،
      - "اوه.. نعم بالطبع".

ثم انفجرت في البكاء كما لو أن السؤال الأخير مُسَ قلبها.

- هل ما زلت على حبك له؟".

–"نعم".

أشارت برأسها وهي تنوح وتذرف الدموع. كانت قد وصلت إلى درجة من التأثر ولم يعد بإمكانها إضافة المزيد. التفت القاضى نحو زوجها وقال:

- "أيها الضابط لين كونج. عليك أن تدلى باعتراف إلى المحكمة. هل لديك عشيقة في المدينة؟".
  - "كلا ليس لدى عشيقة أيها الرفيق القاضى".

قال هذا بصوت عال مرتجف بعد أن أدرك تعمد القاضى لاستدراجه لذكر اسم "مانا" في القضية.

- "حتى ولم يكن لديك عشيقة. لابد وأن هناك علاقة حب غير شرعية".
  - لم أقم أبدا أي علاقة مع أحدً.

- "اذن مع من ستقيم عائلة جديدة في موجي؟ هل ستقيمها مع رجل آخر؟".
  - "أوه، كلا، مع صديقة لي".
    - -"ما اسمها؟".
  - --"أيها الرفيق القاضي هل لهذا السؤال أي صلة بهذه القضية؟".
- -"بالطبع له. علينا أن نتحرى ونستكشف طبيعة علاقتك بهذه الزميلة قبل أن نقرر كيفية معالجتنا لطلب طلاقك من زوجتك".
  - -" ليس لها أي علاقة بهذه القضية. ما بيننا مجرد صداقة طاهرة".
- "إذن لماذا تتردد في إبلاغي اسمها وفرقة عملها؟ هل تشعر بالخزي؟ أم تريد تغطية أمرا ما؟".

#### ·-"أنا . . . أنا" .

غمر العرق وجه "لين". قلّب القاضى كراسة صفراء صغيرة بين يديه ، ثم ضرب بها بعنف محاولا اصطياد دبورا متجولا على الطاولة أمامه. أخطأ المشرة التى انطلقت طائرة تأز كالصاروخ المندفع. ظل لبرهة ينتظر إجابة الزوج عن سؤاله، ولكن "لين" التزم الصمت غير راغب في الكشف عن اسم "مانا". بدأ القاضى بجفنيه المغلقين كما لو كان على وشك أن يكب . وصمم "لين" على عدم الإباحة باسم "مانا". بعد انتظار دام لدقيقتين سلّك القاضى حنجرته وأكمل قائلا:

-"حسنا ، إن لم تكن فعلت ما يشين فلا خوف عليك من شبح سيطرق بابك. لن نتمكن من الاستمرار في هذه القضية حتى تعلمنا باسم تلك المرأة ، وعمرها ، ومكان عملها ، ووضعها الاجتماعي. عد ثانية إلى منزلك حتى توفينا بكافة المعلومات المطلوبة. في أثناء ذلك عليك الالتزام بحسن معاملة زوجتك كصديقة أو رفيقة. ستعمل المحكمة على مراقبتك والتحقق من تنفيذك للأمر »

قال هذا متبسما وقد أرتفعت إحدى عينيه إلى أعلى. كان "لين" يعلم جيدا أنه لا فائدة من الجدال ، ولذا رد على استحياء:

-"حسنا سنعود مرة أخرى".

وكما لو كان مسحورا ، انتصب «لين» واقفا على قدميه ومضى نحو باب المحكمة و"شويو" في أعقابه. تخدرت رجله اليمني من كثرة الجلوس فسار في مشيته عارجا.

وفيما كان الزوجان داخل المحكمة وقف "بينشنج" ويصحبته مجموعة من رجال قرية "جوس" خارج باب المحكمة يلوحون بالمجارف والمعازق والفؤوس والأعمدة الفشبية. كانوا يهددون بالقيام بأعمال تخريبية إذا ما منح القاضى "للين" الحق فى الطلاق. تُجمّع فى الساحة رهط كبير من البشر ، كانوا يعتقدون أن هؤلاء الفلاحين، وقد أصابهم مس من الجنون لا ريب سيشبعون الزوج الخائن ضربا مبرحا. لذا لم يرغب أحد بالغياب عن هذا المشهد. استنجد القاضى بالإدارة العسكرية التى بعثت على الفور بفرقة إعادة النظام حول المحكمة. علّقت امرأة فى منتصف العمر من بين المتفرجين:

-"هل يظن نفسه ضابطا كبيرا ستشفع له رتبته؟ مهما كبر وارتفع فلن يكون فوق القانون. حتى الإمبراطور نفسه لا يجوز له تطليق زوجته".

وأردفت امرأة عجوز أخرى خلعت أسنانها:

-"كل الرجال سواء. حيوانات".

ورد عليها رجل عجوز أحول العينين:

- تكذلك النساء. يجب أن لا يُسمح لهن بطلب الطلاق أيضًا وإلا عمَّت الفوضي في كل مكان. فكما قال كونفوشيوس: نظام العالم كله مرتبط بجذور العائلة".

-"إنه فعلا حيوان بدون قلب".

-"لا أجد ميررا لما فعل بها".

-"يجب أن يُطرد من الجيش ويعود ليلتقط رزقه من عمله بعزق الأرض".

- –"سمعتُ أنه طبيب".
- لا غرابة إذن. فالأطباء ليسوا سوى جزارين".

انزعج بعض المتفرجين ، فقد فوّت عليهم القاضى برفضه لالتماس "لين" فرصة الاستمتاع بالمشهد المرتقب. وهمس البعض الآخر لدى رؤيتهم الزوج والزوجة خارجين من قاعة المحكمة ، بأن الزوجين غير متلائمين فعلاً. فالزوج في غاية اللطف والكياسة ومن المستحيل أن يكون شريرا أو عدائيا. بينما كانت الزوجة بنحولها الشديد أشبه بدجاجة منتوفة ضامرة لا تملأ طبقا.

فإذا كانا بهذا القدر من الاختلاف فلا غرابة فى رفضه لها، ولكن هذا ليس مبررا لطلب الطلاق. من الطبيعى أن يتنازع الأزواج أو حتى ، أن يضربا بعضهما مرة كل حين وحين. فالزواج السليم لابد وأن يمتلئ بالصراع والاختلاف. المصيبة الحقيقية فى زواج راكد بدون مشاكل ، وبدون شد وجذب. باختصار يجب أن تكون الاختلافات بحدود المعقول لتساعد على تثبيت الزواج ، لا على خرابه.

امتقع وجه "لين" وعيون الصاضرين ترمقه شدرا. أسرع بالخروج ويصحبته "شويو" من قاعة المحكمة منطلقا نحو محطة الحافلة. طوال رحلة العودة لم ينطق ببنت شفة.

بعد مغادرة الزوجين تفرقت الفرقة المأجورة لتأديب الزوج من أمام قاعة المحكمة. ولكن ، تبعثر الجماهير استلزم ما يزيد عن نصف الساعة. فرغت القاعة من الناس وتغطت الأرضية بالقمامة والعصى وأغطية زجاجات المياه الغازية ، وأقماع الخيار ، ولب البطيخ.

فى هذا المساء، أقفل "لين" باب غرفته بالمزلاج وقبع داخل الغرفة وحيدا يفكر ويدخن ويزفر التنهدات حسرة على نفسه. قرر بأنه بشكل ما كان محظوظا ، فهو لم يتعرض للضرب من القرويين الثائرين، لم تتعرض له سوى امرأتين من الحضور، بصقتا على الأرض ولوحتا بقبضتيهما في وجهه وهو خارج من قاعة المحكمة. لو أنه

فاز بالطلاق لمما عاد سليما إلى منزله. يبدو أن عليه أن يمتنع هذه السنة عن محاولة تطليق زوجته. من الواضح أن صهره يسعى لعقد صفقة أو اتفاق معه. وهذا أفضل من أن يهزئ نفسه ويقع فريسة سهلة بين يديه.

وفي اليوم التالى ، وبعد أن تناول غذاءه ، قدمت له "شويو" نسخة من الصحيفة المحلية "اعمار الريف" والتي كان معظمها منسوخ باليد ، وقالت:

—"وصلتنا هذه النسخة في الحال".

- من أين حصلت عليها؟ .

-"أعطاها لي "بينشنج" وهو يقول هناك أكواما منها في مركز ثقافة الأمة".

وضعت "شويو" الصحيفة على الطاولة. استسلمت "هويا" لاغفاءة قصيرة على السرير القرميدي. تفتح شفتيها السميكتين مع كل شهيق. غطتها "شويو" بغطاء أصفر خفيف ثم استدارت وخرجت من الغرفة لتكمل غسل أطباق الغذاء في المطبخ.

التقط "لين" الصحيفة وبدأ بتفحصها، فوجد في الصفحة التَّالثة خبر مقتضب عن محاولته الحصول على الطلاق، جاء فيه:

- فى مساء البارحة رفضت المحكمة المحلية قضية طلاق تقدم بها الطبيب فى الجيش لين كونج من مدينة موجى فى الفرقة الثامنة عشرة زاعما أنه وزوجته شويو ليو يطلبان الطلاق لانعدام الحب بينهما. بينما أصرت الزوجة بأنها ما زالت تحب زوجها حبا عميقا. تجمع المئات من أهل المنطقة خارج قاعة المحكمة وأبدو تعاطفهم مع الزوجة وانتقادهم لموقف الرجل وقسوة قلبه ، طالبين من السلطة حماية المرأة والرأفة بها. ويخ القاضى المتمرس الرفيق جيانينج الزوج لين كونج وذكره بأن عليه أن يأخذ بالاعتبار مركزه كضابط من ضباط الثورة وابن لفلاح فقير. قال له:

لقد تناسبت وأردت التخلى عن أصواك الاجتماعية وها أنت تريد تقليد الطبقة المنتفعة. لا يسع المحكمة الا أن تقدم لك النصح لتصحو وترعوى قبل أن تسقط في الهاوية. ولسوء الحظ لن تتمكن بعدها من الخلاص.

شعر الحضور بالراحة وهم يشاهدون الزوجين يخرجان سويا من قاعة المحكمة يربطهما رباط الزوجية. وعبَّر البعض منهم عن فرحته مصفقا".

شعر "لين" باحباط شديد لدى انتهائه من قراءة العامود. خمن أن صهره وراء نشر المقال. فالكاتب لم يوقع اسمه واكتفى بتوقيع "مدافع عن الأخلاق". لربما كان صديقا "لبنشنج". فهو يعى تماما أنه لم يسمع أى تصفيق من الحضور حين خروجه و"شويو" من قاعة المحكمة. واضح جدا أن الغرض من هذا المقال تشويه صورته ووصمه بالعار ليخجل من نفسه ويمتنع عن طلب الطلاق ثانية من زوجته. شعر بكراهية شديدة نحو "بنشنج" وقرر أن يمتنع عن محادثته طوال فترة اقامته في القرية.

في عصر اليوم التالي ، سمُّع صوبًا متحشرجا ينادي من الحديقة المواجهة المنزل قائلا:

-"هل هناك أحد بالبيت؟".

خرجت "شويو" لترى من بالخارج. وما أن رأت الرجل الطريل بندبته الظاهرة على خده الأيسر حتى هلكت للقائه وقالت:

- "تفضل إلى الداخل يا أخي الكبير".

رمى برزمة قصب السكر طول كل منها قدمين ويعرض بوصة وقال:

-"جئت بهذه خصيصا من أجل هويا من حقلنا"،

-"ما كان عليك أن تتعب نفسك وتحملهم كل هذه المسافة".

قالت "شويو" هذا وإن بدت عليها الفرحة لرؤيتها لعبدان القصب.

-"هل لين بالمنزل؟".

--"نعم"،

كان الزائر أخا "لين" الكبير "رين كونج". كان يرتدى سترة زرقاء مزينة بزراير نحاسية وفي قدميه خفين برباط من المطاط. كان قد وصل إلى سمعه ما حدث بالمحكمة

وجاء ليأخذ جانب "شويو" ويؤازرها، فهى بالنسبة له فى معزة ومنزلة أخت. لا ينسى ما قدمت من خدمات لعائلة "كونج". كما أنه ومنذ عدة أشهر مضت كان قد راسل "لين" طالبا منه أن يُحضر معه حبات دواء لأطفاله ليقضى على الديدان فى أمعائهم. كان الضعف والاعياء باديا طوال الأشهر الماضية على أبنائه الثلاثة. كما كان الصغير يعانى من أوجاع فى البطن كل مساء. وظهرت الديدان العريضة واضحة فى برازه. هذا الدواء كان حبوبا مُسكرة يستسيغها الأطفال ويقبلون على تناولها كما لو أنها نوع من الطوى المحببة.

كان هناك في المستشفى العسكري أدوية متعددة لعلاج الدودة الوحيدة ، الا هذه الحبوب المسكرة التي كانت ناقصة في المستودع. وبالرغم من التحذيرات التي تمنع استعمال الأدوية لأغراض شخصية الا أن العديد من العاملين في المستشفى كانوا يأخذون حاجتهم من الأدوية من صيدلية المستشفى. وإذا كان الصيادلة الثلاث في المستشى منزلة خاصة. كثر عدد أصدقائهم ومحبيهم وتدفقت عليهم الهدايا في المواسم والأعياد، على خلاف الآخرين كان "لين" يشعر بالحرج ولا يرض ان يأخذ دواء من الصيدلية بدون وصفة من الطبيب المختص، ولذا قرر أن يشترى بعضا من هذه الحبوب من المخزن الاستهلاكي.

كان عليه أن يطلب اذنا الخروج من المستشفى ولكنه وجد نفسه منغمسا في كتابة مقال عن موضوع "كيف تصبح منتميا وخبيرا الثورة الحمراء". وهكذا نسى تماما طلب أخيه، وها هو ذا الآن وأخوه أمامه يتذكر الحبوب. اضطرب وأخذ يفكر بمبرر وعذر.

أمضى الاخوان وقتهما في تبادل الحديث وارتشاف الشاي ، بينما انهمكت "شويو" في المطبخ ومعها "هويا" تساعدها في اشعال الموقد، سمع "لين" زوجته تأمر ابنتها وتنهرها قائلة:

- أيتها الفتاة. أنجزى عملك. ولا تمصى هذا القضيب السكرى".

وردت "هويا":

- --"أنا لا أمصه ، أحتفظ به بجانبي فقط".
  - -"قلت لك ضعى القضيب بعيدا".
    - -"كلا أود أن احتفظ به هنا".
      - أعطه لي"،

صرخ "لين" من مكانه قائلا:

-"اتركى القضيب إلى جانبها. كما يحلو لها".

وهكذا أنهى الجدل بين الأم وابنتها.

لم يشعر "لين" يوما بالتقارب من أخيه "رين"، لم يتربيا سويا، ففي سن المراهقة كان "لين" يمضى معظم وقته في المدرسة بينما يعمل "رين" في الحقل. وإن كان يعترف بجميل أخيه البكر وعدم تذمره لهذا الترتيب الذي فرضه الأهل. فهذا الترتيب فوت على "رين" فرصة الدراسة بما فيها الدراسة الابتدائية. أثارت ندبة أخيه الواضحة الحزن في نفس "لين" من جديد، كان "رين" قد أصيب بها حين وقعت عليه صخرة ضخمة منذ عشرين سنة مضت وهو يعمل في موقع للبناء. هذه الحادثة تسببت في اقامة "رين" بعد زواجه في بيت أهل زوجته الذين رفضوا أن تعيش ابنتهم الوحيدة بعيدا عنهم. وهذا أيضا ما تسبب في اختيار أهله "لشويو" لتقيم معهما وتسهر على راحتهما. كان عمر "رين" لا يزيد عن الخامسة والأربعين، ولكنه بدا كمن جاوز الستين بفمه الغائر الخالي من الأسنان الأمامية.

رشف "رين" قليلا من الشاى ووضع الفنجان على الحافة الخشبية للسرير القرميدي ثم بادر "لين" بالحديث:

- لم لم تأخذ رأى قبل أن تذهب إلى المحكمة مع شويو؟".

رد "لين" باقتضاب:

- -"هذا أمر شخصي لا دخل لك به".
- كان أهلنا هم من اختاروا شويو وعليك احترام اختيارهما ورغبتهما".
  - -"ها قد أفسدت رغبتهما حياتي كلها"،
    - —"كي**ف**؟".

سحب "رين" نفسا من غليونه ، فتوهجت النار محمرة ثم خبت، رفض السجائر التي قدمها له "لين" في الاجابة أضاف:

- على الانسان أن يستمع لصوت ضميره. لا أرى سببا يبرر لك تعاليك على شويو واعتقادك بأنها ليست كفؤا لك. لقد وهبت حياتها بالكامل لعائلتنا. يجب أن نحافظ....".

قاطعه "لين" قائلا:

- سبق وقلت اك أن هذا أمر شخصى خاص بي .

- "لا أظنه كذلك. سيترك الطلاق أثره على كل فرد من أفراد العائلة. بدأ الأطفال في قريتنا يسخرون من أولاد أخيك بقولهم: تزوج عمكم بامرأتين أو عمكم ألعوبة في يد النساء. هل لك أن تدعى أن هذا الطلاق أمر خاص".

صندم " لينى" لهذا الواقع وأخذ يفكر ، انه حقا لأمر غريب. يتدخل الناس في حياة الآخرين وتتضارب آرائهم. ما علاقة زواجه بأولاد أخيه؟ ما الداعي لشعورهم بالخجل منه؟.

توقف صوت جئير الكير في المطبخ وسمع "لين" صوت زوجته تقول "لهويا":

-"اذهبي وبلغي خالك".

تساءل "لين" في نفسه لماذا أرسلت "شويو" ابنتها إلى "بنشنج". وفيما هو سارح مع أفكاره فُتح الباب ودخلت زوجته وهي تحمل طبقا ممتلئا بقطع من لحم الخنزير المحمر. ونادت عليهما:

-"تفضلوا حان وقت الطعام".

قالت هذا وهي تبتسم مرحبة "برين"، أخرج "لين" قدحين للنبيذ، كان أخوه مغرما بالكحول وبال شهرة بين أصحابه بقدرته على تحمل المشروب، ولن ينسى أهل القرية اليوم الذي زار به بعض الضباط القرية لتقديم النياشين واستطاع "رين" أن يقارع نائب الحاكم ويتفوق عليه بالشرب، وانتهى اليوم باستلقاء نائب الحاكم سكرانا تحت طاولة الطعام.

سأل "لين" أخيه:

-"ماذا تحب أن تشرب؟"،

قال هذا وإن لم يكن لديه سوى نوعين من المشروب الكحولي.

- أي شيء. فأنا لا أشعر اليوم برغبة في الشراب"..

- "اشرب قليلا اتنعش نفسك. لابد وأنك مرهق؛ فقد قطعت مسافة طويلة".

فتح "لين" زجاجة من كحول "الشعلة البيضاء". ملئ كأسا لأخيه ونصف كأس لنفسه. بينما انهمكت "شويو" في إضافة ثلاثة أطباق أخرى إلى المائدة. بيض مضروب مع البصل وبازلاء مطهية بالذبد وفول سوداني مملح ومحمص. وفيما هما منهمكان بالطعام أعلنت "هويا" بصوت عال:

-"سيحضر خالى حالا لمشاركتكما الطعام".

عبس "لين" حين شاهد صهره قادما . حمل "بنشنج" في يده اليسرى رزمة ملفوفة بالقش. ابتسم "لرين" مرحبا به وبادره بنبرة صادقة:

-"أهلا بك يا أخى الكبير. حضرت بالوقت المناسب".

ثم مدُّ يده وسلم عليه. ونادى على أخته من المطبخ قائلا:

-"اعطني طبقا يا شويو".

دهش "لين". بدا واضحا أن "بنشنج" على علم بزيارة "رين". تُرى هل هو الذي طلب من أخيه القيام بهذه الزيارة؟ أحضرت "شويو" طبقا "لبنشنج" ووضعته على المائدة ثم صدخت وهي ترى أخاها يفتح الرزمة:

-"يا الهي ، ما هذا؟!".

علقت "هويا":

-"ديدان كبيرة".

تساءل "رين":

-"هل هذه نوع من الحشرات؟".

قال هذا وهو يشير إلى الكائنات الحمراء في الطبق. كل واحدة منها بطول ثلاث بوصات. أجاب "بنشنج" متفاخرا:

- إنها جميري. ألم تسمعوا أبدا عن الجميري؟".

أجاب "رين":

-"سمعت عنه ولكنى لم أره قط".

ورد "بنشنج" معترفا:

-"وأنا كذلك أراه الآن المرة الأولى. اشتريتهم من سوق القرية هذا الصباح. ما أن رأيتهم حتى قلت لنفسى:اللعنة على المرء أن يجرب الأشياء التى يجهلها ولو مرة واحدة فى حياته، وإلا فإنه سوف يموت وبقلبه حسرة، وهكذا خاطرت واشتريت بوندين. إنها حقا غالية يا أولاد. دفعت سبع ينات فى البوند الواحد. قيل لى إنها تنقل من الجنوب حيث تصدر الخارج. ولا يحظى بأكلها سوى الأجانب".

دهش "لين" وحدث نفسه: هل أقاربه على هذه الدرجة من الجهل؟. ثم فطن أنه أيضا لا يذكر أنه رأى الجمبرى في سوق مدينة "يوجيا". يبدو أن الجمبرى غير موجود في نهر "شنغهوا". وبينما هو سارح مع أفكاره تساءل أخوه:

-"هل ما زالوا أحياء؟".

أضحك السوال الساذج "بنشنج" والين". حاول الين" أن يكتم قهقهته ولكنها انطلقت رغما عنه وهو يرد:

-"نعم أحياء".

التقط "رين" واحدة وقال:

-"ساتنوقها حية أو ميتة. هل تعلمين يا هويا ، لا مانع عندى أن ألتهم أى شيء يدب على أربع إلا الطاولة".

ثم وضع قطعة الجمبرى بحالها في فمه وبدأ في مضغها ثم عطى فمه بيده وصرخ مكشرا:

-"أه. لقد عض الجميري لساني".

تساطت "هويا" ببراءة:

-"هل جرحتك العضة؟".

انفجر "لين" ضاحكا وقال:

-"يعلم عمك جيدا أنها لا تؤذى، فهى مسلوقة ولكنه يهرج ويتعمد أن يبدو جاهلا ليضحكنا".

تساءل "بنشنج":

- "لا أظنها الطريقة الصحيحة لأكل الجمبرى. ما رأيك يا لين؟".

اتجهت الأعين جميعا نحو "لين" الذي كان غارقا في قهقهته بصوت عال. توقف ليرد على "بنشنج" ثم قال:

-"نعم. هذا صحيح. تبدأ بنزع القشر والرأس والمخالب ثم تأكلها. هكذا، عليك أن تقشرها بيديك".

قال هذا وهو يتناول قطعة من الجميرى يقشرها وينزع منها العرق الأسود والرأس والمخالب ويضعها في فمه مهمهما:

- هم هم. إنه لذيذ وطازج ".

اتبع الآخرون إرشاداته إلا "هويا" وبدأوا في أكل الجمبرى بشهية. شعرت الفتاة بالخوف من شكل ولون هذا الكائن ورفضت أن تلمسه.

وضع "لين" قطعة في قصعتها. ولكنها رفضت أن تتذوقها. أخذ "بنشنج" رشفة من "الشعلة البيضاء" وقال "لهويا":

- -"يجب أن تتنوقيه ، إنه اذيذ".
  - --"لا أريد تذوقه".
  - -"ألم تأكلي دودة القز؟".
    - --"نعم"،
- إذن تنوقى هذا ، فهو يفوقها لذة عشرات الأضعاف. تعالى حاولى".

تذوقت الفتاة قضمة صغيرة من ذيل الجمبري. سألها "بنشنج":

- طعمها لذيذ ، أليس كذلك؟".

هزت رأسها مؤكدة واستمرت في أكل الجمبرى بينما أخذ الكبار في السخرية منها، علقت الأم:

- هذه الفتاة لا تستمع سوى لنصائح خالها".

بعد أن انتهت "هويا" من تناول قطعة الجمبرى وضع "بنشنج" قطعة أخرى فى قصعتها ، ولكنها أصرت على عدم أكلها بالرغم من محاولات الجميع لإقناعها. وهنا أخذ والدها القطعة منها وأكلها.

كان على "رين كونج" أن يعاود أدراجه إلى بيته قبل الساعة الثامنة. إذ كان عليه أن يسبير مسافة تسبعة أميال على قدميه كما كان على "بنشنج" أن يقدم التقرير السنوى لميزانية المحصول إلى قادة اللجنة المركزية للحرب. فاستسمحا بالذهاب بعد العشاء. أخرج "لين" عشر ينات وأعطاها لأخبه "رين" قائلا:

- لم أجد في المستشفى الحبوب المسكرة التي طلبتها لعلاج أولادك. أرجوك اشتريها لهم من مخزن الجمعية الاستهلاكية".
  - طننت إن بإمكانك الحصول عليهم مجانا، لست ملزما بإعطائي ثمنها".
    - "أرجوك خذها".

وضع "رين" النقود في جيب سترته. استعد الرجلان للرحيل دون أن يشربا الشاي. بسط "رين" كلتا يديه على سعتهما وتنهد قائلا:

- "هأنذا أخيرا تذوقت طعم الجمبرى".

رفض الكيس الصغير الذي حضرته له "شويو" من نبات "التارو" قائلا إن الطريق طويل وسيثقل عليه حمله. اقتنعت "شويو" ولم تعلق.

تفرق الجمع على الباب الرئيسي للمنزل. مضى "بنشنج" في طريقه. وسار "لين" مع أخيه حتى مخارج القرية في الجهة المعاكسة. تأثر "لين" وشعر بفرحة غامرة بعد هذا الاجتماع العائلي. وانتابه خاطرا أنه لم يضحك كثيرا كما ضحك اليوم منذ سنوات عديدة. شعر بحنو وتعاطف نحو "رين" الذي بدا مثقلا مترنحا لكثرة ما تعاطى من الشراب. كان يحمل سترته الزرقاء تحت إبطه الأيسر ويسير بخطا طويلة وقوية. سائه "لين":

- "هل لى أن أوجه إليك سؤالاً يا أخى؟".
  - توقف "رين" وأدار رأسه قائلا:
    - -"تفضل بكل تأكيد".

- "هل دعاك بنشنج لزيارتنا؟".
- "كلا. التقينا بمحض الصدقة. صحيح إننا أصدقاء ولكن ليس هناك اتصال بيننا، ولكن الحق يقال ، لربما لا أجده مرهفا ، ولكنه يهتم جدا بشويو وهويا ويعاملهما معاملة طيبة. وهذا ما يعجبني فيه".
- "أنا أيضا على يقين من ذلك. رافقتك السلامة يا أخي، وبلغ تحياتي لزوجتك وأولادك".
  - --"سافعل. اعتنى بنفسك. فأنت أشد نحافة مما كنت عليه السنة الماضية".

مضى "رين" ليتسلق الهضبة. كانت بعض النعجات ترعى عليها. توقف "لين" تحت شجرة الدردار يراقب أخاه وهو يمضى مبتعدا. عاد بتفكيره نحو وليمة الجمبرى وتذكر أنه كان قد قرر ألا يتحدث مع "بنشنج" أبدا، ولكن ها هو ذا نسى قراره. وها هما الآن على ما يبدو ما زالا صهرين، تمنى لو استطاع أن يظهر امتعاضه بوضوح ، تمنى لو استطاع قطع العلاقة مع هذا الرجل الحاذق.

بدا الهلال معلقا كمنجل ذهبي ، وبدا قميص "رين" الأبيض متماوجا على التل ومتناهيا في الصغر إلى أن تلاشى داخل الظلمة خلال ما لا يزيد عن ثلاث دقائق.



# الفصل الرابع

بعد مضى أسبوع على عودة "لين" إلى عمله فى الجيش ، طلب منه "ران سو" الذى تقلد الآن منصب المدير عن الشئون السياسية فى المستشفى التحدث معه. خاف "لين" لربما تلقت إدارة الحزب فى المستشفى تقريرا من المحكمة فى الريف. وحدّث نفسه:

-"يبدو أن المشاكل في طريقها إلى".

بعد الغذاء ، سار المدير "سو" ويرفقته "لين" خارج المجمع السكنى واتجها نحو المدرسة الإعدادية التى كانت على بعد ثلاثمائة ياردة جنوب شرق المستشفى. كانت قدما "ران سو" ضخمتين جدا مقارنة بجسمه الصغير وبنيته الضعيفة، كان يلبس حذاء من القماش الأسود تمزقت إحدى فردتيه عند الإصبع ورُقّعت بشريط لاصق سميك. من الواضح أن زوجته ، التى جاءت مؤخرا لتقيم معه فى المستشفى مع ابنهما لتلحقه بالمدرسة الإعدادية ، هى التى قامت برقع فردة الحذاء، تساءل "ران":

- "أين وصلت في إجراءات الطلاق؟".
- -"رفضت المحكمة الحكم في القضية"،
  - -"لاذا؟".
- لأن صهرى وعصابته افتعلوا شغبا خارج المحكمة".
  - رطب "ران سو" شفته السفلي بلسانه وقال:
  - "اتبع قلبك. لابد وأنك ستكسب في النهاية".

ثم تابعا سيرهما في صمت. اندهش "لين" لعدم سؤاله عن المزيد من إجراءات الطلاق ، وخمَّن لابد أن في جعبة المدير أخبارا أخرى.

جلسا تحت ظل شجرة أكاسيا. بدأ البناء الرمادى للمدرسة الاعدادية ، على البعد ، مبيضا تحت أشعة الشمس الساطعة. كانت معظم نوافذ المدرسة مفتوحة. ورفرف من على السطح الأزرق «الإردوازي» عشرات من الأعلام. انحنت مجموعة من التلاميذ وهي تقلع الأعشاب عن حواف ملعب كرة القدم. اعتمر البعض منهم قبعات واقية ولكن أكثرهم كانوا عراة الرأس، بدوا كما لو أنهم قطيعا من الأغنام الراعية. كان من الصعب على البعد ملاحظة حركتهم البطيئة.

### قال المدير "سو":

- إنه لعمل أحمق. لم يقلعون العشب؟ سيزداد الغبار في الخريف".
- ابتسم "لين" لتعليقه وقدُّم له سيجارة. أشعلها "ران سو" ثم بادر "لين" بالسؤال:
  - -"هل تعرف يا لين الضابط وي من القيادة الحربية في الريف؟".
    - –"سمعت باسمه".
  - إنه رجل مثقف جدا ومتحدَّث لبق، كما أن لديه ذاكرة مميزة للحفظ"،
    - -"ما الذي حدث له؟".
    - "طلق زوجته منذ حوالي شهرين ، ويبحث الآن عن خطيبة".
      - أمعن 'لين' النظر في وجه 'سو' ، الذي أكمل حديثه قائلا:
        - أود أن أعلمك شيئًا على أن لا تغضب".
          - "حسنا لن أغضب".
- طلب الضابط وى من إدارة المستشفى أن ترشح له امرأة مناسبة. فهو يرغب في الزواج من ممرضة أو طبيبة. لأنه بحاجة لزوجة تعتنى بصحته بعد أن بلغ

الخمسين من عمره. وجدت إدارة المستشفى أن معظم الفتيات فى المستشفى صغيرات السن لا يناسبنه. وهكذا قرر مجلس إدارة الحزب أن "مانا يو" هى أكثر العوانس ملائمة له. فهى أجملهن".

سكت لبرهة يراقب "لين" الذي ظهر عليه بعض الامتعاض. ثم أكمل:

-"ولكننا لم نتخذ القيرار الأخير بعد. إن كنت تعارض الفكرة جديا ، لربماساذكر شيئا عن عزمك الارتباط بمانا لدى مناقشتنا الموضوع في الاجتماع القادم".

صمت "لين" لفترة طويلة. كانت عيناه مصوبتين باتجاه فراشة قرمزية ترفرف على ورقة سرخس. كما كان هناك بالقرب منه مجموعة في النمل الكبير تعمل بهمة لنقل خنفساء ثقيلة وجافة إلى جحرها على بعد أربعة أو خمسة أقدام التقط "لين" قشة من عود القمح وسلك بها أسنانه البيضاء. تحرك في صدره شعور بالخيبة وضيق النفس. أضاف "ران سو":

- "أفصح لي يا لين. صارحني بما يجول في ذهنك".
  - "هل تعلم مانا بالأمر؟".
- -"نعم. فاتحناها بالموضوع أثناء غيابك وردت بأنها ستفكر وترد علينا".
  - -"ألم تعطكم جوابا بعد؟".
    - -"كلا".

بصق "لين" القشة على الأرض وقال:

- "لربما أن هذا الترتيب سيعود عليها بالخير. إذا وافق الضابط وى على الزواج منها فلا مانع عندى".

نظر المدير "سن إليه مندهشا، وبعد صمت دام لبرهة قال:

- إنك فعلا لرحيم القلب. قلة من الرجال يرضى أن يتخلى عن طيب خاطر عن حبيبة قلبه. حتى إن البعض منهم يشتاط غيظا ويتصرف بجنون في مثل هذه الحالة".
  - سلك "لين" حنجرته وأجاب:
  - لم أتم كلامى بعد. إن أراد الضابط وى فعلا الزواج من مانا فلدى شرطان".
    - ما هما؟".
- أولا عليه أن يرقيها إلى مرتبة أعلى. ثانيا أن يتعهد لكم بإرسالها إلى الجامعة لنيل شهادة جامعية .

ظهرت الدهشة على "ران سو" وانفجر في نوبة من الضحك. استغرب "لين" من رد فعل "سو" وساله:

- -"ما المضحك في الأمر؟ أتظنني مجنونا؟".
- أنت صادق في حبك لها يا أخي. ويمكنني رؤية مدى تعلقك بها".

أمسك "ران سو" بأنفه بين إبهمه وسبابته وتمخط على الحشيش ثم أكمل:

- ولكن ما علاقتك بها؟ هل نسبت أنك لست خطيبا لها؟ ليس بإمكان أى واحد منا أن يملى شروطا على الضابط «وى» ، ولا حتى إدارة الحزب نفسها".

قطب "لين" حاجبيه وظل صامتاً . واستمر "ران سو" قائلا:

- "لا تقلق. إن تزوجها الضابط «وى» سيعمل على ترقيتها وتحسين وضعها. سؤالى واضح هل ستترك لها حرية الإختيار؟".

وبعد صمت دام طويلا همس "لين" كما أو كان لنفسه:

- إننى رجل متزوج ، وليس من الانصاف أن أقف في طريقها. الأمر برمته بين يديها".
  - -"إنك يا لين رجلُ كبير القلب".

نهضا من على الأرض ونفضا التراب عن ثيابهما، تصادف جلوس "لين" على نبتة فطر صنفراء بللت سرواله من الخلف. لمس البقعة وسنال "ران سو":

- –"ما حجم البقعة؟".
- -"إنها بحجم البيضة تماما"،
- -"اللعنة ، إذن فهي واضحة".

قال "ران سو" ممازحا:

-"لا يوجد مشكلة. لو إنها كانت من الأمام لتركت علامة تجعلك أكثر إغراء في نظر الفتيات".

غمغم لين:

- لا أعلم إن كان بامكان مانا إزالة البقعة".

كانت "مانا" قد أخذت على عاتقها ، منذ السنة الماضية ، مهمة غسل ثيابه كما تفعل الخطيبات مع أحبائهن، عادا ثانية إلى المبنى، وطلب المدير "سو" من "لين" أن لا يذكر "لمانا" ما دار بينهما من حديث لأنه لا يريدها أن تشعر بأنه يتدخل في أمورها الشخصية، ووعده "لين" بعدم فتح الموضوع معها.

بعد ثلاث أيام من هذا اللقاء ، صرحت "مانا" "للين" عن الموضوع واتفقا سويا بأن عليها أن لا تفوت الفرصة فمركز الرجل ورتبته عالية في الريف وإذا ما نالت إعجابه فلربما سعى لنقلها للانتساب إلى جامعة "هاوين" وهذا سيفتح أمامها مستقبلا براقا للربما استطاع أن يلحقها بدورة لتدريب المعرضات أو إدخالها الجامعة لتنال شهادة طبية تعزز مركزها.

" قلبيا ، شعر "لين" بالضيق لاحتمال خسارته "لمانا". كما كان غاضبا ، فالضابط أعلى منه مركزا ورتبة، وهو ما يأهله لاختيار أي امرأة يرغب بالارتباط بها. مع أنه ، يمتاز عن هذا العجوز القذر بأنه أكثر ذكاء ووسامة. وسال نفسه: لم لا يستطيع

الاحتفاظ "بمانا"؛ لابد وأن حول هذا العجوز العديد من النساء بينما ليس لديه هو سوى "مانا". كم ينطبق عليهما المثل القائل: "لا يشعر الغنى الملئ بجوع الفقير". كما أن موقف "مانا" أزعجه كثيرا. بدت متلهفة لاغتنام الفرصة لتحسين وضعها وهكذا تقبلت بكل سهولة فكرة التخلى عنه من أجل مصلصتها. وفي الوقت ذاته انتابه شعور بالراحة؛ فهذا التطور الجديد سيعفيه من السعى لإنهاء إجراءات طلاقه في الصيف. فهو حقا لا يرغب أن يحرك ثانية عش الدبابير في الريف ، لو حاول تطليق "شويو". فلن تعلم سوى السماء ما يخبئه له صهره "بنشنج" من خدع ومكائد. فليس من المستبعد أن يأتي "بنشنج" إلى المستشفى ليثير فضيحة. كان قد أخبر "مانا" بطلب القاضى لمعرفة اسمها ورتبتها ، وبدت مترددة في الكشف عن هويتها أمام المحكمة.

بدأ "لين" ينفث عن غيرته وغضبه بالاستهزاء من "مانا" كلما سنحت له الفرصة. ففى مساء أحد الأيام بينما كانا يلعبان كرة الطاولة استغل فرصة وجودها معه على انفراد وبادرها قائلا:

- "لا تنسى هذا الطبيب المسكين الذى كان يلاعبك كل أسبوع بعد أن تصبحى روجة لهذا الضابط الكبير. سأشعر بالامتنان لو تذكرتني".
  - الرحمة. أرجوك توقف عن هذه السخرية والاستهزاء .
    - تجهم وجه "لين" وهي تصرخ في وجهه بحدة.
      - -"كنت أمازحك فقط"،
  - "هل تظنني مستمتعة بقبول الفكرة. أشعر كما أو أنني أبيع نفسي".
    - -"لا تأخذي الأمر على محمل الجد. كنت أعنى..."
  - أكره الأمر برمته. وها أنت تبدو سعيدا ، راغبا في الخلاص مني".

قالت هذا وقد ظهر الغضب واضحا في عينيها. أعادت مضربها إلى كيسه ، ومضت خارج الغرفة.

أصيب "لين" بالخرس وأغمض عينيه كما لو أنه يعانى من دوار مفاجئ ورغبة بالقىء، ندم على الملاحظة التى أزعجتها ولكنه لم يحاول اللحاق بها، مسح العرق من على وجهه بقبعته وتناول قميصه ومضربه ، أطفأ الأنوار ومضى نحو جناح النوم وحيدا، بعد هذه الواقعة وعد "مانا" بأنه لن يثير الموضوع معها ثانية.

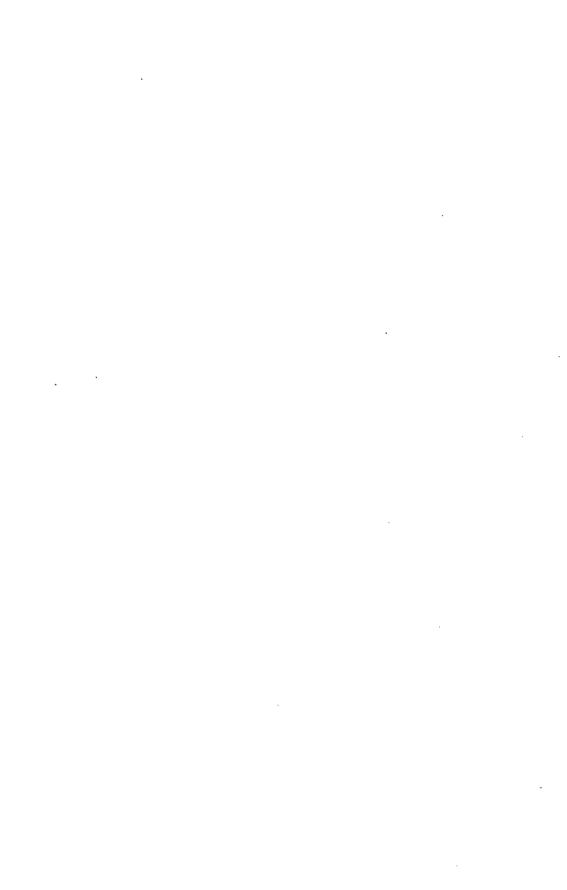

### الفصل الخامس

كان على القوميسار "وى" المبيت ليلة في مدينة "موجى وهو في طريقه إلى الحدود. كان في بعثة للتفاوض مع الحكومة الروسية للفصل في حق ملكية قلعة صغيرة واقعة على الحدود ما بين الصين وروسيا، ففي سنة ١٩٣٠ قامت قوات "جواندنج" اليابانية ببناء هذه القلعة على الخط الفاصل ما بين الصين والاتحاد السوفيتي، وها هما الآن تتنازعان على حق ملكيتها. واشتدت المناوشات بين دورتي الحراسة من كلتا الجانبين يتقانفان الحجارة ويستعملان العصى والسياط، وإن التزما بعدم استخدام الأسلحة النارية حتى لا يتهما بانتهاك معاهدة وقف إطلاق النار.

قبل ذهابه إلى الحدود ، أبلغ القوميسار "وى" إدارة المستشفى برغبته بلقاء "مانا يو" فى مساء الثلاثاء فى فندق الضباط الواقع فى وسط مدينة "موجى"، وهكذا طلب رؤوساء المستشفى من "مانا" سرعة الاستعداد ، فلم يكن أمامها سوى يوما واحدا لترتيب شئونها، وبناء عليه مُنحت ذلك اليوم أجازة. فى الواقع لم يكن أمامها الكثير ، بما أنه كان محتم عليها ارتداء زى العمل الرسمى. كل ما قامت به هو أخذ حمام ساخن والاسترخاء فى السرير طوال فترة بعد الظهر علّها تخلد النوم، ولكنها ظلت قلقة متوترة كما لو أن عليها الامتحان لمادة تاريخ الثورات العالمية لطبقة "البروليتاريا" الذى كان مفروضا سنويا على كل موظفى المستشفى. لم تنتابها أى من تلك المشاعر التى أحست بها قديما وهى تتحضر للقاء "ماى دونج" أو "لين كونج" من تسارع فى ضربات ألقلب أو الإحساس بضيق فى الصدر. بالرغم أنها أجبرت نفسها على الاستلقاء فى سريرها إلا أنها لم تتمكن من تهدئة نفسها. شعرت بالحيرة؛ فكيف لها الانتقال من المستشفى إلى وسط المدينة فى المساء؛ ففى هذه الساعة تتوقف الحافلات عن العمل.

بإمكانها الانتقال سيرا على قدميها لتصل إلى الفندق بعد ساعة على الأقل وهي غارقة في عرقها، كما أنها لا تحسن ركوب الدراجة، شعرت بالندم ، لأنها لم تستمع لنصائح "لين" حين عرض عليها في الصيف الماضى أن يعلمها قيادة الدراجة. وودت لو أنها تجرأت وطلبت من رؤوساء المستشفى أن يرتبوا لها وسيلة لنقلها إلى الفندق.

بعد أن تناولت وجبة العشاء ، ارتدت حذاء جلديا مفتوحا وعاليا. وهو الشيء الوحيد الذي يمكنها إضافته لتزين به لباسها الرسمي. وكان له فعلا ساحرا جعلها تبدو أطول قامة وأكثر رشاقة. تذكرت أنها كثيرا ما حلمت وهي فتاة صغيرة بارتداء قميص مهفهف مزين بالورود لتبدو فيه كفراشة من الجنيات تحلق به بين الغيوم. ما زالت مغرمة بالثياب الملونة الزاهية المبهجة ولكنها تعلم أنه لم يعد من اللائق ارتدائها وهي في سنها هذا.

كانت فى حيرة ، فلو تحتم عليها السير على قدميها فمن الأفضل ارتداء حذاء رياضى مريح. وستحمل حينذاك حذائها الأنيق فى حقيبتها لتلبسه ساعة اللقاء، وفيما كانت تغسل أسنانها وصلت إلى المبنى سيارة "جيب" بأنوارها المشعة. عمل الرؤوساء على تأمين وسيلة لانتقالها دون أن يبلغوها بالأمر مسبقا.

انطلقت السيارة "الجيب" من أمام الباب الرئيسى المستشفى لتقل "مانا" باتجاه المدينة. يقع فندق القوات المسلحة فى نهاية شارع "جلورى" فى غرب المدينة ، وهى منطقة كانت فيما مضى مثيرة الشبهات. فلم يكن الفندق المتميز بحجارته السوداء القديمة منذ خمسين سنة مضت سوى ماخورًا يابانيًا. كان المالك اليابانى يرفض التعامل بالروبل الروسى ، المتداول حينذاك إلى جانب الين الصينى ، ويصر على أن يضاعف الثمن الصينين مع أن معظم العاهرات كن من النساء الكوريات اللاتى يدعين أنهن يابانيات.

كان الاردحام على أشده، غص الشارع براكبي الدراجات. وقف شرطي سمين عند تقاطع الطرق يصرخ في مكبر الصوت ويلوح بهرواته البيضاء المخططة برسم الحمار الوحشي ، موجها السير، انبعثت رائحة الخراف المشوية واللفت المطهى على

البخار تعبق الهواء. أنزلت سيارة "الجيب" "مانا" إلى المدخل الرئيسى للفندق ثم مضت في طريقها. قلقت "مانا" لبرهة حين خطرت لها فكرة العودة إلى المستشفى بعد اللقاء، ولكنها أزاحت شعورها بالخوف؛ فبإمكانها العودة سيرا على قدميها. لم تكن خائفة من الشوارع المظلمة ولكنها كانت قلقة ألا يكون الحذاء مريحا.

أبلغها الجندى على الباب الرئيسى أن القوميسار "وى" ينتظرها فى الجناح رقم ٦ فى الدور الثانى. شكرته واتجهت نحو السلالم وقد ملأها شعور بالهدوء والسكينة، فتح لها الباب جندى مساعد وقادها نحو غرفة المعيشة. أدهشها صغر سنه ، لم يكن شاربه قد نبت بعد ، قطعا لا يزيد سنه عن السادسة عشرة، صب لها كوبا من شاى الياسمين وأبلغها قائلا:

-"سيقابلك القومسيار وي بعد دقائق".

ثم انسحب بهدوء،

جلست "مانا" على الأريكة ، ووضعت ساقا على ساق ، ونظرت إلى الحائط الناصع البياض الذي علني عليه صورة الزعيم "ماو" وهو في الثلاثينيات من عمره. تبرز الصورة رجلا طويل القامة يتسلق الجبل بخطوات متثاقلة متجها نحو منجم فحم ليحث همم العمال. نظرت حولها في أرجاء الغرفة ولاحظت أنها غرفة صغيرة ، أصغر حجما من غرف الفنادق الحديثة. ثم سمعت صوتا فاتجهت بأنظارها نحوه لترى رجلا طويلا قادما نحوها يومئ إليها مبتسما بادرها قائلا:

. 🗘

- "لابد وأنك الرفيقة مانا يو".

قال هذا وهو يمد لها يده مرحباً. وقفت لتحيته وأجابت:

-"نعم".

كان كفه ناعما كالحرير، عرفّها بنفسه قائلا:

-"أنا جيوهنج وي". سعيد جدا بمعرفتك، تفضلي بالجلوس"،

هدأت رقة طباع القوميسار من توبّر "مانا". وبعد أن أخذ مجلسه سالها عن عملها في المستشفى وعن مدينة "موجى"، لم يبد أي فضول لمعرفة نشأتها ومسقط رأسها. أدركت أنه لابد قد قرأ ملفها وعلم أنها نشأت يتيمة الأبوين. بدا بقميصه الأبيض وابتسامته الوديعة أشبه بأستاذ جامعي منه ضابط برتبة عالية في الجيش. امتلأ شعره شيبا وبدا وجهه المستدير والمترهل غير متلائم مع جسمه الضخم المتماسك. كانت إحدى عينيه أوسع من الأخرى. ذكّرها شكله بقطة ضخمة طيبة.

مضى الوقت وهي تجيب عن أسئلته دون أن تجرؤ بتوجيه أي سؤال له، ولكنها لم تشعر معه بالحرج. كان لطيفا دون استعلاء يستمع إليها باهتمام وهو يهز رأسه بين الحين والآخر. لم تستطع أن تمنع نفسها من التساؤل طيلة الوقت عن سبب طلاقه من زوجته. يبدو زوجا متعاطفا. أخرج من جيبه علبة سجائره وسألها:

- "هل يمكنني أن أدخن؟".

أصابتها الدهشة، فهى لم تتعرف أبدا على رجل بمثل هذا القدر من التهذيب. وأجابت:

-"بالطبع ، فأنا أحب رائحة التبغ".

كانت صادقة ، فقد كانت تلجأ لتدخين بضع سجائر حين تكون محبطة. تضع بالدرج بجانب سريرها علبة تكفيها لعام كامل. سألها:

- -"هل تدخنين؟".
- -"ليس بشكل مستمر؟".
- -"هذا يعنى أنك تدخنين".
  - -"كلا…تعم".
- بدت حائرة في ردها. ثم أردفت:
  - -"أدخن فقط في المناسيات".

بعثت سجائره رائحة منعشة بنكهة النعناع ، وتساعات فيما بينها عن نوع السجائر التي يشربها. قال:

- -"هذا يعنى أنك تدخنين حين تشعرين بالملل".
  - -"نعم. عدة مرات في السنة".
- كيف تقضين ساعات فراغك في الستشفى؟".
- أذهب لمشاهدة السينما في بعض الأحيان. كما أقرأ المجلات .
  - -"هل تحبين قراءة الكتب؟".
    - "أقرأ الكتب أحيانا".
    - -"ماذا قرأت مؤخرا؟".

قال هذا وهو ينفض رماد سيجارته في صحن السجائر. كانت يده ضخمة وردية اللون بعروق بارزة.

فاجأها السؤال وظلت للحظة لا تدرى بما تجيب. فهى لم تقرأ يوما كتابا من الغلاف إلى الغلاف. ثم تذكرت تلك الروايات فى مكتبة "لين" كانت قد تصفحتها قديما. وهكذا أجابت قائلة:

- -"لم أعد أقرأ كثيرا ، فأنا مشغولة جدا. سبق وقرأت بعض الروايات".
  - --"أعطني مثلا؟".
- -"ستشرق الشمس- الصخور الحمراء- أنا كارنينا- طلائع الجيش".

توقفت وندمت لأنها ذكرت أسماء هذه الروايات ، خاصة الروايتين الروسيتين اللتين لم تعودا مرغوبتين وعلى الأرجح مؤذيتين.

برقت عينا القائد وظهر الابتهاج في رنة صوته وهو يقول:

-"حسنا. هذه كتب رائعة".

وأكمل:

-"أرى أن لك نوقا راقيا. كم أتمنى لو تسنى للناس قراءة هذه الروائع الأدبية من الأدب الروسى هذه الأيام. كنت في شيابي التهمهم التهاما".

شعرت "مانا" بالسعادة لاطرائه ، ولكن خجلها منعها من التعليق.

- بما أنك قارئة نواقة سأعرض عليك كتابا سعدت بقراعه".

استدار وسحب كتابا صغيرا من حقيبته الجلدية وسألها:

- "هل سمعت عن كتاب أوراق المراعى؟".

رفع الكتاب ليعرض عليها صورة الغلاف الخارجي للكتاب ، التي كانت تبرز رسما لرجل أجنبي بقبعة منحدرة يقف مائلا إلى جنبه يخفى إحدى يديه وراء وسطه ويضع الأخرى في جيبه ، كما لو أنه يحاول إخفاء كلتا يديه.

- "كلا ، لم أسمع قط بهذه الرواية. من الكاتب؟".

- والت وايتمان. إنه شاعر أمريكي، إنه كتاب مهم من كتب الشعر. تدل الأبيات على منتهى القوة والشجاعة. يتحدث عن كل شيء ويصف عالما قائما بذاته. أعدت قراءة هذا الكتاب أربع مرات ".

أدهشها حماسه وأخذت تتمعن في وجهه المنتعش. أدرك أنه بالغ في الاعجاب والحماس ، فأضاف:

كتب هذا الكتاب في القرن الماضى، في بدء تكون الرأسمالية الأمريكية. يعكس روح التفاؤل الواضح في الشعر والارتقاء الذي كان مهيمنًا في ذلك الحين، وأما الآن لن يتمكن أي شاعر أمريكي معاصر من الكتاية بمثل هذا الانفعال والرقى: فقد تراجعوا الآن عن هذه المثل القيمة بعد أن طغا الفساد وسيطر المجتمع الرأسمالي، وهكذا ابتعدوا عن السمو الروحي القديم".

انبهرت"مانا" بسعة ثقافته وبلاغة حديثه. بالرغم أنهالم تدرك تماما وجهة نظره. قالت:

- -"سأبحث عنه في مكتبة المدينة ، علّني أجد نسخة منه".
- "على الأرجح لن تجديها؛ استطعت الحصول على هذه النسخة منذ عشرين سنة من المترجم نفسه. كان أستاذي في جامعة تانكاي حينما كنت طالبا هناك".
  - هل درست الانجليزية؟ .
- -"كلا ، كان تخصصى في الفلسفة والأدب الصينى. كان أستاذى متقنا للإنجليزية لأنه درس في مدرسة تبشيرية. كما كان قارئ نهم ، أستاذ بحق. ولكنه مات متأثرا بالالتهاب الرئوى سنة ١٩٥٧. لربما كان من حظه أنه مات شابا ، فخلفية عائلته الدينية كانت سندخله في مشاكل كثيرة وتجعله هدفا دائما للاعتقال السياسي".

قال هذا وهو منكس الوجه وقد بدا الحزن والامتعاض واضحا على محياه ، كما لو أنه يستعيد ذكرى ما .

قالت "مانا" بعد فترة صمت:

- -"إذن فهو كتاب نادر"،
- "ليس تماما ، ولكن على الأرجح. يمكنك أن تجدى نسخة منه في بعض مكتبات الجامعة. فهذا الكتاب لم يعاد طبعه منذ الخمسينيات"،

قال هذا وقد استعاد وجهه حيويته ومرحه.

- –"فهمت".
- -"ما رأيك؟ سأسلفك الكتاب لمدة شهر وبعد قراعته تبعثين لى برأيك فيه، هل تودين فعل ذلك؟".
  - --"طيعا، ستسعدني قراءته"،

أخذت الكتاب منه مع أنها كانت تشك في قدرتها على تقهم معاني الشعر ، أو التعبير وإبداء الرأى في سمو معانيه. كانت متأكدة أنها ستفضح ضحل مستواها وستجعل من نفسها أضحوكة، وفيما كانت تضع الكتاب في حقيبة يدها دخل الجندى معانا:

-"العربة جاهزة يا سيدى".

وهنا سألها القوميسار:

- "هل ترغبين بمرافقتنا إلى السينما أيتها الرفيقة مانا يو؟".

ترددت للحظة ثم أجابت:

-"نعم سيسعدني الذهاب إن لم أكن شاهدت الفيلم".

- إنه فيلم: فتاة الزهور"،

-"كلا ، لم أشاهده".

- إنه فيلم من إخراج كوريا الشمالية، سمعت أنه فيلم جيد. تعالى لتشاهديه معنا".

تقدما سويا. عند مدخل الفندق ، وقف ضابط شاب منتظرا بجانب عربة "فولكا سيدان" بيضاء. قام القوميسار بتعريفه قائلا:

- هذا هو الرفيق جينج يانج من الفرقة الثالثة على الصود".

مدَّت له "مانا" يدها قائلة:

-"سعيدة جدا بلقائك، أنا مانا يو".

أوشكت "مانا" على الصراخ وهو يقبض على يدها مصافحا ، شعرت بأن أصابعها ستنسحق من عزم قبضته ، مع أنه على ما يبدو لم يلحظ جفولها وارتعاشها من شدة الألم. كان رجل متجهم الملامح ، متوسط الطول ، ثقيل البنية. حمل على جنبه

مسدسا انتاج ١٩٥٩ بدا أصغر حجما بكثير من النماذج الروسية القديمة المتداولة. في جراب مسدسه أغمدت سبع طلقات.

دخلوا جميعا إلى العربة ، بما فيهم الجندى المساعد، أقيم العرض السينمائى فى قصر العمال الثقافى الذى يبعد قرابة الميل عن الفندق، غص المسرح بالمشاهدين. لاحظت "مانا" وهم فى طريقهم إلى أمكانهم المحجوزة العديد من زملائها فى العمل. كانت "هايان" بين الحضور تتبادل الأحاديث مع كل من يحيط بها، ما أن رأت "مانا" حتى أشارت لها أن تأتى وتجلس بقربها، هزت "مانا" رأسها بالرفض وقد إحمر وجهها خجلا. قبل الوصول للأماكن المحجوزة ظهر ضابط سمين يرتدى بدلة "ماو" وفتح ذراعيه مؤهلا بالقوميسار مُرحبا بصوت عال:

- "كيف حالك أيها العجوز "وى" ؟ أفتقد لك كثيرا".

فوجئ القوميسار "وي" ثم ابتسم وقال بمرح:

- أنا في أحسن حال. كيف حالك أنت أيها العجوز "زاو؟".

أجاب الرجل:

- على ما يرام ، على ما يرام. أرجوك تعالى واجلس بقربى".

أمسك الرجلان بأيدى بعضهما البعض ليتجها نحو الصف ١٤ يتبادلان الحديث عن صحة سكرتير الحزب الشئون البلدية الذى كسر ساقه أثناء رحلة صيد. كانت "مانا" على معرفة بالضابط الذى كان يشغل وظيفة نائب رئيس بلدية "موجى".

اتخذ الجميع أماكنهم. جلس على يمين "مانا" القوميسار ونائب رئيس البلدية ، وعن شمالها جلس "جينج يانج" والمساعد. وما لبثت أن أطفأت الأنوار وبدأ العرض السينمائي رمى القوميسار سيجارته على أرضية المسرح وداس عليها لتنطفئ،

كانت قصة الفيلم الحزينة تدور حول عائلة كورية فقيرة. يكاد الفيلم أن يكون خاليًا من أي موضوع أو حبكة. تظهر فيه الفتاة الصغيرة راغبة في الحصول على ثمرة

"كستناء" طازجة ، فتقف تحت شجرة الكستناء " الأبوفروة " الكستناء الكبيرة التي تسلقها ولدا صاحب الأرض. " أبو فروة " الذي كان من أغنى ملاك الأرض في القرية. أخذ الشابان يقطفان الثمر ويقذفان به نحو مجموعة من الأطفال الفقراء ، الذين التغوا بثيابهم الرثة حول الشجرة علّهم يحظون ببعض الثمار. رمى أحد الولدين الطفلة بثمرة ملئ بالشوك فأصابها في بؤبؤ عينها لتصاب بالعمى. لذا اضطرت أختها الكبرى أن تتجول في الشوارع تبيع الزهور لتعول الفتاة العمياء والعائلة بأثرها. استمرت الفتاتان بالبكاء طوال مدة عرض الفيلم مما أثار مشاعر المشاهدين وحرك لديهم الرغبة في المشاركة. استمعت "مانا" لأصوات البكاء. أصابت العدوى معظم الحضور فأخذوا في مسح دموعهم. شاركت "مانا" في زرف الدموع ، ولكنها لم تهتم بمسحها وتركتها لتغرق وجهها. كان القوميسار عن يمينها يرفع يده ليمسح دموعه بمنديله المرة تلو الأخرى ، بينما أخفض نائب رئيس البلدية رأسه وسمُع صوت شهيقه وهو يحاول استرجاع أنفاسه. ضغط القوميسار "وي" على يد "مانا" قائلا:

--"أنا آسف جدا ، لم يكن لي علم بأنه فيلم محزن".

وردت "مانا" بصدق:

-"إنه فيلم جيد".

ثم لاحظت أن "جينج يانج" الجالس إلى شهالها لم يتاثر أبدا. على عكس الآخرين جلس صامدا لا يبدى أى انفعال أو حركة. وتعجبت: ألم يؤثر القيام فيه؟ أخذت ترقب وجهه المتحجر من زاوية عينها بين الحين والآخر. ظل كما هو ، متباعدا ومنفصلا عما يحيط به. أحس بمراقبتها له فأطلق زفرة مضللة كشفت عن شعوره بالملل والضيق من القصة بدلا من الحزن والتعاطف معها.

أضيئت الأنوار مع انتهاء الفيلم السينمائي. كانت عيون معظم المشاهدين محمرة، لم يشعر أي منهم بالخجل أو الارتباك. استمر البعض منهم في البكاء وفي مسح أنوفهم بمناديلهم أو بقطع من أوراق الصحف. ردد القوميسار قوله "لمانا":

- "أيتها الرفيقة مانا يو، لم أكن أعلم أن الفيلم مأساوى بهذا الشكل. لو كنت أعلم لما دعوتك لحضوره".

أكدت "مانا":

- -"أنه فيلم جميل وقد تأثرت به جدا".
- "على البقاء بصحبة صديقى العجوز زاو لبعض الوقت. هل تمانعين أن يصحبك الرفيق جينج يانج إلى المستشفى؟".

"أرجوك اكتبى لى وأخبريني عن رأيك في كتاب: أوراق المرعى".

–"سبأفعل".

صافحها القوميسار "وى" مودعا وأعطى أوامره "لجينج يانج" لاصطحابها ، ومضى في طريقه مع نائب رئيس البلدية.

كانت عربة "الفولجا" في انتظارها أمام المبنى. ركبا السيارة التي اتجهت بهما شمالا نحو المستشفى. عمّ السكون المدينة ليلا ، كما لاحظت "مانا" أن السيارة لا تصدر صوتا إلا حين تقترب من الرصيف ليسمع صوت حفيف أوراق الأشجار الياسمة والمتساقطة حين مرور السيارة عليها. شاهد السائق الفيلم السينمائي أيضا. بدا متأثرا جدا لدرجة أنه لم يستطع أن يمنع نفسه من التعليق ، فبادر بقوله:

-"إنه فيلم حزين جدا".

تبادلت "مانا" الحديث معه بينما جلس "جينج يانج" في المقدمة صامتا ، مما أثار فضولها واستغربت فيما بين نفسها ، لم يبدو بمثل هذا البرود؟ وسألته:

- -"ما رأيك يا جينج يانج بالفيلم؟".
  - ليس بالسيء".
  - إذن فأنت لم تتأثر به؟".

- -"في الحقيقة ، لا".
- -"لماذا؟ بكي معظم المشاهدين تأثرا ، لماذا تبدو بمثل هذا الهدوء وعدم الانفعال؟".
- -- "لم أبك قط. شاهدت في واقع الحياة ما هو أشد قسوة بكثير من هذا الفيلم ولم أتأثر".

أغضب رده الجاف والقاسى السائق ، فسأله:

- -"ماذا شاهدت؟".
- آه...لقد رأيت الكثير".
  - -"مثل ماذا؟".
- " مثلا في الخريف الماضي ، كنا نعمل بحفر الأساس من أجل بناء مستودع ضخم للخضروات. وبينما كنا نقوم ببناء الحائط بالطوب حدث انزلاق أرضى دفن اثنا عشرة رجلا في الحفرة. في أقل من ثانية اختفى الجميع عن الأنظار. ابتلعتهم الأرض, رأيتهم يُدفنون أحياء أمامي. جاء بعدها أهاليهم إلى الكتيبة التي أرأسها من قطاعات مختلفة. كان عليكم مشاهدة منظر بكاءهم ونحيبهم. شعرت معه بتمزق في أمعائي ولكن كان على الحفاظ على برودة أعصابي لأتمكن من حفظ النظام بين رجال كتيبتي. رفضت الاستجابة لكافة طلباتهم واحدا بعد الآخر. ولم أستسلم مع أنهم نعتوني بأسوأ الصفات. لو كنتم على الجبهة لاعتدتم رؤية الموتى والمصابين. وهكذا كما ترون يموت الكثيرون أثناء الحوادث وفي التدريبات العسكرية هناك دائما الكثير من الحوادث. فأنا أعتقد أن حياة الانسان لا قيمة لها".

وفيما هو مسترسل فى حديثه توقفت السيارة، نزل منها هو و"مانا". أشارت له بيدها من بعيد، ولم ترض أن تمد له يدها لمصافحته، ثم مضت متجهة نحو بيت نوم المرضات وهى تشعر بعينيه تلاحقانها من الخلف لفترة طويلة، سمعت بعدها صوت باب السيارة وهو يغلق لتنطلق براكبيها بصمت.

أحست "مانا" بشكل ما أن هناك شيئا في "جينج يانج" يبعث على الإثارة. فهو جرئ وقاسى ومختلف عن العديد من الرجال.

## القصل السادس

جلس "لين" إلى مكتبه وأخذ يحدث نفسه بأن عليه رؤية "مانا". كانت الأفكار تأخذه طوال فترة الصباح ، حين تتاح له فرصة للانفراد ، ما بين الكشف عن مريض وأخر كان متلهفًا لمعرفة ما تم فى اللقاء بين "مانا" والقوميسار "وى"، شعر بالقلق اكثرة ما سمع عن قصص رهيبة فى الحياة الخاصة للضباط الكبار. كان يخاف أن تقع "مانا" ضحية لأحدهم. فهناك مثلا هذا القائد "بينجهان هونج" الذى كان يبدل زوجاته كل ثلاث أو أربع سنوات. كان يسىء معاملتهن جنسيا فلا تقوى الواحدة منهن على العيش معه لأكثر من هذه المدة. يبدأن بالشكوى بعد سنة من الزواج من إصابة بالكلية توبى بحياتهن. وفى كل مرة كان الحزب يرتب له زواجا جديدا. ولكن بعد تعدد الإصابات أقنعته الإدارة بالزواج من امرأة روسية ضخمة. استطاعت تحمل الأذى وعاشت معه لمدة سبع سنوات. خاف "لين" على "مانا"؛ فقد سمع أن القوميسار رجل ضخم.

أخبره "ران سو" بأن القوميسار "وى" أبلغ إدارة المستشفى فى اليوم التالى القائه "بمانا" بأنه أعجب بها ويود أن يستمر فى الاتصال بها حتى يتسنى له معرفتها بشكل أفضل. كذلك علم "لين" من المدير "سو" أن السبب فى طلاق القوميسار "وى" من زوجته أمر سياسى وليس بسبب مشاكل عائلية. فقد قامت الزوجة بنشر كُتيب انتقدت فيه بعض أعضاء المكتب السياسى فى مدينة "بيجنج". وهذا ما جعلها فى موقف مُعاد الثورة. كانت نتيجتها أنه حكم بنفيها إلى مزرعة بعيدة فى الشمال من "تسيتسيهاو"، الحسن الحظ لم يرزقا سوى بابنة بلغت سن الرشد وتعمل الآن ممثلةً فى استوديو "شنجكان فيلم".

قابل "لين" "مانا" بعد الغداء وشعر بالراحة حين وصفت "مانا" القوميسار بأنه أشبه ما يكون بعالم منه كمحارب ، وقفا في ممر غرف النوم، أسند "لين" ردفيه إلى حافة النافذة ويدت "مانا" مشرقة مبتهجة وأخبرته قائلة:

- "شعرت به كما لو أنه عمى، فهو رجل لطيف ومثقف".
  - "هذا شيء مطمئن، كنت في غاية القلق عليك".
    - -"لاذا؟".
    - -"خفت أن سبتغلك".

كانت تحوم حول "لين" ذبابة فرس تحاول الطيران خارج النافذة دون جدوى.

-"سأعود إليك حالا".

قالت هذا وانطلقت نحو غرفة نومها ، لتعود بعد برهة وبيدها مضرب الذباب وكتاب. ضربت الذبابة مرتين وأصابتها، ثم اتجهت نحو "لين" قائلة:

- -"هل قرأت يا لين كتاب -أوراق المرعى--؟".
  - -"كلا لم أقرأه. هل هو رواية؟".
    - كلا إنه كتاب شعر".
  - لم أسمع عنه من قبل. لم تسالين؟".

أعطته الكتاب قائلة:

- طلب القوميسار" وى "منى قراحته والتعليق عليه كتابة ، وهذا أمر لا دراية لى به. قرأت بعض الصفحات في الصباح ولم أفهم معنى الأبيات أبدا".
  - -"عليك الالتزام بتقديم التعليق. يجب أن تأخذى الأمر بجدية".
    - -"هل بمكنك مساعدتي في كتابته؟".

- -- "لا أدرى".
- -"أرجوك".

وأخيرا وعدها بأنه سيفكر بمساعدتها. وأخذ الكتاب معه. وفي المساء تصفحه وأعجب بالكتاب كثيرا و أمضى ثلاث ليال على التوالى في قراءة الشعر ومحاولة تفسير الأبيات التي استمتع بقرائتها. ولكنه لم يكن متأكدا من قدرته على فهمها فهمًا تامًا .

شعر "لين" بالطمأنينة واحتار في أمر هذا السكون والصفاء الذي ملأ فكره وهدأ من لواعج نفسه وتسابل: لم لم يعد غاضبا من القوميسار وي؟ لم لا تنتابه مشاعر الغيرة كغيره من الرجال المغرمين الذين يحاولون بشتى الطرق التمسك بحبيباتهم؟ وخطرت له حادثة القتل. منذ سنتين مضت في سلاح المدفعية ، حين فجر أحد الجنود نفسه مع أحد رؤسائه في الكتيبة بقنبلة يدوية. كانا كلاهما يحبان الفتاة ذاتها التي تعمل في إحدى المحطات الإذاعية. بعد الحادثة انتقد معظم الناس رئيس الكتيبة ، الذي استغل مركزه النيل من غريمه ، ولم يترك له أية فرصة الفوز بالفتاة ، مما دعاه القيام برد فعل انتقامي. والآن ها هو ذا أمامه احتمال أن يفقد "مانا" إلى الأبد ومع هذا لم ينتبه شعور بالرغبة في السعى التمسك بها. بل بالعكس يشعر بسلام داخلي وبئن قلبه الكبير لا يحمل أية ضغينة القوميسار "وي". صحيح أنه كان خائفا العودة لمحاولة طلب الطلاق من زوجته ، ولكنه لو كان مغرما حقا "بمانا" لما تنازل عنها لغيره بمثل هذا البسر.

كان رده على هذه التساؤلات بأنه رجل مثقف ، عاقل ، حسن السلوك ويختلف عن هؤلاء الهمج الذين ينساقون وراء غرائزهم وأنانيتهم ، يترفع عن الانقياد لشهواته وميوله.

قرأ كتاب "أوراق المرعى" مرة أخرى وظلت معانى الأبيات خافية عليه. بدا له الشعر غريبا ، همجيا ، جريئا ، مليئًا بالمعانى الفاضحة التى يمكن أن تفسر إما أنها فاحشة بذيئة ، أو أنها مسخرة لمدح الحيوية الإنسانية. كما ظهر بشكل واضح احتفاء

الشاعر بذاته كما أن أنه مصاب بجنون العظمة لدرجة مبالغ بها تدعو لإدانته. ولكن لا شك أنه بشكل عام كتاب جيد ، ومفيد وإلا لما سمح القوميسار "لمانا" بقراحه.

ويعد أن أعاد النظر في اليوم التالى في معانى الأبيات ، قرر عدم التعليق على المواضيع الجنسية الفاضحة وعلى عدم ذكر احتفاء الشاعر بذاته والتركيز فقط على رمز "المرعي" وعلى تلك الأبيات التي تمدح القوى العاملة ، خاصة تلك الأبيات التي سماها "أغنية الاحتلال". قرر أن يكون التعليق بسيطا ومتماشيًا مع مدارك "مانا" وقدرتها على استيعاب المغزى ، ومختصرا.

وهكذا بدأ في كتابة التعليق في الليل. لم يكن من الصعب الإسهاب في تفسير الجزء الذي يتحدث فيه الشاعر عن الطبقة العاملة. فالمثال أمامه حيّ. كل ما في الأمر أنه عددً ما ذكرته أبيات الشعر عن مآثر هؤلاء الشجعان والمثابرين. فالعمال والفلاحون لا يختلفون إن كانوا من أمريكا أو أوروبا أو الصين. يتميزون جميعا بحبهم وتفانيهم للعمل اخير بلادهم..

ولكنه وجد صعوبة في تفسير رمز "المرعى". لم يجد في الأبيات ما يساعده على شرحها وإذا اعتمد على خياله وجمله الخاصة. أعاد كتابة تفسير رمز "المرعى" ثلاث مرات وأخيرا اكتفى بالقول بأن المرعى يرمز إلى امتزاج عبير السماء والأرض ويجمع بين "الين" و"اليانج" ، ما بين الروحى والمادى. وهكذا يوحد الجسد والروح ويضم الأحياء والأموات ، محتفلا بالخلود وباستمرار الحياة. باختصار فهو رمز يحمل العديد من المعانى التي تدعو إلى السمو والارتقاء إلى ما لا نهاية. كما أنه محمل بروح البروليتاريا.

حينما قدم "لمانا" الأوراق الخمسة التي كتبها ، طلب منها أن تضيف شيئا من عندها . كما أراد أن ينصحها باستعمال ورق جيد وأن تحسن كتابة كل كلمة بدقة وأن تكتب بخط متقن. ولكنه حين أعاد التفكير أحجم عن نصحها ، فهي راشدة ولم تعد فتاة صغيرة. لابد وأنها تعلم مدى أهمية هذا التعليق في تقرير مصيرها. وفي الحال

أخذت "مانا" في نسخ تعليق "لين" على الكتاب كما هو في رسالة مطولة أخذت منها ست صفحات ، بعثت بها إلى القوميسر "وى" مع كتابه بالبريد. أخذ كل من "مانا" و"لين" يترقبان ردا طال انتظاره. ظنا أن القوميسار سيرد على الرسالة في الحال حتى أن القلق بدأ يساورهما بعد مرور ما يزيد على ثلاثة أسابيع دون تعليق.

لاحظت "مانا" بعد زيارة القوميسار اختلاف معاملة الناس لها في المستشفى كثر تودد رؤوساء المستشفى لها ، أخذت المرضات بالنظر إليها نظرات حاسدة ، وفي أحد الأيام سمعت "مانا" إحدى المرضات وهي تهمس من وراء ظهرها قائلة:

-"ما الذي أعجبه بها؟ ليس بها أية ميزة".

أما زوجات الضباط فقد سألتها إحداهن فجأة:

"متى ستنتقلين إلى مدينة هارين؟".

وعلُّقت أخرى:

-"لا تنسى، ابعثى لنا بسكاكر الفرح".

كما علَّق البعض بأن القوميسار رجل محظوظ "بمانا" كما أبدى البعض منهم أسفهم على « لين » .

كانت "مانا" في مثل هذه المواقف تلتزم الصمت فهي غير واثقة من جدية القوميسار في الارتباط بها. ولذا لم تغضبها أقوالهم وحتى في حال عرضه الزواج منها. ففي نهاية الأمر لا ترى أنه زواج مثالي ، لأنه لا يستند على حب أو ميل من جانبها ، وكما قالت مرارا "للين" كان القوميسار بالنسبة لها بمنزلة العم ، تكن له الاحترام وليس خطيبا يتفتح له قلبها. كما أنه على الأرجح سيعجز عن منحها طفلاً.

فكرت في أن تطلب من "لين" أن يمنصها طفلا قبل سغادرتها "موجى" ، ولكن حيامها منعها من مفاتحته في هذا الأمر. كانت على ثقة من أنه سيرفض طلبها هذا ، ولن يرض بمشاركتها، من ناحية أخرى وجدت أن هذه الهكرة سنترضها لخطر شديد ،

إذا ما اكتشف القوميسار "وى" أنها تزوجته وهى حامل من غيره. لا شك سيعيدها فى الحال إلى المستشفى أو سيأمر بطردها.

بعد أسبوع من إرسالها التعليق بدأت "مانا" بمساعدة "لين" في تعلم قيادة الدراجة، فهي في حال انتقالها إلى مدينة "هارين" في المستقبل لابد أنها ستحتاج لاستعمالها في تنقلاتها. وبما أن "لين" و"مانا" لا يملكان دراجة إضافية استعار "لين" دراجة زميله في الفرقة "جنتي تايان". كان هذا الأخير يمضي إجازة الصيف مع عائلته في الريف. سمح لهما باستعمالها على أن يحافظا عليها ،

اعترضتهما مشكلة أخرى. لم يكن مسموحا "للين" بتعليم "مانا" على ركوب الدراجة خارج نطاق المستشفى. كان عليهما التواجد داخل إطار المستشفى وفى حضور الزملاء. بدا الأمر محرجا "لمانا" وهى تقود الدراجة بشكل عشوائى و"لين" ممسك بالمقعد من الخلف ليحافظ على توازنها، كانت "مانا" من القلائل الذين لا يركبون الدراجة بسبب تيتمها وهى طفلة صغيرة. لم تحظ بمن يهتم بها ويعلمها، وهكذا قررت "مانا" بمساعدة "لين" على التدرب حول الملاعب الرياضية ليلا ، حين تخف الحركة والمشاهدون.

كانت "مانا" تنطلق متأرجحة فيلفت "لين" نظرها قائلا:

- انظرى أمامك ولا تفكرى بالدراجة ..

وترد صارحة:

-"لا أستطيع ، لا أستطيع".

ويعيد تنبيهها قائلا:

- "لا تنظري إلى الدراجة ، حاولي النظر نحو شيء بعيد".

–"<mark>هكذا؟"</mark>.

-"نعم ، أحسنت".

لم تكن تلميذة بليدة ، استطاعت أن تقود بمفردها بعد مرور ساعتين. ولكن ظلت أمامها مشكلة الصعود والنزول من الدراجة. كان عليه أن يركض ليلحق بها حتى لا تقع وليساعدها على التوقف. كما كان عليه أن يمسك بالدراجة كلما أرادت الصعود والنزول. واعترضها مشكلة أخرى واجهتها وهي اصطدامها بكل ما تحاول تفاديه. دخلت في احدى الجولات بهدف ملعب الكرة ، وصدمت مرة أخرى صندوقا خشبيا ممتلئا بقنابل يدوية غير صالحة. كثيرا ما انفلتت السلسلة التي تربط العجل وكان على "لين" إعادة تثبيتها. استمتعت "مانا" كثيرا بهذه التجربة وبالرغم من جزعها وتعرقها الشديد. بدت سعيدة ومتحفزة وصممت على آخر الليل أن تقود الدراجة بمفردها وبتطلق بها نحو غرفة نومها.

وافق "لين" على رغبتها معتمدا على الظلام وقلة المتجولين ليلا ، بعد أن تعهدت له بأنها ستبطئ في سيرها. وهكذا قادت الدراجة على الطريق المغبر و"لين" يهرول في إثرها محاولا اللحاق بها. كان الهواء عابقا برائحة حريق الخشب ، وانتشر الناموس يلف ويدور حول أنوار الشارع. بدت على البعد أوراق الشجر مسودة بتأثير الظلمة. التفتت "مانا" برأسها نحو "لين" صارخة:

-"هأنذا تمكنت من قيادة الدراجة "،

وفى تلك اللحظة برزت أمامها سيدة بلباسها المدنى الأسود تسير باتجاهها وتحمل فى يدها اليسرى سلة مليئة بالغسيل تسندها إلى وسطها، حاولت "مانا" تفادى السيدة بالانحراف يمينا دون جدوى. ففى التو صدم العجل الأمامى السيدة من الخلف ودخل ما بين ساقيها. كبحت مانا" العجلة بكل قوتها فاستقرت السيدة على الرفرف الأمامى للدراجة. أطلقت "مانا" المكبح لتسير الدراجة بضعة ثوانى أخرى والسيدة محمولة على الرفرف الأمامى كما لو كانت بهلوانا تركب على عجلة منفردة. صرخت السيدة:

<sup>-&</sup>quot;يا أماه!".

وظلت ممسكة بالسلة الصفراء الممتلئة بالغسيل النظيف وقطعة الصابون المتبقية. وأخيرا ارتطمت الدراجة بالأرض براكبتيها، نهضت "مانا" وحاولت مساعدة المرأة على النهوض سائلة:

-"هل تأذبت با خالتے ؟".

استلقت السيدة على الأرض تدمدم حانقة:

- -"هل كنت تصوبين نحو مؤخرتي؟".
  - أسفة جدا ، لم أكن أقصد...".

وفجأة أحست "مانا" بالجزع، فلم تكن السيدة سوى زوجة المدير "سو". تلعثمت ولم تعد تدرى بماذا تجيب. وصل "لين" لاهثا محاولا التقاط أنفاسه وقال مؤنبا "مانا":

- "انظرى ماذا فعلت. طالما حذرتك. فأنت لم تتقنى القيادة بعد".

وأصبابه الرعب هو الآخر حين تعرف على المرأة، وتوجه بالحديث نحو السيدة "سو" قائلا:

- -"هل أصبت؟ أشعر بأسف شديد".
  - أظن أنى بخير".

قالت هذا وهي ما زالت تتحسس مؤخرتها وأكملت:

- لقد أحسنت التصويب إلى مؤخرتي لتدخل بعجلتها بين ساقيٌّ.

انفجرت "مانا" تقهقه ضاحكة بصوت عال بالرغم من حرصها الشديد على كبح انفعالها، مرت لحظة شعر معها "لين" والسيدة "سو" بالدهشة من رد فعل "مانا" ولكنهما سرعان ما شاركاها الضحك.

بدت السيدة 'سنو" عارية الرأس بعد أن انزاحت قبعتها التي كانت تغطى بها شعرها المبلل بعد الحمام، مشى "لين" بضع خطوات والتقط لها قبعتها المخملية

السوداء وهي القبعة التقليدية التي تلبسها عامة النساء في الريف. ما أن ارتدتها السيدة "سو" حتى استعادت الصورة التي اعتادوا عليها كامرأة عجوز عجفاء ، بعد أن اختفى شعرها الأسود تماما تحت القبعة. نظر "لين" نحو قدميها ولدهشته وجدهما قدمين كبيرتين كأقدام الرجال في الحذاء الرياضي التي كانت ترتديه. اصطحباها سويا إلى منزلها. شعرا بأنهما محظوظين. فالسيدة لن تسبب لهما مشكلة، اشتكت لهما السيدة "سو" أن المسئولين عن الحمام العمومي لم يسمحوا لها بإدخال ابنها ذي السبع سنوات إلى الحمام المخصص النساء. وكان عليها أن تطلب من جارتها أن تصطحبه في العودة إلى البيت. ودمدمت قائلة:

- انه فعلا لقانون غريب ، فهو ما زال طفلا".

عاودا الكرة في اليوم التالي. كانا أكثر حرصا ومع هذا اصطدمت "مانا" بشجرة صفصاف. خدش غصنها وجنتها تاركا أثرا محمرا كانت الكدمة واضحة لدرجة بادية للعيان. ولكن هذا لم يمنع "مانا" من الاستمرار في التمرين ، وكلها رغبة وتصميم للقيادة في شوارع المدينة بعد حين لفت الخدش أنظار مدراء المستشفى وشعروا بالمسئولية ، "فمانا" لم تعد فتاة عادية بل هي صديقة القوميسار "وي" وسيُحاسبون على كل ما يجرى لها. وهكذا صدرت الأوامر لكل من "لين" و"مانا" بالتوقف عن التدريبات حتى لا تؤذي نفسها.

وأخيرا ، وصل خبر من مكتب القوميسار خيب أمل مدراء المستشفى. قرر القـوميسار قطع علاقته "بمانا". في حديث هاتفى شـرح لهم مساعده بأن القائد تأثر بشخصية "مانا" وثقافتها الأدبية العالية وتعليقها على الكتاب إلا أنه أصيب بضيبة الأمل لرداءة خطها. فالقوميسار كاتب مشهور منذ عشرين سنة ، وهو في الوقت الحاضر يعمل على نشر كتاب عن المخطوطات اليدوية ، وهو بحاجة لمن يساعده في كتابة هـذا البحث بشكل جميل ، إضافة لأعمال السكربتارية.

أما الحقيقة ، كما سمعها "ران سو" لاحقا ، فهى أن القوميسار "وى" ، بعد أن تعرف على نصف دستة من النساء قرر الارتباط بمحاضرة جامعية شابة متخصصة في تاريخ العالم تعمل في جامعة "هارين".

لم يزعج هذا الخبر "لين" كثيرا. شعر بالأسف ، كان عليه أن ينبه "مانا" لتهتم بتحسين خطها، وفي الواقع شعر بالراحة ، فها هي ستعود إليه من جديد. وفي الحال عادت "مانا" لتصبح محور الحديث في المستشفي من جديد، انتشرت السيرة عن رفض الضابط الكبير لها بسبب سوء خطها، وعاد الناس للوك سيرتها. فهي امرأة خائبة ، ضيعت على نفسها فرصة ذهبية بإهمالها. كيف استهانت بالأمر وسمحت لطائر قُدم لها في قفص ذهبي بالانطلاق بعيدا؟ فعلا. لا يمكن لأية عانس أن تحظ برجل. وعلق سائق السيارة التي أقلتها إلى ومن الفندق لمقابلة القوميسار قائلا:

- خسارة فيها وقود السيارة".

شعرت "مانا" بالمهانة والذل. فهى لم تتعلق بالقوميسار ولكن ألسنة السوء التى نهشتها من كل صوب أخافتها ومزقتها، وبدا لها أنهم جميعا شامتون يسخرون منها ، ومن سوء حظها. كانت ألامها شديدة ، وطلبت من الين أن يتعهد لها بأنه لن يحاول ثانية البحث عن رجل أخر، فهى راضية بمصيرها خير كان أم شر وستلتزم بالانتظار . وصارحته وهى تبكى:

- لن أُخزى نفسى ثانية بهذا الشكل".

وهكذا بصبر جميل ، وقلب ثقيل عادت إلى "لين".

## الفصل السابع

أصيب "لين" في الربيع بالسل وعُزل في منطقة الحجر الصحى بالمستشفى، كان يعانى من الارتفاع في درجة حرارته ، تزداد بعد الظهر فيتلطخ وجهه ببقع وردية ، وتعتريه قشعريرة باردة أثناء النهار فيشعر بالوهن والضعف في أطرافه، وكثيرا ما امتلأ بلغمه ببقع من الدماء يبصقه بعد سعال شديد. كان يصحو ليلا والعرق البارد يغرق ثيابه الداخلية. نقص وزنه ما يزيد عن العشرين بوندا وبرزت تفاحة أدم في أعلى عنقه وأصبحت عُظمتا فكيه أكثر وضوحا. وهذا ما منعه من زيارة قريته في الصيف.

بعث برسالة لصهره "بنشنج" ، فزوجته أمية لا تقرأ ، أعلمه فيها أنه لن يتمكن من زيارة عائلته هذا الصيف لأن لديه العديد من الأعمال مطلوب منه إنجازها في المستشفى. ولم يأت على خبر مرضه حتى لا يقلق زوجته.

يقع بناء الحجر الصحى في الزاوية الشمالية الشرقية المستشفى ، وراء سور طويل من شجر السرو الكثيف الأوراق. قسم المبنى إلى قسمين ، يضم الأول مرضى السل وخصص الآخر لمرضى الكبد الوبائى. يفصل ما بينهما بناء من الآجر بمدخنة كبيرة يضم المطبخ والضدمات لكلا القسمين. يحصل المرضى المحجوزون على غذاء أغنى وأفضل من بقية المرضى في المستشفى.

كانت "مانا" تحضر كل مساء لزيارة "لين" ، فهو كطبيب صرّح له بالخروج خارج المبنى القاء "مانا" والتجول حول الملاعب التى تحيط بالمبنى ، وفي بعض الأحيان كانا يتمشيان حتى يصلان إلى حظيرة الخنازير ، وبيت الكلاب المسيج بسور حديدى ، إلى

أن يصلا إلى الطاحونة وحقول الخفروات التي كانت تسقى بماء مستخرج من بئر عميق.

بعد إصابة "لين" بالمرض أصبحت "مانا" أكثر اهتماما به، تصر على زيارته كلما سنحت ظروفها ، لتقضى معه أكبر وقت ممكن. مع أنها ضمنا كانت ثائرة عليه . فلو أنه لم يمرض لمضى إلى قريته فى الصيف ليعيد إجراءات طلب طلاقه من زوجته. عمد معظم المديرين فى المستشفى على غض الطرف عنهما حين يشاهدانهما يتجولان سويا، فهما لا يكسران القانون، يحافظان على السير داخل معسكر المستشفى ولا يمارسان ما ينافى الأصول.

فى أوائل سبتمبر غادر المريض الذى يشارك "لين" غرفته وجاء بدلا منه مريض وافد من مستشفى أخرى. أعجب "لين" بالمريض الجديد. كان ضابطا من ضباط كتائب الحدود ، متوسط القامة ، صحيح البنية ، وتبعا لأقاويل المرضات كان معروفا بين أعضاء كتيبته باسم "القائد النمر". لم يصل القبه هذا عن طريق الحرب بل لأنه كان قاسيا ، عديم القلب. قيل ، إنه فى أحد التدريبات ألزم فرقته بالجرى لمدة سبعة أميال فى الساعة بكامل عدتهم وعتادهم مما أسفر عن إصابة دستة من الجنود بالإغماء تنيجة لنقص الماء من أجسامهم. نقلوا بعدها على الفور إلى المستشفى العلاج. حافظ لعدة سنوات على قيادة فرقته إلى أن أصيب بداء السل وسرع من وظيفته. كان هناك غرفته بحجم البندقة فى رئته اليمنى قارب على الالتئام حين انضم لمشاركة "لين" فى غرفته. صارح "لين" فى اليوم الأول لمجيئه قائلا:

- "لا أدرى ما سبب نقلى إلى هنا، فأنا لست سبوى حطام، ولم يعد لى فائدة بعد تسريحي".

فى مساء اليوم التالى حدَّث "لين" "مانا" عن رفيق غرفته فسألته عن اسمه وأجابها:

<sup>-</sup> جينج يانج .

فريت:

-"حقا؟ أظن أنى أعرفه".

وأخبرته كيف أنها التقت به السنة الماضية حين جاء إلى "موجى" ليصطحب القوميسار "وى" في مهمته إلى الحدود وبأنه على ما تذكر رجل قوى البنية كالحصان. سائته:

- -"مما الذي جاء به إلى هنا؟"،
- -"إنه مصاب بالسل. لكنه بخير الأن".
  - لربما على الذهاب لأسلم عليه".
    - -"طبعا، لم لا؟"،

ندمت لذكرها لقاءها به. شعرت بانقباض في القلب. عاودتها ذكرى الإهانة التي لحقت بها بعد لقائها بالقوميسار "وي".

أرخى الظلام سدوله ، فعادا أدراجهما نحو المبنى. كان الطريق مغبرا ، فقد انقطع المطر منذ أكثر من أسبوع. انحجبت سماء المدينة بغيوم داكنة تجمعت على البعد. انبعثت أنوار الحافلات المنطلقة على الطريق القريب بين الحين والحين. وبينما كانا يقتربان من المبنى صدع صوت قصف الرعد قادما من الجنوب ثم بدأت زخات المطر تتساقط على الأسقف وأوراق الأشجار العريضة. أسرعا الخطا فلم يكن بإمكان "لين" الجرى حتى لا يجهد رئتيه.

كانت غرفة "لين" في الدور الثالث ، غرفة صغيرة بشباك منفرد وجدران دهنت باللون الأزرق. ازدحمت الغرفة بسريرين وخزانتين صغيرتين. كان "جينج يانج" يقشر تفاحة حين دخل "لين" و"مانا". وما أن رأهما سويا حتى توقف عن التقشير وعلّق:

-"أها. مانا بو. سعيد جدا بلقائك ثانية".

وضع التفاحة والسكين جانبا ومسح يديه بالفوطة ومد يده مسلمًا. بادلته المصافحة متحفظة. وبعد أن جلسوا جميعا سألته "مانا":

- -"متى حضرت إلى هذه المستشفى؟".
  - "هأنذا في الأسبوع الثاني".
- -"حقا؟ لم لم نلتق طوال هذه الفترة؟".
- لا أدرى. ومع هذا ، إنه فعلا لعالم صنفير أليس كذلك؟".

ضحك وعاد لتقشير التفاحة. كان يبدو أنحف من السنة الماضية ، ولكنه حافظ على قوة بنيانه، أطلق شاربه وهذا ما أعطاه السحنة المنفولية. لاحظت "مانا" كفيه الضخمين يصلحان وشعرت بأنهما لا يصلحان لتقشير الفاكهة. علّق "لين":

-"جئت على ذكر اسمك فقالت مانا إنها تعرفت عليك السنة الماضية وجاءت لتسلم عليك".

رمق "جينج يانج" "لين" و"مانا" بابتسامة متسائلة وهنا تدارك "لين" الأمر قائلا:

- آه.. نسبت أن أذكرلك بأن مانا صديقتي".
  - أنت رجل محظوظ".

قال هذا ثم اتجه بانظاره نحو "مانا" متسائلا كما لو أنه يريد أن يقول:

- "إذن ما الذي حصل القوميسار وي؟".

خمنت ما يجول بخاطره ولكنها تجاهلته وسألته:

- -"كيف حالك الآن؟".
- "أنا بخير. قاربت على الشفاء".

غرز السكينة في التفاحة المقشرة وقدمها لها قائلا:

- تفضلي هذه، أرجوك".
- -"أوه.. انتهيت للتو من تناول الطعام".

ترددت قليلا بعد أن تذكرت أنه يعانى من السل ولا تريد إحراجه ، فأكملت:

-"هل يمكننا اقتسامها؟ فأنا لا أستطيع أكلها كلها".

**–**"حسنا".

قطع التفاحة إلى نصفين قدم لها النصف وأعطى النصف الآخر "الين". عصفت الرياح في الخارج وازداد هطول الأمطار ممتزجا بحبات من البرد. كانت الكرات البيضاء تضرب ألواح زجاج الشباك وحافته. علّق "جينج يانج":

- يا إلهى ، ما هذا الطقس الغريب؟ فهى قلما تمطر ، ولكن إن فعلت ، تبولت وتبرزت وملأت الدنيا كما لو أن مراحيض السماء كلها أفرغت أحشاءها".

نظرت "مانا" إلى "لين" الذي ظهرت الدهشة واضحة على وجهه لدى سماعه هذه اللغة السوقية التي يتحدث بها زميله بالغرفة. أحست "مانا" بالرغبة في الضحك واكنها تماسكت. بدأ "جينج يانج" يقص عليهم حالة الطقس على الحدود الروسية حيث تندر العواصف والأمطار في فصل الصيف. ولكن حين تمطر فإنها لا تتوقف لعدة أيام متواصلة ، لتخلف وراءها الطين والبرك المائية. فلا يتيسر لأية مركبة كانت أن تصل إلى معسكراتهم إلا بعد مرور أسبوع أو أكثر. وهكذا كان عليهم أن يسدوا رمقهم بتناول حبوب الصويا الملحة بدلا من الضضار. ولكن موسم الأمطار كان قصيرا. فالناج يبتدأ في أوائل أكتوبر. أفضل الفصول فصل الخريف ، وإن كان قصيرا نسبيا. يتاح لهم خلال جفاف الجو جمع الفطر البرى والزنبق والبندق والكمثرى والعنب. كما أن ذكور الخنازير تتغذى وتسمن قبل دخول فصل الشتاء القارس البرد. انتهت "مانا" من أكل التفاحة واستسمحتهما الذهاب المناوبة الليلية في الجناح الطبي. الست معطف "لين" الواقي من المطر ومضت تشق طريقها بين فيض الأمطار المتدفقة.

كان "لين" قاربًا جيدًا لروايات الفروسية، وهكذا أمضى رفيقا الغرفة الوقت يتحدثان عن الروايات والأساطير عن الأبطال الفرسان وحاملي السيوف وعن الجميلات والمعلمين.

وفى بعض الأحيان كان "جينج يانج" يقطع الوقت بالتعليق على شكل الممرضات الشابات العاملات فى المبنى. فهذه تمشى كامرأة متزوجة ، والأخرى تكاد تنوب رقة ، والثالثة أنيقة ولكنها بوجهها المسترجل أبعد ما تكون عن الجمال. وأما أكثرهن طولا فهى ذات مؤخرة عريضة ولا تصلح كزوجة. يمكن الرجل أن يتسلى بها ولا يتزوجها. كان "لين" ينصت مندهشا بدون تعليق. فهو لا يحسن الحديث عن النساء. لم يتمكن من أن يمنع نفسه من التساؤل: كيف استطاع صديقه بالغرفة أن يجمع كل هذه المعلومات عن النسائية؟.

ظن "جينج يانج" في بادئ الأمر أن "مانا" خطيبة "لين" لأن كلمة صديقة يمكن أن تؤول بمعنى آخر. ولكن بعد أن علم أن "لين" متزوج من امرأة ريفية علّق قائلا:

- قلبي معك يا بني. لابد وأنك غارق بالمشاكل. فكيف لحصان أن يجر عربتين؟".

وحين وجده عازفا عن الرد من شدة الحجل أضاف:

-"لا شك أنك رجل محظوظ. خبرني أيهما تُفضل؟".

قال هذا وهو يغمز بعينه.

تمنع "لين" من الحديث عن كل من زوجته أو "مانا" بالرغم من إصرار "جانج يانج" وعندما أرهقه بالأسئلة أسكته قائلا:

- "كفاك صخيا. أصدقك القول بأنني لم أعاشر مانا قط. نحن مجرد أصدقاء".

-"و هل يعنى هذا أنها ما زالت عذراء؟".

قال هذا وبرقت عيناه الواسعتان وهو يرمق "لين" شذرًا وعلَّق:

-"يا إلهي، إنك حالة ميئوس منها".

- -"نعم. هذا صحيح فيما يخص النساء".
  - -"أجبنى، هل ما زالت عذراء؟"،
  - –"نعم. هي عذراء. هل استرحت؟" ،
- -"كيف لك أيها الطبيب كونج أن تكون بهذه الثقة. هل فحصتها؟".
  - "كفى. لا أسمح لك أن تتكلم عنها بهذا الشكل".
  - "حسنا. فأنا أصدقك. لا غرابة أن مؤخرتها بمثل هذه النحافة".

بالرغم من انزعاج "لين" من تعليقات "جينج يانج" الفاضحة إلا أنه أعجب بالرجل الذي كان مختلفا عن بقية معارفه. أعجب بجرأته واستهتاره. ينطلق اسانه بكل ما يجول في خاطره بمنتهى الصراحة. بعد أن توطدت صداقتهما كشف له "لين" عن الورطة التي وجد نفسه فيها بعد أن حاول تطليق زوجته ولم يفلح.

أراد أن يأخذ بنصيحة الرجل الذى بدا شديد الثقة بنفسه وقادرًا على البت والحسم فى أمور حياته كما يجب أن تكون عليه الرجال. وفى مساء أحد الأيام، وبعد أن استيقظ من القيلولة أخبر "لين" صديقه "جينج يانج" عما حدث معه فى الصيف الماضى وكيف غيرت زوجته رأيها فى المحكمة رافضة الطلاق ومصرحة بأنها ما زالت تحبه. تسائل "جينج يانج":

- لابد أنها تريد منك شيئا. عليك أن تعلم ما هو".
  - -"إنها لا تريد شيئا".
  - -"لماذا غيرت رأيها بعد أن وافقت؟"،
    - -"ليس عندي أية فكرة".
    - -"لابد أن هناك سببا".
- "أظن أن هذا كله كان تدبير أخيها، فهو أساس المشكلة كلها".

لم يفصح "لين" عمًا أثاره أخو زوجته أمام باب المحكمة. منعه حياؤه من ذكر تفاصيل ما حدث.

- "إن كان بهذا السوء فما عليك سوى إبعاده في المرة القادمة".
  - –"كيف؟".
  - -"لابد أن هناك وسبلة ما".

قال هذا وهو يرتشف الشاي. واستطرد "لين":

- "تعتبر زوجتى في عيون الفلاحين امرأة مثالية ، ولذا فلن أقدم على أي شيء يسيئ إلى صورتي".
  - أنا متأكد من ذلك".

قال هذا وهو يضحك مستهرئا.

- -"ما الذي يضحكك؟".
- بالطبع. فالطلاق حالة نادرة في الأرياف ، لم أسمع عن أكثر من حالة طلاق واحدة في القرية التي أنتمى إليها. ضبط الزوج زوجته وهي في السرير مع مدير المدرسة الابتدائية. أخذ الزوج الزاني والزانية إلى المحكمة العامة. كسر العسكر المرتزقة ساق المدير وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وطلق الزوج امرأته. إن كنت راغبا في الحفاظ على ماء وجهك ومكانتك في مجتمعك عليك الاحتفاظ بزوجتك وعدم تطليقها".
  - ولكننى اتخذت الإجراءات بالفعل".
- فلأكن صريحا معك. لو كنت مكانك لما تخليت عن عائلتي. كنت سأعاشر مانا هنا. فالرجل له احتياجاته التي تبرر أفعاله كما تعلم".

قال هذا وهو يكشر عن ابتسامة ذات مغزى.

- "هل تعنى بأن اتخذ مانا عشيقة؟".
  - –"أراك تتعلم بسرعة".

تنهد "لين" وأردف:

- "لا يمكننى أن أفعل بها هذا. فهذا سيؤلمها ويتعسمها ، كما أنه وضع غير قانونى".

ابتسم "جينج يانج". بدا على وجهه تعبير ينم على الازدراء والاشمئزاز، ابتسامة لم يلمحها "لين" ولم يفهم مغزاها. في خارج الغرفة قام أحد الجنود بدعك أرضية المشي. أصدر احتكاك الفرشاة بالخشب صوتا رتيبا مزعجا، قال "جينج يانج":

- أرجو المعذرة لصراحتى فى إبداء الرأى، فنحن رجال الجيش وعلينا أن لا نعود للتفكير فى قرار اتخذ بالفعل. إن كنت قررت طلاق زوجتك ما عليك سوى الاستمرار بالإجراءات مهما كانت النتائج. ما الفائدة فى أنك رجل صالح؟ ليس بالإمكان إرضاء الناس جميعا، ولن تستطيع، ما عليك سوى اختيار الوضع الذى يجعلك أقل إحساسا بالألم".
  - -"لا أستطيع أن أؤذي أحدا".
- فلأكن صادقا معك يا لين. لا أظن أن الطلاق يسبب كل هذا الألم. أنت الذي تجعله مؤلماً".

تنهد "لين" وقال:

- أشعر فعلا بالحيرة. ولا أدرى ما العمل".
- "الأمر كله بيدك. أنت السبب في كل هذا الشعور بالتعاسة والحيرة، مرَّ على منات الرجل في حياتي ، وأنا خبير بمن هم مثلك. فأنت خائف دائما من حكم الآخرين عليك. تخاف أن يتهموك بالسوء. تجاهد وتتعب لتبدو رحيم القلب. ولكن ما هو هذا

القلب؟ ليس أكثر من قطعة لحم أعطها للكلب فيلتهمها. مشكلتك في أسلوب تفكيرك، ما عليك سبوى أن تبدل أفكارك. صدق المثل الذي يقول: أفكارك هي قدرك".

- -"صاحب هذا القول بيتهوفن".
- -"نعم. هأنا ذا أراك واسع العلم. ولكنك تتردد ولا تجزم، عليك أن تحدد موقفك في الحياة".

أغمض "جينج يانج" عينيه وأخذ في ترديد مقولة أخرى:

- "ترى الجدلية المادية أن القضايا الخارجية ما هي إلا أسباب للتغير ، بينما أساس كل تغير ما هو إلا دافع داخلي. من الذي قال هذه العبارة؟"،
  - -"الرئيس ماو في خطبته: تناقض الأقوال".
- -"أراك عالما بكل شيء ، ومع هذا مصمما على البقاء على وضعك كما هو. منتهى التصلب. إن أردت فعلا التغيير فما عليك سوى خلقه بالصورة التي تريدها".
  - ولكن قضيتي ليست باليسر الذي تزعمه".
- قال الرئيس ما أيضا: إن أردت أن تعلم مذاق الكمثرى فما عليك سوى أن تتنوقها بنفسك. ثق بى يا صديقى، ابدأ بمضاجعة مانا ، فإن وجدت أنك سعيد معها في الفراش ستجد نفسك أكثر تصميما في طلب الطلاق".
  - كلا كلا. هذا محض جنون".

مع أن الحديث لم يساعد «لين» على إيجاد حل لمشكلته إلا أن « جينج يانج » أكد لمانا أن « لين » مازال مصراً على التخلص من زوجته .

فى إحدى الأمسيات جلس الثلاثة على الحافة الحجرية عند المدخل الرئيسى المحجر الصحى يتناولون البطيخ. كان "لين" قد اشتراه من أحد الباعة المتجولين الذين أتوا به من المزارع المجاورة. أصر "جينج يانج" أن يشترى له "لين" بطيخة ويقدمها له كهدية بمناسبة زواجه في المستقبل من "مانا" بعد حصوله على الطلاق من زوجته ، لأنه ان يكون حاضرا في حفل زفافهما. قال "للين":

-"ستوافق زوجتك على طلاقها منك السنة القادمة. أنا متأكد من هذا فلا تقلق ، سنجد وسيلة أساعدك بها على إنهاء زواجك. والآن كن عريسا كريما واشترى لى بطيخة".

سنر "لين" و"مانا" من نظرته المتفائلة في الوقت الذي كانا يشعران بالإحباط وانعدام الحيلة خاصة بعد أن أطلع "لين" "مانا" على المقالة التي نُشرت في الصحيفة المحلية في الريف بعد طلبه للطلاق تندد به كزوج غير مسؤول.

انقبض قلب "مانا" إثر قراعتها للمقال وخافت أن يتراجع "لين" عن عزمه خاصة وأن القاضى كان مصرا على معرفة اسمها ومكان عملها. وبعد تفكير دام ثلاثة أشهر خافت "مانا" من ضياع الفرصة عليها ، فطلبت من "لين" أن يشهر اسمها في المحكمة إذا ما اقتضى الأمر. تأثر "لين" كثيرا من جرأتها وتصميمها ووعدها بأنه سيبذل كل ما بإمكانه للحصول على الطلاق.

ومع هذا كانت كثيرا ما تنتابها الهواجس بأنه يعمل على استغلالها ليستمتع بوجودها معه لتقوم على خدمته وتسليته ثم تعود وتذكّر نفسها بأنه رجل طيب القلب ، لا يتعمد إيذا بها. وها هى الآن تشعر بالسعادة وهى تراه يلتمس النصح من شريكه فى الغرفة وهذا ما يؤكد جديته فى سعيه للطلاق. وحتى تظهر مدى امتنانها اشترت بوندين من الفراولة من أحد الباعة المتجولين وقدمتها "لجينج يانج" ، الذى أخذها وقال لها مازحا:

<sup>-</sup> وهل هذه أيضا هدية بمناسبة زواجك القادم؟".

<sup>--&</sup>quot;نعم".



## الفصل الثامن

تحسنت صحة "لين" بسرعة وعاد لوجهه لونه الشاحب المعتاد، تضاءات اللطخة عن رئته اليسرى وأصبحت بحجم اللوزة بعد علاج دام شهرين ، وأظهر التشخيص أنها ستتقلص قريبا. كان السر في شفائه السريع دواء جديد من الأعشاب اسمه "بيبو" ، اعتمدته المستشفى لعلاج بعضا من مرضى السل. فيما وصف المضاد الحيوى "ستربتوماسيين" في علاج البعض الآخر. وتبين بعد فترة أن الاستجابة للعلاج بالأعشاب كان إعجازا. ولدهشة "لين" وجد أن الحقن التي أخذها إلى جانب زيت كبد السمك والفيتامينات قد عالجت أيضا التهاب المفاصل الذي كان يعاني منه منذ فترة طويلة ، وإن لم تعالج تقرحات الوركين التي سببت له عرجا خفيفا.

فى أوائل شهر نوفمبر ، وبعد أن تماثل "لين" للشفاء صدرت له الأوامر للذهاب إلى بلدة "ستينيانغ" ليتابع برنامجا دراسيا ، خصص للضباط فقط ، عن نظرية "ماركس" للقيم الفائضة. تحمس للذهاب ، ليس بسبب اهتمامه بالكتاب والنظرية ، بل لأنه كان قد أمضى دراسته الجامعية فى هذه المدينة ، وكان يود العودة لزيارة الأماكن التى ما زال يتذكرها.

تحسنت صحة "جينج يانج" ولكنه ، بعد أن سررح رسميا من الجيش كان ينتظر أن يُصدر له الأمر ليغادر المستشفى بعد التأكد من شفائه تماما من السل. أصبح انتقاله إلى بلدته وشيكا، ولذا قرر "لين" و"مانا" دعوة "جينج يانج" إلى الغداء بالمطعم قبل مغادرة "لين" إلى "ستينيانغ". طلبا إذنا من المدير "ران سو" للسماح لهما بالذهاب إلى المدينة، وافق "سو" بشرط أن يمضى الثلاثة سويا خارج المستشفى.

ركبوا الصافلة التى أقلتهم إلى وسط المدينة. كان اليوم يوم أحد ، ازدصمت الطرقات بالعربات والباعة المتجولين الذين يصرخون منادين على بضاعتهم. عبق الجو برائحة زيت القلى على طول الطريق من الجانبين. وصلوا إلى مطعم "حديقة البحار" حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر. دخلوا المطعم وصعدوا السلالم الحجرية إلى الدور الثانى ليبتعدوا عن الازدحام والصخب.

نزع "جينج يانج" قبعة الفراء عن رأسه وعلقها على ظهر كرسى حديدى. حذا "لين" و"مانا" حذوه ، وما أن استقروا على الطاولة حتى جاء النادل بمريلته الحمراء ليأخذ طلباتهم. طلبوا عدة أطباق باردة. كبداية: رأس خنزير ، فطر مخلل ، باذنجان ، وبط مملح. وأما الأطباق الرئيسية فكانت فطيرة محشوة بلحم الخنزير ، وفطر مجفف ، وكرنب مع قواقع بحرية. اعترضت "مانا" حينما طلب "جينج يانج" لترا من الجعة لأنها مضرة لصحته ولكنه لم يستمع لها. جاء النادل بالجعة في كوز ضخم ، رفعه "جينج يانج" وقال مبتسما:

—"في صحتكما".

رفع "لين" و"مانا" كأسيهما المليئان بالماء الساخن وتبادلوا الأنخاب. نهرت "مانا" ضيفها بعد أن رأته يعبُّ قدرا كبيرا من الجعة قائلة:

- يبدو أنك مستفن عن رئتيك".

قهقه "جينج يانج" بارزًا أسنانه الضخمة ورد:

-"ما الداعى لأخذ الحذر بعد أن انعطبت رئتاى".

ملأ طبقه بكمية كبيرة من زيت الفلفل الحامى ، بينما أضاف كل من "لين" و"مانا" معلقة صغيرة من المستردة وتوقفوا عن الطعام فى انتظار الفطيرة. حطً على إفريز النافذة أمامهم أربعة من الطيور، كان الإفريز البارز ممتلتًا بالسخام الأسود الذى بدا كبراز الفئران. أخذت الطيورترتجف وتهتز كلما سمعت أبواق السيارات العابرة فى الشارع. كان أحدها أعور العين ، ظهرت بقعة دماء متجمدة فى زاوية عينه بينما كان

الثلج يهطل بخفة في الخارج، ظهرت بعض من نتف الثلج تتأرجح على أسلاك الكهرباء. وتلبدت السماء بالغيوم وأظلمت الدنيا قليلا. سمع صوت أحد الباعة مناديا:

- "أسماك طازجة اصطيدت صباح اليوم".

وانطلق صورت امرأة تنادى على بضاعتها مترنمة:

- عجينة مقلية ، حلوة وساخنة. القطعة بخمسة عشر فن .

أحضر النادل الأطباق الساخنة والفطيرة مرة واحدة. غمر بخار الطعام سطح المائدة لبضع ثوان. سُر "لين" من سرعة الخدمة، وهجم "جينج يانج على " قطعة من أذن الخنزير ووضعها في فمه وأخذ في لوكها قائلا:

-"إنها لذيذة بالفعل".

أخذ "لين" و"مانا" قطعة صغيرة من الفطيرة بعصيانهما ووضعاها في قصعتيهما. ثم نظرا إلى بعضهما البعض. خمَّن "لين" لابد وأنها تفكر مثله. فها هي المرة الأولى التي يتناولان فيها الطعام سويا في مطعم. غمره شعور بالأسى والشفقة على النفس ولكنه فطن أن بصحبتهما ضيفا. وجاهد نفسه ليلم أشلاءه. كانت "مانا" تركز أنظارها إلى المائدة كما لو أنها لا تجرؤ على النظر لأي من الرجلين. حاول "لين" التظاهر بالمرح وهو يرجو ضيفه أن يأخذ راحته بالأكل، لم يكن من داعٍ لهذا الرجاء ، "فجينج يانج" قام بالواجب تماما. في منتصف الطعام أعلن الضيف عن أسفه الشديد لأنه لن يكون موجودا ليلة زفافهما ليشرب نخبهما ما إن ذكر كلمة "زفاف" حتى اكفهر وجه "لين" و"مانا" والتزما الصمت. صرخ بهما "جينج يانج":

- ما الداعي لكل هذا الحزن؟ فنحن ما زلنا أحياء وعلينا الاستمتاع بالحياة".

مس "لين" جبهته برؤوس أصابعه وأخذ يمضغ عودا من الثوم الأخضر كان يزين رأس الخنزير ثم قال:

-"لو بيدى فعل أي شيء لفعلته".

- -"أعد المحاولة السنة القادمة، لو كان لدى امرأة جميلة مثل "مانا" لفعلت المستحيل"، "إبتهج يا لين وتذكر فأنت رجل محظوظ المفروض أن تكون شاكرا وراضيا".
  - -"شاكرا على ماذا؟".
    - -"على كل ما لديك".

هز "لين" رأسه، بينما أخذت "مانا" تتتقل ببصرها جيئة وذهابا ما بين وجهى الرجلين، وبعد فترة صمت سألت "جينج يانج":

- "هل بإمكانك يمكنك أن تقدم لنا نصيحة؟".
- فلأكن صادقا. أنا لا أحبذ فكرة الطلاق. ولكن لو أنكما ترغبان في العيش سويا كزوج وزوجة فلابد لكما من خوض التجربة".

تسامل "لين" وهو يقطع قطعة من الفطيرة بعصيانه:

- نعلم هذا ولكن كيف سنحصل على الطلاق؟".
- لابد أن هناك مخرجا ما . فحتى لو صنعت رقبة الأوزة من الحديد ، فلابد وأن هناك منفذا لتغرز فيها سكينتك".
  - -"كفاك تباهيا. أعطني جوابا عملنًا ومحددا".
- "وجهات نظرنا مختلفة ، ولكنى متأكد أن المال يصنع المعجزات. أعرض على شويو ألفى ين".
- -- كلا كلا فأنت لا تريد أن تفهم. فهى لا تريد أموالا منى ، إنها امرأة بسيطة طيبة القلب".
- لا أصدق هذا. لو أعطيت المال الشخص المناسب سيساعدك. بإمكانك شراء الشيطان بالمال ليزرع لك الحب ويطبخ لك الطعام".

لم يعلّق "لين" و"مانا" بكلمة. أصابتهما الدهشة من طريقة تفكير "جينج يانج" الحاسمة، وأكمل "جينج يانج":

- "لا تنظر إلى هكذا كما لوكنت شبحا أو ما شابهه. بإمكاني أن أثبت لك صدق نظريتي".

قال هذا وهو يصوب عصيانه نحو صدر "لين" ، وأكمل:

-"إليك هذا المثل. منذ ثلاث سنوات أعجب قائد فى فرقتى بصحفية شابة من "بيجنج". فأمر باعتقالها لميضى معها أسبوعا، فبعثت صديقاتها ببرقية إلى مركز القيادة فى "ستينيانغ" يشكونه ، وهكذا صدرت الأوامر للضابط ليخلى سبيل الفتاة ولم يكن أمامه من خيار سوى الانصياع للأوامر فى الحال، ظننا بعدها أن الرجل لابد سينال عقابه ويُسرح. صدر أثناءها تقرير داخلى ينتقده بشدة واعتقدنا جميعا أنه انزاح من مركزه. هل تتذكر تلك النشرة؟".

- -"نعم ، أتذكرها فعلا. ما الذي جرى له؟".
- رُقى السنة الماضية إلى مركز قيادى أعلى".
  - -"و كيف تم هذا؟"،

تسماءل "لين" و"مانا" في صوب وأحد،

--"يُقال إنه اشترى زوجين من الأساور بمبلغ ألف وخمسمئة ين. قدّم زوجا منهما لقائد الكتيبة والآخر للقوميسار ، قائلا بأنه يفخر بأن يقدم لهما شيئا من إنتاج المدينة التي تربى بها. لم يكن هذا صحيحا كما خمّن الجميع ، ولكنه نجح في رشوة القادة ونال الترقية بدلا من التسريح. هل تريان؟ استطاع بماله أن يغير قدره. لو كنت أملك مالا لما سرحت من الجيش، إن لم تعد صحتى تسمح لى بقيادة الفرق على الحدود ، فبامكاني بكل سهولة أن أجد عملا في مراكز القيادة. فأنا أرى أننى أفضل من كثيرين غيرى. ألست معي في ذلك يا لين؟".

ورد "لين" منبهرا:

-"نعم بالتأكيد".

ثم أزاح بمعلقته قطع الثوم المفروم من على مخلل الباذنجان وأخذ قطعة صغيرة ووضعها في فمه، أكمل "لين" و"مانا" طعامهما بهدوء. وهما غارقان في التفكير في نصائح ضيفهما ، حائران في كيفية الاستجابة لها. قطع "لين" الصمت سائلا "جينج يانج":

-"هل بإمكاننا تقديم أية خدمة قبل أن تغادرنا؟".

اشتركوا جميعا في البحث عن أرخص وسيلة اشحن متاع "جينج يانج" بالسكة الحديد. كان قد اشترى مؤخرا ألواحا من خشب الصنوبر السميك من تاجر أخشاب. كان هذا النوع من الأخشاب غاليا ونادرا في بلدته التي تقع في مقاطعة "أنهوي". كما اشترى ثلاثين «بوندا» من القماش الصوفي وجلود الخرفان ليصنع منها عدة معاطف حال وصوله إلى بلدته.

في تلك الليلة فكر "لين" في نصيحة "جينج يانج". بدأ تدريجيا في استيعابها ، لربما لا ترغب "شويو" بالمال. ولكن بإمكانه رشوة الآخرين ، خاصة صهره "بنشنج". ستنقاد زوجته لكلام أخيها إذا ما أقنعها بقبول الطلاق. وهذا ما سيحفّذها على القبول في المرة القادمة. وفي هذه الحالة لن تتأجل القضية كالعادة إلى الصِيف التالي. اقتنع "لين" أن المفتاح لحل المعضلة بيد "بنشنج".

ولكنه بعد أن أعاد التفكير وجد أنه غير واثق من صهره. فلريما قبض الرشوة ووضع المال في جيبه دون أن يحرك ساكنا. رشوة مثل هذا الرجل استثمار خاسر وخطر. ألفا بن مبلغ غير بسيط. فهذا يزيد عن راتبه السنوى مرة ونصف. إنها لمخاطرة كبيرة على الرغم من أنه واثق أن "بنشنج" رجل جشع يبيع عائلته كلها بمثل هذا المبلغ. كلما أمعن التفكير بالأمر ازداد شكه بسلامة الفكرة.

مضى فى الليلة التالية إلى الجناح الطبى ليجد "مانا" بمفردها فى المكتب. ما إن رأته حتى توقفت عن قراءة التقرير اليومى الذى تركته لها المرضات المناوبات ، وجرت له كرسيا ليجلس عليه. حدثها بما جال فى خاطره فى الليلة الماضية ، ولدهشته بادرته بالسؤال بهدوء:

- هل تملك هذا المبلغ؟".
- "كلا. لا أملك سوى ستمائة بن في البنك، وأنت هل تدخرين شيئا؟".
  - "نعم. لدى القليل".
  - ولم تذكر له المبلغ. كان راغبا في معرفة قدره.
- "لو أننا قررنا لربما استطعنا استدانة بقية المبلغ من الآخرين، ما رأيك؟".

صمتت برهة ثم قالت:

- إن لم تكن تملك هذا المبلغ فلا تقدم على تنفيذ الفكرة".

قالت هذا وهي تعبس وبرّم شفتيها. يبدو أنها أيضا أمعنت التفكير بالأمر. فقد كان جوابها سريعا وحاسما.

كما اكتشف إنها ترفض المساهمة في تنفيذ الفكرة ، فهي ليست على استعداد المشاركة بأموالها. أحبطت هذه الحقيقة من عزيمته؛ فهو لن يلجأ للاستدانة لتوفير المبلغ. كل ما سيجنيه تحميل نفسه عبء دين سيصعب عليه سداده. سألها:

-"إذن ما العمل؟ ليس أمامنا سوى الانتظار".

ردت بيأس:

- لا أدرى. أضاف إن أعطينا بنشنج المال ، كمن يضرب الكلب بكرة من اللحم، لن ينفعنا هذا في شيء. كنت أظن أنك تمتلك هذا المبلغ".
  - "كلا، فأنا لا أملك سوى ستمنة بن فقط".

- "إذن لا فائدة من التفكير. فأنت لا تملك المبلغ".
  - -"هذا يعنى أن نصرف النظر عن الموضوع".
    - –"نعم".

قالت هذا وعادت لقراءة التقارير اليومية، عم الصمت الغرفة، شعر "لين" بالخزى؛ فالتقاليد تقتضى أن يتكفل الرجل بكافة المساريف إلى أن يأخذ عروسه إلى بيت الزوجية، ما كان عليه أن يسالها المساعدة، كان عليه الالتزام بالصمت وعدم مفاتحتها بالموضوع.

## الفصل التاسع

التقت "مانا" صدفة في صباح اليوم الثلاثاء "بجينج يانج" عند محطة الأتوبيس أمام مسرح المستشفى. كان هذه الأيام منهمكا في حزم حاجاته ونقلها إلى محطة السكة الحديد لشحنها. كما كان يزور أصدقاءه ومواطنيه لوداعهم قبل السفر. ما أن رأها حتى بادرها قائلا:

- لدى كتابان من كتب لين. هل يمكنك المجيء لاسترجاعها ؟".
  - متى ستعود إلى غرفتك؟".
  - "تعالى في أي وقت هذا المساء. ساغادر في مساء الغد".

ردت بأنها ستذهب إليه حوالى الثامنة مساءً ، لأنها فى هذه الأيام تعمل فى وردية النهار. لمعت عيناه ببريق غريب. وافتر ثغره عن تكشيرة مريبة ، توترت معها أعصاب "مانا". تهيأ لها أنها ترى حشرات طائرة فى قزحة عينيه اللتان اصفر سوادهما، مضت "مانا" فى طريقها ، انتابها شعور غامض بأن عينيه تتفحصانها من الخلف أثناء سيرها. وقالت لنفسها:

-"أه من عينيه الجائعتين".

بالرغم من الإحراج التى كانت تسببها لها نظراته المفترسة إلا أنها كانت تشعر بالميل إليه. فهو رجل فحل ، قوى وشجاع ، واضح إلى حد الابتذال. كانت تتمنى لو أن "للين" بعض من صفاته. لو اختلطت طباع الرجلين سويا لاصطلح حال الاثنين وأصبحا أكثر توارنا وقبولا، "فلين" ولا شك دمث ولطيف ، هادئ الطبع ، ولكن تنقصه اللهفة العاطفية والرغبة المتأججة.

شعرت مانا بالهدوء بعد سفر الين إلى مدينة استينيانغ الحظت أنها لم تفتقد له كثيرا وأنها تستمتع بوحدتها ولو لعدة أسابيع. كما أنها استراحت من غسل ثيابه ومواصلة التفكير به كانت تتذكره إذا ما تنازعت مع إحدى الزميلات أو اذا واجهتها مشكلة في العمل. تفتقد لوجوده حولها ، تحدثه بهمومها ويسرى عنها جعلتها هذه المشاعر المتضاربة تعي قيمة الزواج. فهو ليس فقط لإنشاء عائلة وإنجاب الأطفال ، بل إنه يخلق حميمة يفضفض بها الزوجان عن همومهما بالاستماع لبعضهما البعض ، طالما أنهما لا يجرؤان على الإفصاح عن أفكارهما علنا.

اتسع الوقت أمام "مانا". سجات نفسها في مدرسة ليلية لدراسة اللغة الإنجليزية التي أصبحت اللغة الشعبية بعد زيارة الرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون" للصين سنة ١٩٧٧ ، كما كانت قد سمعت أن عليها معرفة لغة أجنبية لتحصل على ترقية كمساعدة طبيب. قبل سنة ١٩٦٠ كانت اللغة اللاتينية هي اللغة الأجنبية الوحيدة الإلزامية في مجال الطب. واتسع المجال الآن أمام اللغتين الإنجليزية واليابانية. ولذا انتسبت ما يزيد عن أربعين ممرضة إلى المدرسة الليلية. سهلت لها "هايان" الحصول على قاموس للغة الإنجليزية؛ فقد كان هذا الأمر صعبا جدا، تزوجت "هايان" في الصيف الماضي وترقت لتصبح رئيسة للممرضات. لم تنتسب للمدرسة الليلية بسبب حملها. فالدروس ستبتدأ بعد عدة أيام في الثامن من ديسمبر ، وسيقوم بالتدريس أسانذة من جامعة "موجي".

مضت "مانا" في المساء نحو مبنى الحجر الصحى كما وعدت "جينج يانج" لتأخذ منه كتب لين" سطع القمر بدرا فضيا ، يقشع الغيوم المتأرجحة كالموج. تسرب نور القمر من خلال أغصان الأشجار العارية وتبعثرت ظلاله المتلئلة على الأرض المغطاة بالثلج. مما طارت بعض الطيور عاليا في الظلام ترفرف بأجنحة فسفورية مرتعشة. تجمعت حول أقدام "مانا" كرات من الثلج الموحل دفعت بها الرياح فانزلقت متدحرجة. أحست مما جعلها تشعر بالبرودة في قدميها وانطلق صوت الرياح تصرخ كالطفل. فتحت الباب الخارجي للمبنى ودخلت. كان المكان مظلما وساكنا من الداخل كما لو كان

منهجورا. صعدت السلالم وهي تشعر بالحسند من ممرضات هذا المبنى لقلة عدد المرضى وحدٌ ما يقلل من ساعات عملهن،

فتح لها الباب "جينج يانج". كان يرتدى بدلة نوم رمادية اللون وأدخلها مرحبا. عبقت الغرفة برائحة الخمر والعفونة. كان جو الغرفة رطبا بسبب البخار المنبعث من سترة مبلولة نشرت على السخان اتجف تحت النافذة التى بدا لون زجاجها محمرا فى الظلام. افتر ثغر "جينج يانج" عن تلك التكشيرة المريبة واحمرت عيناه من شدة السكر. بدا تحت نور الفلورسنت شاحب الوجه ، مقعر الوجنتين ومدبب الشارب. استقرت على السرير الذى كان يرقد عليه "لين" حقيبة سفر مفتوحة وملئ بالثياب وفوط الوجه المتعددة الألوان. وردى ، برتقالى ، أصفر. على ما يبدو أنها هدايا من رجال كتيبته. على الطاولة ، قرب السرير ، لاحظت "مانا" كتب "لين" وزجاجة كحول فارغة. قالت وهى تشير إليها وتنزع قبعة الفراء عن رأسها:

-"أمازات تغرق نفسك بهذا المشروب؟".

قهقه ورد عليها:

- تعالى واجلسى يا مانا ودعيني أوجه لك سؤالا".

ثم مضى نحو الباب وأحكم إغلاقه،

-"ماذا تريد؟".

قالت هذا وهي تضم كتب "لين" في حقيبتها،

-"ما سر اهتمامك الشديد بي؟"،

قال هذا وهو يحدجها بنظرات مريبة مكشرا عن أنيابه. ثم وضع يديه على كتفيها دافعا بها لتجلس على سريره. احمر وجهها وأشاحت بنظراتها نحو السقف.

- انظري لي. أصدقيني القول. ألا تشعرين بالميل لي؟ · .

شعرت بذهول منعها من الرد. بدأ قلبها في الخفقان بشدة. بينما استمر في حديثه:

- "قولى لى لم اشتريت لى الفراولة؟".

فوجئت وشعرت برغبة فى الضحك ولكنها تمالكت نفسها. وحينما لم يسمع منها ردا أمسك ذراعها بيده اليمنى. كانت القبضة من القوة بمكان أنها صرخت من الألم قائلة:

-"أبعد يديك عنى".

وقعت قبعتها على الأرض ولكنها لم تتمالك الانحناء لالتقاطها.

- "اسمعى لما سأقول يا عذرائى الصغيرة، ألا ترين أننى أفضل من لين كونج. لماذا تصرين على الولاء لهذا الحمار؟".

تساءلت صيارخة:

- "من الذى أخبرك بأننى عذراء أيها الوقح. كلَّكم سواء أيها الرجال. قليلو الحياء. وقحون ".

- فعلا، فأنا رجل وقح وماجن حينما تكون أمامي امرأة جميلة".

- "جينج يانج ، أنت سكران ، وغير متمالك لقواك العقلية وإلا لما نطقت بهذا القول".

- كلا، فعقلى واع تماما ، بالرغم من احمرار وجهى، فأنا أعلم أنك معجبة بى. رأيت هذا في نظراتك لى. فأنا في الواقع أشم رائحة المرأة المتلهفة".

بدأ يسعل وهو يغطى قمه بكفه. كانت أنفاسه ساخنة وحمضية.

-"اتركنى أذهب، أرجوك".

–'کلا ، هذا مستحیل'.

-- أنت صديق لين. فكيف تخونه بهذا الشكل وتتمادى مع خطيبته. ألم تسمع بالمثل القائل: على الرجل الصالح أن لا يتعدى الأصول مع نساء أصدقائه ؟".

رمى برأسه إلى الخلف وأطلق ضحكة صاخبة هزت قلبها متسائلا:

- "كيف لعذراء أن تعتبر نفسها زوجة؟ هل تصدقين أن لين كونج سيتزوجك؟ فأنت لست حتى عشيقة له!! إنه رجل لا خير فيه لا يحسن التعامل مع المرأة".

- "كفى ، كفى، اتركنى أذهب".

وانحنت لتلتقط قبعتها. ولكنه أمسك بكتفها ومنعها من الحراك. وأكمل حديثه:

- "انتظرى، لم أنه حديثى بعد، أسر لى لين بأنه لم يضاعجك أبدا. كيف له كبت نفسه والتحكم بعواطفه؟ شاهدت عضوه مرة ونحن في الحمام العمومي ، ومن يومها وأنا في حيرة لربما أنه مزدوج الجنس".

كادت يُغمى عليها من شناعة اتهامه، مدت يدها لتمسك بحامل السرير وتستند إليه. وأعملت فكرها، لا يمكن أن يكون ادعاؤه صحيحا؛ فقد رُزق "لين" بطفلة من "شويو"، كما أن تفاحة أدم بارزة في عنقه ، دلالة على رجولته، لو أنه شاذ أو غير طبيعي لما عُمِلَ في المستشفى، وهنا صرخت به "مانا" محتدة:

- "لا تطعن في سمعة رجلي، إخل سبيلي وإلا فإنني سأصرخ طالبة النجدة".

وقبل أن تضيف المزيد كانت يده الضخمة تقبض على حنجرتها. زعق بها:

-"إسكتى. إن صرخت ثانية سأضربك".

- أرجوك يا جينج يانج لا تؤذيني. أنت قائد من رجال الثورة وليس من المفروض أن تقدم على مثل هذا العمل".

- لم أعد ضابطا بعد أن سرحت ولم يعد يهمنى شيء . ولماذا أهتم؟ أنت التي جنت إلى بكامل رغبتك. كل من سيسمع بالخبر سيعتبرك عاهرة. فقد جنت لي غير مرغمة".

- "أنت الذي طلبت منى المجيء لاستلام كتب لين".
  - -"وهل بإمكانك إثبات هذا القول؟".

دفعها إلى السرير وبدأ فى تقبيلها ولعق وجهها ورقبتها بينما هى تصارع وترجوه نائحة. حاولت أن تخلّص ساقيها ولكنه كان متحكما بهما تحت ساقيه. أمسك بيده اليمنى بقبضتيها بينما امتدت يده الأخرى تعبث تحت قميصها. أمسك بثدييها الواحد بعد الأخر وهو يصرخ:

-"آه،، ما أطيب رائحتك، أنت لذيذة ولكن صدرك صغير".

دفس أنفه فى شعرها يتشممها ولمعت حبات من العرق على جبهته. حاولت إبعاده والتخلص من براثنه ولكن جسمه الثقيل وساقيه ألصقاها بالسرير ، بينما اتجه بيده اليسرى ليفك حزام سروالها وينزله. وهنا بدأت تجأر ثائرة:

- -"اتركني اتركني!".
- فلنرى، لديك مؤخرة جميلة".
- أرجوك يا جينج يانج، اتركنى هذه المرة. سأعود إليك فى الغد، أعدك. سأتركك لتفعل بي ما تريد، ولكننى غير مستعدة الآن، أرجوك، أرجوك.

كانت ترتجف من رأسها لأخمص قدميها، شعرت بالغثيان كما لو أنه سيغمى عليها، وبدأ صدغاها ينبضان بومضات عنيفة، بدا لها أن رأسه تضخم إلى ضعف ما هو عليه.

"لا لا. ان أتركك . أتظنين أننى لا أعلم أنك كانبة؟" شدّها بقوة وقلبها على بطنها ثم ضغط بقوة بسبابته على مؤخرة عمودها الفقرى. كان الألم شديدا لدرجة أنها شعرت معه أنها فقدت الرؤية والإحساس بالجزئ السفلى من جسدها الذى نمّل تماما . أحست بجرح في جسدها . بصق على رؤوس أصابعه وبدأ يمسد شق مؤخرتها . حاولت ضم ما بين ساقيها ولكنها كانت فاقدة السيطرة عليهما . لم يعد أمامها سوى البكاء بحرقة ويداها تتطوحان بدون فائدة على السرير .

-"انظري إلى هذا".

شدّها من شعرها ورفع رأسها إلى أعلى ليجبرها على النظر. لم يخطر ببالها قط أن العضو الذكوري يمكن أن يتضخم بهذا الشكل. بدا كعضو الحمار ، وهذا ما زاد من رعبها.

- "هل ترين مدى ضخامته. إنه كالبرغي، لا بل إنه كمدفع الهاون".
  - "أرجوك لا. أرجوك لا تفعل هذا بي".

دفع بوجهها نحو السرير وصرخ:

- اصمتى، فعضوى مصمم لاختراق عذراء عانس مثلك".

قال هذا وهو يغرز عضوه داخلها بقوة الكلب. أحست بشلل كامل وبآلام التنميل تجتاح طرفيها. شعرت كما لو أنها تصارع من أجل الحياة في مياه داكنة مثلجة ومذاق الدماء يملأ فمها. اشتعل نار الغضب والحنق في صدرها وانطلقت الشتائم من حنجرتها:

- اللعنة عليك أيها الحيان القدر. اللعنة على كل عائلتك. ستنقطع خلفتك وسيهاك أهلك جميعا السنة القادمة".
  - قولى ما تشائين. أهلى ماتوا وانتهى أمرهم، وأنا أب لولدين ولا أرغب بالمزيد".
    - -"سيموت أولادك كالكلاب المسعورة!".

بدأ يتأوه منتشيا وهو ما زال يتأرجح فوقها،

-"اللعنة. سيموت أولادك منسحقين تحت عجلات الشاحنة".

دفع بوجهها نحو السرير كاتما صوتها وأنفاسها، حاوات أن تلف برأسها إلى الجنب لتسترجع أنفاسها ولكن يده سمَّرت رقبتها ومنعتها من الحركة. بينما ظل جسده مختلجا فوقها. أخذت ترتجف وتصارع بكل قواها علَّها تحصل على نفس قصير من

خلال الأغطية النتنة وقطن الفراش العفن. أنهى تشنجه فرفع قبضته عن رقبتها فأخذت تسعل وتلهث ثم عادت لتصب لعناتها عليه.

-"ما هذا الذي تتلفظينه أيتها العاهرة؟"،

قال هذا وهو يشدّها من ياقة قميصها، أطلقت عيناها شرر الفضب وصرخت من بين أسنانها:

-"ستكون الأخير في سلالة والدك".

صفعها على وجهها زاعقا: "اخرسي!" لترتمى ثانية على السرير. ارتعشت يداها وهى تحاول رفع سروالها وقفل حزامها. تحرك بعيدا عنها ، وتمدد على السرير الآخر. أغمض عننه وأخذ نقهقه قائلا:

- هائذا حصلت على ما أريد. اذهبى وبلغى كل من تريدين. اطلبى من الرؤوساء سبجنى أو طردى من الحزب. كل هذا لم يعد يهمنى، بإمكانهم عقابى بالطريقة التى تحلو لهم. ولكن على أن أنذرك بأن عليك أن تفكرى مرتين قبل الإقدام على البلاغ عنى. فلن يصدقك أحدا".

أشعل سيجارة ثم أمسك بزجاجة الخمر من عنقها وابتلع رشفة منها ثم أكمل:

-"لو لم تكونى عذراء لقذفتك بهذه".

قال هذا وهو يلوِّح بالزجاجة ويعود إلى القهقهة التي انقلبت إلى سعال جاف ومتقطع. التقطت "مانا" قبعتها دون أن تنطق بكلمة ومضت نحو الباب وفتحته وانطلقت إلى الخارج، ضبج الممر بصدى صوت حذائها الثقيل وهي تنزل السلم راكضة. تعثرت عند نهاية السلم ولكنها أمسكت بسوره الحديدي حتى لا تقع.

عند المدخل الرئيسي واجهتها الستارة السوداء فخُيل إليها أنها فم ضخم سيبتلعها في أحشائه. أزاحتها جانبا وانطلقت خارجة. بدت لها الأشياء في الخارج مزدوجة. شعرت بالبيوت والأشجار كما لو أنها تسبح حولها، وماج الشارع الأبيض

تحت قدميها كالسحاب ، بينما ارتفع عويل الرياح من ورائها كاشباح تطاردها. ما أن قطعت مسافة مائة ياردة حتى تزحلقت ووقعت على الثلج. انهارت قواها ولم تقو على النهوض فأخذت حفنة من الثلج رشقتها على وجهها ترطبه وتفسله ثم ابتلعت بضع حفنات أخرى. تسرب الطعم الصدئ للمياه المثلجة في حنجرتها فوخز حجابها الحاجز ومعدتها وسبب لها ألما حادا أنعش تفكيرها بعض الشيء. تحاملت على نفسها ونهضت تجرجر ساقيها إلى أن وصلت إلى جناح نومها. لحسن حظها لم تكن زميلاتها بالغرفة. ذهبت اثنتان منهن إلى السينما ومضت الثالثة إلى المناوية الليلية. تمددت على سريرها وأطلقت لدموعها العنان. ظلت تنتحب لما يزيد على نصف الساعة وهي تفكر وتتسامل ما العمل. خامرها خاطر أن تبلغ المسئولين بالاغتصاب. شكّت في صحة هذا القرار. فهل سيصدقونها؟ كانت هي التي ذهبت إليه في غرفته بكامل رغبتها. ألن يفترضوا أنها سعت إليه بنفسها؟ سينفي "جينج يانج" اتهامها له وسيدعي أنها عن نفسها. فليس هناك أي حاولت إغراءه. لن تستطيع إنكار هذه التهمة والدفاع عن نفسها. فليس هناك أي شهود عيان. فكيف لها أن تثبت براءتها من تهمة الإغراء؟ وكيف ستتهمه بالاغتصاب؟

شعرت "مانا" بالضياع، لو كان "لين" موجودا، ولكن حتى "لين" لن يستطيع مساعدتها، فلولاه لما مرت بهذه المصيبة، ما الذي جعله يصاحب هذا الذئب الكاسر؟ ثم خطرت لها فجأة فكرة أن عليها غسل السائل المنوى من داخلها لتمنع احتمال حملها منه، فتحت سروالها وكشفت على نفسها فرأت بقعة حمراء مبللة على لباسها الداخلي بحجم راحة اليد، لابد وأن هناك المزيد من السائل الوسخ بداخلها، ولذا وضعت حوض غسيلها على الأرض ، قرفصت فوقه وأخذت تهز نفسها منتظرة تساقط السائل منها، فعلت هذا وهي مستمرة في نحيبها، كانت مفاصل فخذيها الملوختين تؤلمانها بشدة وزكمت أنفها رائحة نتنة كريهة عبقت ، ليس فقط من لباسها الداخلي ، ولكن في أرجاء الغرفة كلها، كما لو أن ثيابها كلها تلوثت بالسائل النتن لهذا الرجل. وهذا ما أصاب معدتها بالتشنج، شعرت بالغثيان فرفعت من جزعها لتصل إلى الحوض وتتقيأ.

ظلت مقرفصة في الزاوية لما يزيد على عشرين دقيقة دون أن تسقط نقطة واحدة من سائله. أصابها رعب شديد. تذكرت الحرقة التي شعرت بها حين قذفه والتي استمرت لما يزيد عن نصف دقيقة، هل يعنى هذا أن سائله المنوى تسرب إلى داخل رحمها والتقى ببويضتها؟ حاولت أن تطمئن نفسها. لا يمكن أن يتم الأمر بهذه السرعة. انتصبت واقفة، بدلَّت ثيابها ببدلة نوم نظيفة وأخذت وعاء الغسيل ومضت إلى خارج الغرفة وهي تضع فوطة على كتفها لتأتى بالماء الساخن، ما إن خرجت حتى الفحها ريح مثلج من المر فارتجفت بردا. شعرت بوجهها منملا وملصقا كما لو أنه ملىء بالقرح. وفكرت لا يمكن أن يكون هذا بتأثير الصفعة ثم تذكرت لابد أنه لعاب جينج يانج مازال لاصقا بجلد وجهها، مضت إلى غرفة الغسيل ، أفرغت الحوض وملاته بالماء البارد ثم بدأت في دعك وجهها بالفوطة مرة بعد مرة. بدكت الماء ثلاث مرات متتالية ولكن رائحة لعابه الكريهة أبت أن تنزاح عن جلدها. عادت بذاكرتها إلى طفولتها حين اصقت يسروعة (دودة) صفراء على رقبتها، انتابها الشعور ذاته باللدغة ، وليلم وجهها ويحقن حنجرتها.

عادت إلى الغرفة. نزعت عنها ثيابها وبدأت فى غسل جسدها مرارا وتكرارا علَّها تزيح عنها رائحة سائله القدر التى كانت شبيهة برائحة نتانة السمك. ظلت الرائحة عالقة بالجو كما لو أنها تخللت كل محتويات الغرفة وملأتها بزخمها. فكرت أن تحرق لباسها الداخلي. ولكن خطر لها الاحتفاظ به؛ فلربما احتاجته كدليل ضده. وهكذا لفته داخل قميص قديم وخبئت اللفة على اللوح الخشبي تحت فراشها. ملأها الرعب من جديد وهي تفكر بأنها لم تُنزل حتى ولا نقطة واحدة من سائله بالرغم من قفزها لأعلى وأسفل لما يزيد على الثلاثين مرة. تُرى هل تسلل إلى رحمها؟.

في تلك الليلة ، وخيفة أن تثير شك زميلاتها بالغرفة ، غمرت رأسها بغطائها واسترسلت في بكاء صامت ، عاجزة عن النوم. هل تُبلغ المسئولين بحادثة اغتصابها ، أم تلتزم الصمت؟ لكم تمنت لو تسند رأسها إلى صدر حنون أو أن تركن بين ذراعين دافئتين تعتمد عليهما وهي تفرغ مكنون أحزانها. أو لو أن لها منزلا خاصا تُطلق فيه العنان لتنوح بأعلى صوتها ، لتشفى غليلها دون أن يسمعها أحد ، ولكن ها هي ذي في غرفة ضيها ثلاثة من زميلاتها. كتمت حشرجاتها بكفها إلى أن أنهكها البكاء واستسلمت للنوم.

25

## الفصل العاشر

في صباح اليوم التالي ، كانت هناك هالات زرقاء حول عينى "مانا" ، مما لفت أنظار المرضات فتساءلن عمّا بها ، ونصحنها بإستئذان الإدارة للتوقف عن العمل والراحة حتى ولو ليوم واحد. تحججت بأنها تعانى من الحساسية بعد أن أكلت سمكا مقليا في اليوم السابق. وأنها الآن بخير وتشعر بتحسن. اندهشت "مانا" من قدرتها على تأليف حجة سريعة ومقنعة. أمضت الفترة الصباحية وهي تسرع للرد على الهاتف كلما رن ، فبالرغم من كراهيتها الشديدة "لجينج يانج" وألام الرأس الشديدة التي كانت تعانى منها إلا أنها تأملت بمكالمة هاتفية يعتذر فيها عمّا ارتكبه في حقها بسبب احتسائه الكثير من الخمر. ظنت أن الأمر لم ينته عند هذا الحد. فلو أنه هاتفها راجيا العفو والسماح لن تغفر له وستكيل له المزيد من الشتائم ، علّها تشفى غليلها ، وحين نفد صبرها ولم تسمع منه شيئا ، اتصلت في منتصف النهار بقسم الأمراض الوبائية ، وقيل لها: غادر جينج يانج القسم في الصباح الباكر وحلّ مكانه مريض جديد. وقد ترك باسمها حقيبة صغيرة بها بعض الكتب.

جلبت هذه المعلومات المزيد من الغضب وفيضا من الدموع، من الواضح أن "جينج يانج" خطط لعملية الاغتصاب وهرب. لم يعد بإمكانها اتهامه ليحاكم بعد أن غادر "موجى" ، مكان اقترافه لجريمته الشنعاء.

شعرت "مانا" بالضياع، حاولت شغل وقتها بأى عمل، أخذت تمسح وتنظف الطاولات والكراسى فى المكتب، وأوصلت قُرب الماء المغلى إلى المرضى، ثم أخذت ترتب أكياس الهدايا التى بعثها المدنيون المرضى من أحذية رياضية، وعلب سجائر ودفاتر مذكرات، وفاكهة مجففة، وكفوف صوفية وسكاكر. حاولت جاهدة أن تركز على

ما تقوم به ولكن وجه "جينج يانج" المرعب وذكرى الليلة الماضية ظل أمامها يطل عليها بين الحين والآخر. فقدت معها شهيتها للطعام وامتنعت عن تناول وجبتها في المساء.

كانت "هايان" صديقتها الوحيدة ، وبعد أن فقدت القدرة على كتمان سرها مضت نحو منزل مايان" ، الذي يقع في الطرف الشرقي للمستشفى ، لتفضيفض لها بهمها. تزوجت "هايان" من ضابط مسئول عن الصحافة والدعاية في المستشفى. فقد أسرت مرة "لمانا" بأنها لا تفكر بالزواج بطبيب ، فهو في نظرها ليس أكثر من تقنى أحسن تدريبه ، بهرتها قدرة "هونجان" الخطابية وبلاغته الكتابية.

سُرَّت "هايان" بزيارة "مانا" ، رحبت بها قائلة:

-"تفضيلي بالدخول يا مانا".

كان زوجها منهمكا في تنظيف المائدة ، ما أن رأى "مانا" حتى انحنى لها محييا وأطفأ المنياع. كان رجل طويل القامة ، صارم الوجه يميزه سنيين من الذهب يبرقان في فمه. بدت "هايان" سعيدة بزواجها بالرغم من نظرة الناس إلى زوجها الذي علق أحدهم بقوله:

-"زهرة يانعة مزروعة في مستنقع".

همست "مانا" "لهايان":

- "أود التحدث معك على انفراد ، في أمر شخصى".

اصطحبتها "هايان" إلى غرفة نومها وسنألتها وهي تضع يديها على بطنها المنتفخ:

-"ما وراءك؟".

-"اغ...اغ... اغتصبت".

-"ماذا؟".

- "اغتصبني جينج يانج".
  - -"كيف كان هذا؟".
- -"نصب لى كمينا في غرفته واغتصبني".
- -"اهدأى واشرحى لى ما حصل. ماذا تعنين بأنه نصب لك كمينا؟".

بصوت مرتجف أخذت 'مانا" في وصف كيف أنه دعاها إلى غرفته لتسليمها كتب "لين" وكيف قام باغتصابها. كانت تتكلم والدموع تنساب من عينيها تغرق وجهها. كانت كل فترة تخرج لسانها لتلعق دموعها عن شفتها العليا. نادى "هونجان" من غرفة المعيشة قائلا:

- وضعت الماء على السخان لتصنعي شايا. سأخرج الآن".
  - -"إلى أين؟".
  - -"إلى المكتب".
  - "حسنا ولكن لا تتأخر".
  - عادت إلى "مانا" وسألتها:
  - -"هل بلغتِ عن الحادث؟"،
  - كلا ، لا أعلم كيف سأتصرف".
    - وأين جينج يانج الأن؟".
- "غادر إلى بلدته في صباح البارحة. هل كان عليّ أن أُبلّغ في الحال؟".
  - "اتركى لى فسحة لأفكر".

قالت هذا وقطبت جبينها لتظهر الغضون حول أنفها. قالت "مانا" وهي تمسح دموعها بظهر يدها:

- -"خفت أن أبلغ فلا يصدقني أحد".
- أظن يا مانا أنك تأخرت بالبلاغ، من الصعب جدا إثبات عدم وجود موعد بينكما. فأنت ذهبت إليه فعلا بمحض اختيارك، فكيف ستدعين أنه اغتصبك؟".
  - إذن ما العمل؟ أنا المذنبة وأستحق كل ما جرى لي ".
    - وعادت إلى البكاء.
    - يا عزيزتي أنا لا ألومك .
  - قالت "هايان" هذا وهي تلّف ذراعها حول "مانا" ثم أكملت:
- "كفى ، لا تعذبى نفسك هكذا كما لو أنك مخطئة. أعرف الكثيرات من النساء وقعن فريسة للاغتصابها منذ سنوات ولم تتمكن حينذاك من تقديم أى بلاغ، فبعض الرجال حيوانات في ثياب إنسانية".
  - إنن فأنت تنصحيني بالالتزام بالصمت؟".
    - وهل عندك رأى أخر؟".
      - -"هل أخبر لين؟".
- "كلا ، ليس فى الوقت الحاضر. واكن يجب أن تخبريه فى المستقبل، فهو يحبك وسيتفهم الأمر. لقد أخبرت أختى زوجها عن حادثة اغتصابها. لم يتقبل الوضع فى أول الأمر. فكما تعلمين يعتبر معظم الرجال أن زوجاتهم عذراوات ، ولكنى أعلم أن لين مختلف، فهو رجل طيب ومثقف وسبق له الزواج. كما أنكما على علاقة حب منذ سنوات طويلة ، سيتفهم الأمر".

ارتاحت "مانا" للنصيحة ، وقبل أن تغادر منزل صديقتها أمنتها بأن لا تبوح بسرها لأى شخص كان. وعاهدتها "هايان" قائلة:

-"بالطبع ، لن أتنفس بكلمة لمخلوق".

في الأيام التالية عانت "مانا" من شعور بالإحباط واليأس. كان يتهيأ لها أن وجهها ما زال ملطخا بلعاب "جينج يانج"و كانت تمضى لياليها مسهدة تدعو إله السموات أن يأتي حيضها في وقته المرتقب في منتصف ديسمبر ولا تصاب بالحمل. يؤرقها هاجس ، ما العمل لو حملت بالفعل؟ إنها لفضيحة لا ريب فيها. هل ستجهض نفسها؟ هذا مستحيل. من المفروض أن يوقع معها شريك من الذكور على الأوراق ، وإلا فسترفض كل المستشفيات إجراء عملية الإجهاض. وفي حال اعترافه بالمشاركة سيحاكم ويُعاقب. من ذا الذي سيتحمل هذه المسئولية ويرضى بهذا العقاب؟ حتى ولا "لين" نفسه سيوافق على الاشتراك في هذه المصيبة. لن يحضر "لين" إلا بعد شهرين ، فما العمل لو اكتشف حملها؟ لم تجد أمامها من سبيل سوى الانتحار. وهكذا بدأت في اختلاس عشر حبات مخدرة كل يوم من زجاجتين تحتويان على أقراص مسكنة للألم من دولاب الأدوية الموجود بمكتبها.

بدأت الدراسة الليلية للغة الإنجليزية ولكن "مانا" كانت قلقة لدرجة لم تستطع استيعاب أي شيء فقررت الانسحاب وباعت القاموس الإنجليزي لزميلتها "يوينج ديو" المتخصصة في الصيدلة ، والتي كانت مثلها فتاة عانسا. احتجبت "مانا" عن الأنظار متعللة بأنها تعانى من الام الحيض والتزمت غرفتها تحاول أن تخفي مخاوفها وحزنها.

بعد أسبوع تلقت رسالة من "لين" يخبرها فيها أنه على ما يرام فى "ستينغ يانغ" ويسأل عن أحوالها، لم ترد عليه مباشرة. ظلت تنتظر بفارغ الصبر طمثها الذى جاء متأخرا عدة أيام. أخيرا فى الثالث والعشرين من ديسمبر شعرت بانتفاخ فى ثدييها وبتقلصات فى بطنها ، وفى مساء اليوم التالى تدفق الحيض المتأخر نازفًا. ظنت معه أن هذا المجرم الحقير "جينج يانج" لابد وأنه سبب لها خرقا داخليا فى أوعيتها.



## الفصل الحادى عشر

عاد "لين" بعد سنة أسابيع ، قبل احتفالات الربيع في شهر فبراير. اندهش لرؤية مانا" وقد بدا العجز على وجهها واضحا. انطفأ بريق عينيها وحلَّت مكانه نظرة حزن دفين وانسحبت الدماء من شفتيها ووجهها. جفّت بشرتها وتهدلت بعد أن كانت تمتلئ بالحيوية والإشراق. لاحظ خطين رأسيين محفورين في جبهتها. وأهملت تسريح شعرها ليبدو على آخر النهار مشعثًا. كما كانت سارحة ساهمة متباعدة لا تعير اهتماما لما يقول. وظهرت في صوتها نبرة حادة ، لم يلحظها من قبل ، وحتى نفسها أصبح ثقيلا لدرجة توسعت معه فتحتا أنفها. ذكرته حالتها بالنساء الحوامل اللاتي يعانين من شعور بالغثيان والقيء في الصباح ، وضيق النفس والرغبة للانفجار في البكاء.

شعر بأن شيئا ما أصابها في غيابه. ترى ما هو؟ حاول استجوابها ولكنها كانت تصر أنها بخير. بينما كانت في السر تتناول علاجا بالأعشاب يساعدها على تقوية جهازها المناعى ، ويغذى "الين" عندها لتسترجع عافيتها ويساعدها جسميا ونفسيا.

أثناء احتفالات الربيع تعمدت الابتعاد عن "لين" مدعية بأنها مرهقة ولا تقوى على السير وترغب في الانفراد بغرفتها، كثيرا ما أصابتها الكوابيس في نومها، كانت تصرخ وهي نائمة مما يوقظ زميلاتها في الغرفة فيتفذن من أسرتهن ظنا أن هناك حالة طوارئ. مع الوقت تحسنت حالتها ، ولكنها ظلت مستسلمة للاستلقاء على سريرها لما يزيد عن الأربعين ساعة أثناء الأجازة.

بعد انتهاء الاحتفالات بأسبوعين عزمت "مانا" أمرها وحدّثت "لين" بما أصابها. كانا يقفان بالقرب من عامود مسلح الكهرباء. كانت الأسلاك تتأرجح في الهواء من شدة الربح باعثة صفيرا حادا. اتسعت عينا "لين" وظل شاخصا وقد تسمرت نظراته على وجه "مانا". وأخذت ذقنه في الاهتزاز وشفتاه في الارتعاش وهو ينصت إلى كلماتها وقد انسحبت الدماء من وجهه وتعرق أنفه.

بعد أن انتهت "مانا" من رواية حادثة اغتصابها ساد صمت قطعه صوت "لين" متحشرجا من بين أسنانه وقال:

- حيوان ، إنه فعلا لحيوان! .

تقلص وجهه وأخذ خده الأيسر يرتج متشنجا. ودت أن تقول:

-"هل نسيت. لقد اتخذته صديقا!"،

ولكنها قاومت هذه الرغبة. استسلم "لين" لحالة من الصمت والذهول وأخذت يداه تلوى كراسة التقارير الطبية التي كان من المفروض أن يطلع عليها. قطعت "مانا" الصمت قائلة:

- 'أخطأتُ بالذهاب إلى غرفته. هل ستغفر لي هفوتي يا لين؟".

قالت هذا وهي ترتعش من البرد. لم يجب على سؤالها. بدا كما لو أنه لم يسمعه ، وظل عابساً. وضعت "مانا" يديها في جيبي معطفها وأكملت حديثها:

-"لا تنزعج يا اين، تحسن حالى الآن بعد علاجى بالأعشاب ، فقد ساعدني كثرا".

عصفت الربح وأطلقت صفيرا حادا ، وحلّق سرب من النسور ثم حط على أغصان شجرة الصفصاف العارية. سُمع صوت بندقية صيد من الجانب الآخر من المبنى لينطلق على أثره سرب من الحمام مبعثرا في الجو وناشرا نتفًا من الثلج.

ظل "لين" صامتا وسارحا مع أفكاره، اجتاح الغضب "مانا" وقد تذكرت أنه السبب في ما حصل لها بعد أن أفشرَى "لجينج يانج" بأنها ما زالت عذراء، ولم تتمالك نفسها فصرخت به:

- "يبدو أنك الآن تعتبرنى امرأة رخيصة عاهرة بعد أن فقدت عذريتى!. انطق! قل أى شىء! خبرنى بما يجول فى ذهنك ولا تعذبنى بصمتك هذا! تذكر أنك أنت الذى أخبرت جينج يانج بأننى عذراء. وهو ما يجعلك مذنبا أيضا!".

- "أوه.. أنا أسف جدا. لو أنى عرفته أكثر. كان على أن أفهمه حين قال أن القلب ليس سوى قطعة من اللحم".

قال هذا وهو يضرب جبهته بكفه ، ثم يعود للصمت من جديد. انتظرت "مانا" أن يواسيها وأن يفصح عن المزيد من التعاطف ولكنه التزم الصمت. أغاظها سكوته؛ فهو إما غير مهتم بها أو غير مقتنع بادعائها. أرعبتها الفكرة، وسألت نفسها: ما الذي سيؤول إليه حالك ورجلك لا يصدقك؟ هل يعتبرك هو أيضا عاهرة؟. أخذ فكها يهتز مرتجفا وداهمتها رغبة قاهرة على البكاء ولكنها تمالكت نفسها. وأخيرا بعد أن لاحظ القهر والألم واضحا في عينيها قال:

-"ذهلت لدرجة أفقدتني الوعي، هل أنت الآن فعلا بخير؟".

–"نعم".

امتلأت عيناها بالدموع، أراد أن، يضعها بين ذراعيه ويطيب خاطرها ولكنه لاحظ أنه على بعد ثلاثين ياردة منهما انهمك سبعة أو ثمانية من الجنود يزيحون الثلج عن أرصفة الطريق وهم يصفرون. حافظ على المسافة بينهما وأجبر نفسه على القول:

- أظن أنك بحاجة لمساعدة طبية يا مانا. فأنت شاحبة ومريضة "،
  - "لا يمكنني اللجوء وطلب العناية الطبية ، أحاول علاج نفسى".
- "علينا أن نفكر بطريقة ما. اتركى لى فسيحة الأفكر بالأمر. هل يمكننا اللقاء الحديث بهذا الأمر الليلة؟".
  - "طبعا. ولكن لا تقلق على". فقد تحسنت فعلا".

أشار بعينيه وبيده محذرا. كان عليهما ألا يقفا سويا لفترة طويلة وهكذا سارا سويا إلى المبنى الطبي.

أخذت حادثة الإغتصاب جلَّ تفكير "لين" وكان كلما أوغل في التفكير اشتعل غضبه وحنقه على نفسه. فمن الواضح أن "جينج يانج" استغل سلبية "لين" وعدم اتخاذه قرارًا سريعًا للارتباط "بمانا". فهي حتى لا تُعتبر خطيبة له. وهذا ما شجع هذا الشيطان على استغلال الفرصة واقتراف جريمته الشنعاء. ساعد تردده وتباطأه على فتح الباب أمام الذئب. إنه فعلا مسئول بشكل ما عن عملية الاغتصاب كما قالت "مانا". لابد وأنها تكرهه الآن وتحتقره. فهو كرجل عاجز عن حماية امرأته ومتردد في اتخاذ قرار فورى وسليم. شد شعره ولعن نفسه قائلا:

-"يا لك من رجل حقير".

تسامل الطبيب الشاب الذي بشاركه مكتبه:

- -"ماذا تقول؟".
- -"أوه، لا شبيء".

شعر "لين" بأن القضية لم تحسم بعد. كان قلقا على "مانا" ، ليس فقط على صحتها ، بل أكثر على حالتها النفسية والعاطفية. ولكن ما باليد حيلة. فهو لن يجرؤ على طلب إجراء فحص شامل لها خيفة أن يكتشف أمرها. وهو كطبيب ليس بيده سوى أن يصف لها بعض المهدئات ومضادا للاكتثاب.

احتار. ما هو العلاج الطبى الصحيح لمن تقع ضحية للاغتصاب؟ فكُتُب الطب التى درسها لم تأت على ذكر هذا الموضوع. ازداد شعوره بالضيق والذنب وازدادت معه نقمته من سلبية "هايان" التى لم تُقدم "لمانا" أية مساعدة إيجابية بعد أن أسرت لها بحادثة اغتصابها.

بعد العشاء تقابل "لين" و"مانا" وتحادثا. قال لها:

- أرى أن نبلغ ران سو بالحادث".
- لاذا؟ هل جننت؟ هذا يعنى أننا سننشر السر على الملأ .
  - من الأفضل إبلاغ الرؤساء درءا للمشاكل".
    - -"ماذا تعنى يا لين؟".
- "لو أخذوا علما بالحادثة سيمكنك الحصول على المساعدة الطبية أو النفسية إذا ما لزم الأمر. بالنسبة لنا هذا أهم ما في الموضوع".
  - -"أنا بخير واست بحاجة لأى علاج".
    - --"استمعى لى ولو لمرة واحدة".
- "كلا. لن أقوم بهذا. فلو علم الناس بالاغتصاب سأبتذل وأرخص في نظر الجميع. وأصبح أقل قيمة من الأرملة".

تنهد 'لين' ولكنه لم يستسلم وأكمل:

- -"هناك سبب آخر بجعلني أعتقد أن علينا إبلاغ ران سو".
  - —"ما هو؟".
- "لقد أبلغت هايان بالأمر. وهي شخص لا يمكن الاعتماد على تكتمها. علينا اتخاذ الاحتياط فيما لو تسرب الخبر".
  - -"وعدتنى بأنها أن تخبر أحدا".
    - "لا أثق بها".
      - ــ"باذا؟".
- "لا يمكننى أن أحدد تماما. ولكنى بالفطرة فقط أخمن بأنه لا يمكن الوثوق بوعدها، لقد وضعت الكثير بين يديها. لو سربت سرك ستدخلك في محنة كبيرة. سيقتلك الناس بألسنتهم. استمعى لي، من الأفضل إبلاغ ران سو حالا".

استندت "مانا" إلى مكتبه وأحاطت وجهها بكفيها وأطلقت العنان لدموعها. قال لها مهدئا:

- لا تبكى يا عزيزتي. إن فضلت كتمان السر فلن أخبر أحدا".
  - -"أود أن أحتفظ به سيرا ببنتا".
- "حسنا، ولكن تحدثي في ثانية مع هايان وأكدى عليها الالتزام بوعدها".
  - -"ساقعل هذا غدا".

بعد هذا الحديث أصبح "لين" أكثر اهتماما "بمانا". فأكثر من شراء الفاكهة لها من برتقال وكمثرى وفاكهة مجففة ومسكرة. كما اشترى لها من عند العطار فرعًا صعفيرًا من قرن الإبل دفع فيه اثنين وخمسين ينا. أى أكثر من ٤٠٪ من راتبه الشهرى. ومع الأسف لم تتمكن "مانا" من استعمال القرن لأنه ولد في جسمها كمية كبيرة من "اليانج"، إلا أنها سرت لاهتمامه. شعرت أخيرا بأنه يمكنها تجاهل حادثة الاغتصاب والمضى من جديد لاستكمال حياتها.

مالحظة: تبعا للعقيدة الصينية يجب أن يكون هناك توانن بين "اليان" ، طاقة ذكورية ، و"اليانج" ، طاقة أنثوية ، في جسم الإنسان.

## الفصل ألثانى عشر

فى صباح يوم من أيام أبريل ، قابلت "مانا" المدير "ران سبو" أمام مدخل مبنى التحاليل الطبية ، ومع أنه سلَّم عليها كعادته بلطف إلا أنها شعرت أن عينيه المبطنتين ترمقانها بنظرة مريبة ، كما لو أنه يحاول تحديد مقاييسها. التفتت لتواجهه فأشاح ببصره عنها ثم أدار وجهه نحوها بابتسامة مفتعلة ووجه متجهم. وفجأة خطر لها: يبدو أن المدير "ران سبو" قد اكتشف حادثة الاغتصاب. تخضب وجهها خجلا واعتصر الألم قلبها. شعرت بأن حدسها في مكانه فمضت إلى "لين" لتخبره وتستشيره، حاول أن يخفف من مخاوفها ولكنه كان أكثر اضطرابا منها ، وأقسم بأنه لم يكشف عن سرها لمخلوق.

كان شكّها في مكانه ، في اليوم التالي وبينما كانا هي و"لين" في طريقهما لملأ قواريرهما الحافظة للحرارة (الترامس) ، شاهدا السيدة "سو" قادمة من الجهة المعاكسة. وما أن اقتربت منهما حتى بصقت على الأرض وقالت بصوت عال:

-"هذه هي التي سلمت نفسها الرجل بكامل رقبتها!".

كانت بكامل ثيابها السوداء وبدت منتفخة العينين. تظاهرا بأنهما لم يسمعا شيئا ، بالرغم من شعورهما بالصدمة. وما أن مضت المرأة بعيدا عن مدى السمع حتى انهالت "مانا" تلعن "ران سو". دافع "لين" عن "ران سو" ، فهو لا يمكن أن يأتمن زوجته ويبلغها بالحادثة ، فهو يعلم مدى ثرثرة وبذاءة لسان زوجته. حتى أنه قلما يوجه إليها أى حديث. لابد وأن السر تسرب من زوجات الضباط اللواتى كن يتسلين بخوض سيرة الناس ونشر الأخبار.

ومن يومها أخذت هذه المرأة تكيل الاتهامات البذيئة لمانا فتصفها بالعاهرة أو بمخرزة الرجال أو بالشيقة .

-"العاهرة ، مخرزة الرجل ، الشبقة".

كان هذا الاسفاف يصيب "مانا" في مقتل ، تشعر معه بالخزى والعهر وكما لو أنها فقدت عضوا من أعضائها . لكم ندمت لأنها باحت بسرها "لهايان" ، هذه الثرثارة الخائنة التي تخوض في الأعراض. كان عليها أن تستمع لنصيحة "لين" وتبلغ المسئولين عن الحادثة في حينها.

ومن جانبه ، كان "لين" لا يقل عن "مانا" شعورا بالإهانة. فهذه المرأة الضامرة المتخلفة لم ترعو عن نعته أيضا: "صاحب القبعة الخضراء المخدوع" أمام الآخرين، ومع أن "ران سو" — كان صديقه ولكنه لم يجرق بأن يطلب منه إجبار امرأته لتكف لسانها عنهما. فقد كانت السيدة "سو" تعانى من اختلال عقلى بعد أن فقدت ابنها الوحيد في الصيف الماضي. ذهب الولد مع أصحابه إلى ضفاف نهر "شنغهوا" ليلتقط حشرات صغيرة من أجل أسماك الزينة التي كان مولعا بتجميعها ، وغرق في النهر. بعد الحادثة فقدت الزوجة عقلها وانطلقت الشائعات تتحدث عن تصرفاتها العدوانية. فمثلا كان على "ران سو" أن يغرغ لها كل ما بمحفظته من نقود كل ليلة وإلا فإنها ستبتدأ بلعن أجداده في منتصف الليل بصوت عال ، أو تأخذ في قذف الأطباق والقصع من النافذة ، أو تجلس تنتحب كالأطفال ، أو تلف حوله وبيدها قضيب من الصلب تضربه به. ولذا كان "ران سو" يضع أوراقا مالية داخل الغلاف قضيب من الصلب تضربه به. ولذا كان "ران سو" يضع أوراقا مالية داخل الغلاف البلاستيكي لمفكرته ويقدمها لها في الحال. كان الرجل على مثل وأخلاق عالية ، ولم يفكر أبدا بإدخالها مصحة للأمراض العقلية. كانت شهامته وكرم أخلاقه موضع إعجاب وتعاطف كل العاملين في المستشفى. وفرح الجميع لترقيته لمنصب نائب مدير إعجاب وتعاطف كل العاملين في المستشفى. وفرح الجميع لترقيته لمنصب نائب مدير المستشفى وعلّقوا بأنه نال الترقية عن استحقاق.

كان من الطبيعي أن تغضب "مانا" من "هايان" وتسرفض الصديث معها، كما أنها لم تذهب لتبارك لها بعد أن رزقت بمولودها، حاولت "هايان" بعد أن أنهت

إجازة ولادتها أن تقترب من "مانا" لتحكى لها كيف انتشر سرها ولكن "مانا" صممت على تجنبها والابتعاد عنها دون أن تصغى لأعذارها وثرثرتها. وحين فقدت الأمل مضت "هايان" إلى مكتب "لين" في أمسية يوم من أيام الآحاد وأجبرته على الاستماع لروايتها:

- "لم أتعمد إفشاء سر مانا أو إيذائها أبدا. كانت زلة لسان منى. فكما تعلم حين يسترخى الزوجان فى السرير يتحدثان عن أى شىء وكل شىء ، خاصة حينما يتملك منهما الضجر. وهكذا سربت لهونجان بالحادثة بعد أن عاهدنى بأنه سيكتم السر ولن يتحدث به لأى شخص كان. ولكن ليلة الاحتفال بعيد الربيع ، أكثر من الشرب مع أصدقائه سكر وباح لهم بكل شىء بالتفصيل. بعد أن علمت ذهبت إلى بيوتهم وحاولت إقناعهم بالتستر وعدم نشر الخبر. ولكن كان الأمر قد خرج من بين يدى، لم أقصد أبدا إيذاء مانا ، فهى كانت وما تزال أفضل صديقة لى. عرفتها منذ سنين طويلة ، فما الذى يجعلنى أؤذيها بهذا الشكل؟ وما الفائدة التى جنيتها سوى خسارتها؟ أشعر كما لو أننى فى الجحيم؟".

قالت هذا وانخرطت تبكي بحرقة. رد "لين" بحزن:

-"أنا مُتفهم لموقفك".

- لو تعلم كم أكره هذا الزوج الحمار. كنت على وشك أن أحطم جمجمته بعصا المكنسة حينما اكتشفت فعلته. إن لم تصدقني اذهب واستأله".

- -"أنت صادقة في قولك. ولكن ما الفائدة الآن؟".
  - "أوه. كيف لى أن أصلح خطئي مع مانا؟".
  - -"ليس هناك أي مجال في الوقت الحاضر"،
  - -"هل يمكنك أن تخبرها عن شدة أسفى؟".
    - -"سأخيرها طبعا"،

فاحت رائحة الصابون من "هايان" ، يبدو أنها عائدة التو من الحمام الجماعي حيث قامت بغسل حفاضات طفلها قبل حضورها الكتبه. مع أنه أبلغ "مانا" بأسف "هايان" الشديد إلا أنها أصرت على المقاطعة ، فالاعتذار زاد من أحزانها ، لم يواسها ولم يشعرها بالرغبة في الغفران. ووجد "لين" أن لها كل الحق في موقفها هذا ، خاصة بعد أن شاع خبر الاغتصاب ولاكت سيرتها ألسن جميع موظفي المستشفى. تغيرت معاملة العاملين بالمستشفى "لمانا" والين". أصبحوا يعاملونهما كما لوكانا زوحا وزوجة. تصل إلى مكتبه قسائم طعامهما وحتى راتبها في آخر الشهر. كما كان الجندي المسئول عن توزيع البريد يسلم "مانا" بريد "لين" بشكل تلقائي. أرسل لهما أحد الموظفين خطأ ، كتيبا عن تنظيم العائلة لا يستلمه سوى المتزوجين ، وكانت المرضات الجديدات يحدثن "مانا" عن الطبيب "كونج" كما لو أنه زوجها ، ويظهر عليهن الحرج بعدئذ حين تخبرهن بأنها غير متزوجة. كانت هذه الأحداث تؤلمها وتسبب لها الحرج ولكنها وفي الآونة الأخيرة استسلمت لها ومنعها حياؤها من الرد أو الدفاع عن نفسها أو القتال مع الأخرين كما كانت تفعل في الماضي حين يتهجم عليها أحد. انكسرت وصمتت خوفا من أن يذكرها أحد بحادثة اغتصابها وأخيرا بدا واضحا بأنه لم يعد أمامها من خيار سوى الانتظار بصمت. فقد قدر لهما أن تستمر علاقتهما وتصبح أكثر متانة مع مرور السنين.

صيف بعد صيف كان "لين" و"شويو" يمضيان إلى قاعة المحكمة لإتمام إجراءات الطلاق في مدينة "يوجيا" ، ليعودا معا إلى منزلهما كزوج وزوجة دون أي تغيير. سنة بعد سنة كان "لين" و"مانا" يأملان أن يعيد القاضي النظر ويحكم بالطلاق متغاضيا عن القانون الذي لا يسمح بالطلاق إلا بعد انفصال الزوجين لمدة ثمانية عشر عاما. ولكن ظل كل شيء على ما هو عليه.

اقترح "ران سو" أمام إدارة الحزب أن يُنقصوا المدة ، بعد أن أهداه "لين" نسخة مستعملة من كتاب "حول العالم في ثمانين يوما". كان كتابًا نادرا ومرغوبا. ولكن الأغلبية عارضوا الفكرة خوفا من رد فعلها المعاكس، فمع مرور الزمن يغفل الناس عن

سبب صدور القانون ويظلون يعملون بموجبه كما لو أنه مرسوم مقدس لا يجرؤ أحد على التساؤل عن شرعيته ومدى فعاليته.

مع مرور الزمن كثر الشيب في رأسى "لين" و"مانا" وترهل جسماهما وثقلت حركتهما وازدادت الغضون والتجاعيد وضوحا على وجهيهما. بينما ظلت شويو" على حالها. لم تعد تبدو كعمة مسنة "للين" بل أصبحت أشبه ما تكون بأخته الكبرى.

خلال هذه السنوات ترقى معظم زملاء "لين" و"مانا" إلى مستويات أو مراكز أعلى أو أنهم استقالوا من الجيش. بينما ظل "لين" و"مانا" على حالهما يعملان على ذات المكتبين، وبنفس الرتبة مع الصصول على العلاوة التي عمت الجميع. ترقى "ران سو" مرة أخرى وأصبح مديرا المستشفى في سنة . ١٩٨٠ كما عرف "لين" أن ابن عمه "ليانج مينج" تزوج من عاملة تليفون نالت لقب العاملة المثالية وأصبحت مشهورة على مستوى الدولة ، إذ كانت قادرة على حفظ ما يزيد على إحدى عشرة ألف نمرة تليفون. في سنة ١٩٨٨ مات القوميسار"وي" في السجن بعد أن أتهم باتصاله بقوى مقاومة الحكم. وأخيرا في سنة ١٩٨٤ طلب "لين" من "شويو" أن تحضر إلى المستشفى ليأخذها إلى محكمة الشعب في مدينة "موجي" ليحصل على الطلاق بعد أن مضى على النفصالهما المتواصل ثماني عشرة سنة. كما حدد القانون . لم يعد بحاجة لموافقتها.

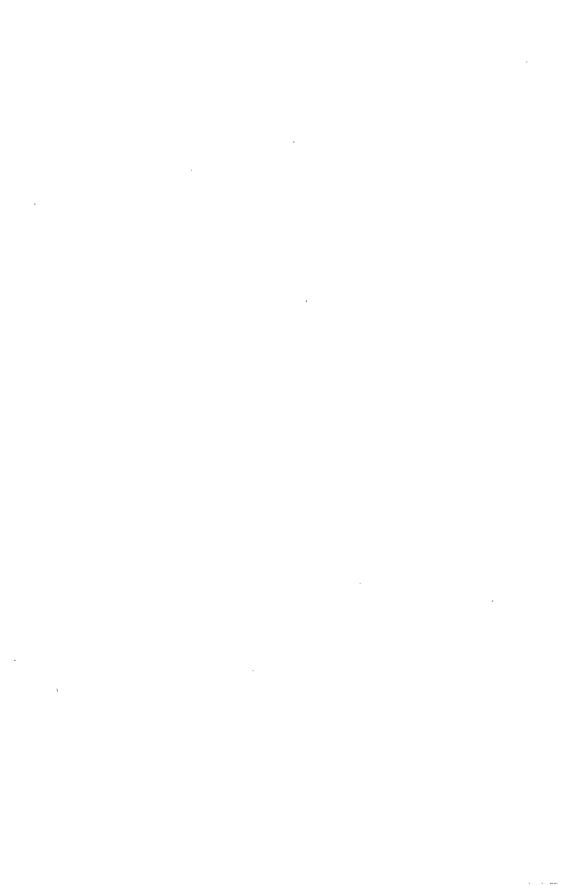

الجزء الثالث

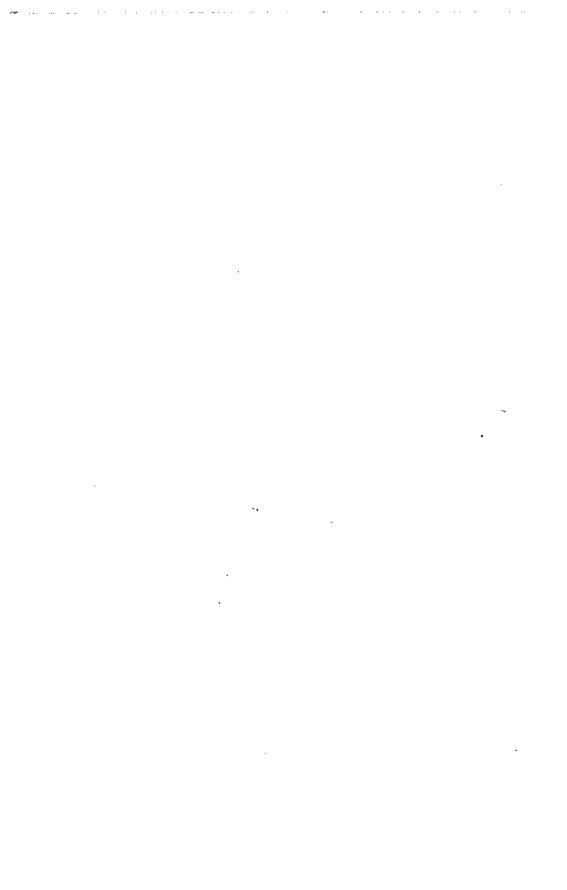

## الفصل الأول

اصطحب "بنشنج" أخته "شويو" إلى مستشفى الجيش فى مدينة "موجى" فى يوليو من سنة ١٩٨٤ . لم يمض معها سوى يوم واحد ، كان عليه العودة إلى قريته ومتابعة أعماله. فبعد أن سرح من العمل فى الجمعية التعاونية فتح محل بقالة فى قرية قريبة اختص فيها ببيع السكاكر ، والخمر ، والسجائر وصلصة الصويا ، والخل ، والتوابل والبزور. ومع أنه ترك "هويا" لتحل محله أثناء غيابه إلا أنه ظل قلقا ، وصمم على العودة فى اليوم ذاته. لحسن حظه انضمت "هويا" للعمل معه ، تساعده فى البيع فى مخزنه بعد أن سقطت فى امتحان القبول للجامعة فى الصيف الماضى.

أصابت الدهشة كل العاملين بالمستشفى من أطباء وطبيبات وممرضات وموظفين وزوجاتهم ، وهم يشاهدون "شويو" تتجول بقدميها المقيدتين. كانت تسير دائما بمفردها؛ "فلين" يخجل منها ولا يرض أن يراه أحد بصحبتها. لفتت الأنظار ، وكانت كلما عبرت الساحة أمام المبنى الطبى تجمعت الممرضات الشابات وراء النوافذ لمشاهدتها. كن يعتقدن أن معظم النساء المقيدات الأقدام تتضخم أفضاذهن ومؤخراتهن. ولكن ها هى ذى "شويو" تبدو نحيفة جدا كما لو أنها بدون أوراك.

بعد وصولها بعدة أيام عانت "شويو" من آلام مبرحة أسفل ظهرها. لم يعد بإمكانها الجلوس إلى الكرسي لأكثر من نصف ساعة ، ويزداد الألم إذا ما سعلت. تحدث "لين" مع الطبيب "نينج" عن الأعراض التي تشكو منها "شويو" ، ثم طلب منها الذهاب إليه ليعاينها. ذهبت إلى عيادة الطبيب في اليوم التالي الذي شخص حالتها بأنها عرق النساء أو التهاب بالأعصاب في أول مراحله ، ووصف لها إجراء علاج طبيعي في الحال.

بدأت "شويو" في تلقى العلاج اللازم. أحسنت المرضات معاملتها. تعاطفن معها بعد أن علمن عزم "لين" على طلاقها قريبا. كن يسلطن عليها الأشعة الضوئية اللازمة لعلاجها ثم يجلسن بجوارها لتبادل الحديث معها. كانت "شويو" ترقد على بطنها ووجهها مواجه للأريكة الجلدية ، فلا يسعها رؤيتهن ، تجيب على أسئلتهن وترضى غريزة حب الاستطلاع لديهن. أحبت رائحة الليزول العابقة في جو الغرفة ، كانت تذكرها باللوز الأخضر. لم يسبق أن وجدت نفسها في مكان تعم فيه النظافة والهدوء كما وجدته في هذه الغرفة بجدرانها الناصعة البياض. حيث تسربت أشعة الشمس الساطعة من خلال زجاج النوافذ النظيفة لتنعكس على أسطح الطاولات الزجاجية والسجادة الحمراء. لم تلحظ شوية أية ذرة من غبار في الغرفة . وفي الخارج أخذت الدبابير تئز برقة من على أعلى الأشجار ، وحتى عصافير الدورى بدت زقزقتها أقل حدة مما هي عليه في القرية. أخذت "شويو" تسأل نفسها مستغربة لم يبدو الإنسان والحيوان أكثر إلتزاماً تحت سيطرة الجيش؟.

شعرت في أول الأمر بالإحراج من فك سروالها وإنزاله لتكشف عن أسفل ظهرها ، كما اخافتها ذبذبات الحرارة. ولكنها سرعان ما اعتادت وتفهمت أن الضوء الكهربائي الموجه عليها لن يحرقها. أخذت تستمتع بالاستلقاء على الملاءة النظيفة وتشعر بالاسترخاء وبأن الحرارة خففت من أوجاع ظهرها. تحجبها ستارة زرقاء بلون السماء عن بقية المرضى لتنفرد بنفسها وتغمض عينيها وتسرح بأفكارها نحو بيتها وحياتها الماضية في القرية؛ فهم الآن في موسم جمع التفاح والثوم وزرع بذور خضروات الشتاء كاللفت والكرنب والجزر والقرنبيط.. أدهشتها الرفاهية والراحة التي يستمتع بها سكان المدن. تعمل الممرضات داخل جدران المستشفى محميات من العواصف والأمطار ، لا تبدو عليهن اللهفة لإنهاء أعمالهن. فحياة الفتيات في المدينة مريحةحقا ، تتميزن بالمظهر الحسن والأناقة وهن يتجوان بثياب العمل النظيفة وغطاء الرأس الأبيض. صحيح أن البعض منهن كن مرهقات شاحبات ولكنهن لا يتقاعصن عن أداء الواجب. يقمن بتدليك جنبها لبضعة ثوان قبل حقنها بالإبرة بلطف ثم يسائنها

برقة إن كانت تشعر بحرقة أو بأى ألم ، وهن يحسدن بأناملهن جلدها بعد حقنها بالإبرة برفق . هذه الزغزغة كثيرا ما جعلتها راغبة بالضحك سألتها إحداهن مرة هل أخطأ "لين" في حقها أو أذاها؟ وأجابت:

--"كلا فهو رجل طيب ويحسن معاملتي".

وسألتها أخرى:

–"هل يشتري لك حاجتك من الطعام؟".

وردت "شويو":

-"نعم ، يشترى لى دائما أرغفة بيضاء من الدقيق الفاخر ، والسكاكر ، والحلوى. ويأتى لى كل يوم باللحمة والسمك كما لو أننى فى عيد دائم. كل ما يزعجنى هو الحر ساعة الظهر".

تبادات الممرضات النظر. بدأت إحداهن في الضحك وتبعتها الأخريات ثم بادرتها إحداهن:

- -"وماذا يأكل هو؟".
- "لا أعلم. فنحن لا نتناول الطعام سويا، يأتي لي بالطعام بنفسه".
  - "إذن لا ينقصك شيء من الغذاء".
    - -"نعم ، هو كذلك".

تهامست المرضات فيما بينهن ، شعرن بالحيرة من أجوبة "شويو". فمع أن رتبة "لين" تعادل رئيس كتيبة إلا أن حصته من القمح لا تزيد عن اثنى عشر بوندا فى الشهر. كيف له أن يقدم لزوجته كل هذا الطعام الفاخر كل يوم؟ من أين له بكل هذه القسائم؟ هل يأخذها من "مانا"؟ هذا مستحيل. لأنها أعلنت صراحة أن لا علاقة لها "بشويو". إذن ماذا يأكل "لين". هل يأكل دقيق الذرة؟

فعلا ، إنه لرجل غريب. يبدو أنه ادخر الكثير من قسائم الدقيق مترقبا زيارة "شويو". إذن لا يزال مهتما بزوجته وإلا ما عاملها بمثل هذه الطبية والرقة.

أحبت "شويو" المعرضات ولكنها وبالرغم من إلصاحهن الشديد رفضت خلع حذامها الصغير، اشتدت رغبتهن لرؤية قدميها، وفي أحد الأيام وبعد أن انتهت من الجلسة العلاجية قالت لها المرضة "لي" وهي فتاة ضخمة من "هانجرو":

- لم نر أبدا أقداما مربوطة. لو سمحت لنا بالنظر إلى قدميك سأعطيك ينا".

وردت "شويو":

-"كلا ، لن أفعل".

- "لماذا؟ فأنا أمنحك ينا مقابل نظرة واحدة فقط. لم يخطر لى أن قدميك بهذا الغلاء".

- "هل تعلمن شيئا يا فتيات؟ لا أسمح لأحد برؤية قدميّ سوى زوجي".

–"لادا؟".

-"هكذا تربيت".

قالت لها إحدى المرضات الشابات الطويلات وهي تبسم لها مشجعة:

- أرجوك. دعينا نراهما ولو لمرة واحدة. ولن نخبر أحدا".

- كلا ، لن أفعل. هل تعلمن؟ بالنسبة لى خلع جواربى وحذائي عمل شائن كخلع سروالي"،

تساءات المرأة الطويلة:

."slau"+

- لأنك حين تربطين قدميك وأنت طفلة تتعهدين بأن لا يراهما سوى زوج المستقبل. وأيس أى إنسان آخر. وهكذا تصبح لقدميك قيمة خاصة عند زوجك".

ثم ربتت على قدمها اليسرى التي بدت ككتلة صغيرة وأضافت:

-"هل تعلمن بما كانت تسمى القدم المكبلة قديما؟".

هزت المرضات رؤوسهن نفيا، واستمرت "شويو" قائلة:

-"اسمها اللوتس الذهبية ، فهي ثمينة كالجوهرة".

نظرن إليها مندهشات وغير مصدقات ثم تبادلن الغمزات وبادرتها المرضة "ما":

- "لابد وأن ربط القدمين مؤلم".

-"مؤلم جدا. لا تساليننى عن الألم. بدأت فى ربط قدمى وأنا فى السابعة من العمر. يا إلهى. ظللت لمدة سنتين وأنا أبكى من شدة الألم طوال الليل. كانت القرح والبثور تملأ قدمى فى الصيف. يهترئ اللحم ويمتلئ بالصديد ومع هذا لا أجرؤ على نزع الأربطة خيفة أن تضربنى والدتى بعصا من الخيزران. كنت كلما أكل سمكا يتقرح كعباى وينزفان. هناك قول مأثور:الحصول على قدمى اللوتس لابد من دلو ملى بالدموع".

- لذا ربطتيهما إذن؟".

سألتها فتاة بخدود حمراء.

- "لأن أمى قالت إن هذا هو الحل الوحيد للحصول على زوج. فنظرا لقبح وجهى لم يكن أمامى سوى هذه الفرصة. فالرجال فى تلك الأيام كانوا مهووسين بالأقدام الصغيرة ، كلما صغرت القدمين ازدادت رغبتهم بالفتاة"،

تساءات المرضة "لي" بجدية:

- و هل أعجب الطبيب كونج بقدميك الصغيرتين؟".

حيّر هذا السؤال "شويو" فتلكأت في الإجابة ثم قالت مترددة:

-"لا أدري، فهو لم يرهما قط"،

نظرت الفتيات لبعضهن البعض وهن يحاولن كتم ضحكهن بتكلف الابتسام. كان البريق في عيونهن يكشف مدى لهوهن وتسليتهن. انفجرت إحداهن بالضحك ولحقت بها الآخريات يقهقهن بصوت عال.

لم يعد هناك من مانع لحصول "لين" على الطلاق تبعا للقانون. ولذا بدا في السعى لنقل "شويو" من الريف مستندا على مساعدة الجيش والقيادة ذاتها. فالقانون يتيح للضابط الذي أمضى أكثر من خمسة عشر عاما أو كان برتبة أعلى من قائد كتيبة من استخراج بطاقة لزوجته أو لطليقته تتيح لها العيش بأى مدينة تختارها بشكل قانونى. بالنسبة "الين" كان قد أمضى واحدًا وعشرين عاما ولم يعد هناك من عائق لنقلها هى و"هويا" ، خاصة وأن هويا لم تنجح في امتحان القبول لدخول الجامعة في القرية. كان هذا التدبير هو الفرصة الوحيدة لابنته للإقامة في الدينة والابتعاد عن الريف.

اعتمد "لين" على طاعة "شويو" العمياء ورضوخها لمشيئته, فلم يكن بإمكانها أن تستوعب ضرورة وتعقيدات هذه الإجراءات، واتبع الأسلوب ذاته بعد وصولها، فلو أنه قال:

- "لا تتركى غرفتك ولا تحضرى بنفسك الماء الساخن".

كانت تستجيب بدون نقاش ولا تغادر غرفتها مهما كانت الظروف. وحين كان يقدم لها الدواء قائلا:

- "خذى هذا العلاج ، سيخفف ألمك".

كانت تبتلعه على الفور دون تردد. بالنسبة لها كانت كلماته أوامر وما عليها سوى الطاعة ، ولا يمكن أن تشك فى أنه يعمل إلا لمصلحتها ومصلحة ابنتها . وفى صباح أحد الأيام أعطاها "ينا" وطلب منها الذهاب لمحل الصلاقة ، الذى كانت تديره ثلاثة من زوجات الضباط ، لتقص شعرها . ما أن غادر إلى عمله حتى انطلقت إلى المحل لتنفيذ طلبه . كانت "هويا" فيما مضى تقص لها شعرها فى الريف بمقص ومشط طويل. انزعجت "شويو" حين أبلغتها الشابة البدينة فى المحل أن قص الشعر سيكلفها ثلاثين

فنا. فهو سعر مبالغ فيه وهي التي لم تفرط يوما في المصروف. فبإمكانها شراء قطعة كبيرة من الصابون بهذا المبلغ تكفيها على الأقل أسبوعين. ومع هذا أذعنت لمشيئة "لين" وجلست على كرسى من الجلد، قامت امرأة بمنتصف العمر بلف قطعة من القماش الأبيض حول "شويو". ضمت نهايتيها حول رقبتها بمشبك خشبى ثم سألتها وهي تمسك بيدها بمشط بلاستيكي أحمر:

- -"كيف تريدين قصة الشعر يا أختاه؟".
  - -"لا أدرى".

ضحك الرجلان الجالسان إلى كرسبين مجاورين لكرسى "شويو" وعلَّق أحدهما:

- ما رأيك بقُصنة كقَصنتى؟ وهكذا أضمك المشاركة في فريقي. إنها قصة كما ترين تحلق الشعر تماما ماعدا المساحة المحيطة بأعلى الرأس، ستجعلك أكثر انتعاشا في هذا الحر الشديد".

كان الرجل ذا شهرة كبيرة بالمستشفى كبطل من أبطال حمل الأثقال. استطاع أن يحمل خنزيرا يزيد وزنه عن ألف ومئتى "بوند". علقت الصحف الرئيسية حينذاك عن كفاحه ولقبه الأطفال بالمستشفى بالرجل الخنزير. قالت المزينة "لشويو":

- عليك أن تقررى بنفسك. إنه شعرك. حددى لى القصة التى ترغبين بها وأنا سأنفذها لك".

- "حسنا، ما رأيك بقصة مثل قصتك".

وأشارت إلى شعر المزينة الذى كان مقصوصا قصيرا وملتفا حول الوجه. علقت المرأة الشابة الممتلئة:

- أحسنت الاختيار ، ستليق عليك هذه القصة".

سألتها المزينة:

- هل ترغبين فعلا بقصة كقصتى؟ أن يمكنك بعدها من عقص شعرك .
  - "نعم أنا متأكدة. قصى قدر ما تستطيعين".

كانت ترغب بقص شعرها قصيرا حتى لا تضطر اقصه قريبا وبعثرة أموال "لين". فكت المرأة عقصة شعر "شويو" وبدأت في تسريح الشعر المتشابك ، بينما أخذت شويو" في مصمصة شفتيها بصوت مسموع. أوجعت الضربات الأولى المشط رأس شويو" ولكنها استعانت عليها بعد حين وأخذت تسائل نفسها مندهشة كيف تطقطق المزينة فلقتي مقصها بهذا الاتساق والسرعة وبدون توقف. في الزاوية اليمني من الغرفة استسلمت النوم قطة بدون ذيل. كانت تفرد قوائمها بين الحين والآخر وتنتصب أذناها لتذب عنها الذباب. كان إلى جانبها قصعة مليئة بالعصيدة وتعجبت "شويو" من أهل المدن الذين يهتمون بالقطط ويوفرون لها الطعام كالناس. ما حاجاتهم القطط في غرف أسمنتية لا يمكن الفئران أن تعيش بها؟ إن أمر الناس هنا حقا لعجيب. سألتها المزينة وهي تسوى لها نهايات شعرها:

- --"هل يحسن لين كونج معاملتك؟".
  - -"نعم"،
  - --"هل تعيشان في غرفة وإحدة؟".
    - –"نعم".
    - -"كيف تنامان؟".
      - -"ماذا تعنين؟"،
- -"أعنى هل تنامين مع لين كونج في سرير واحد؟".
- قالت المزينة هذا مبتسمة وتوقفت المزينتان الأخريان عن حلق شعر الرجلين.
  - -"كلا ، ينام كل منا في سرير منفرد".

- -"هل تعلمين أنه سيطلقك؟".
  - -"نعم"،
  - -"هل تريدين الطلاق؟"،
    - --"لا أدري".
- "سأقدم لك نصيحة. اقفرى إلى سريره أثناء نومه".
  - -"كلا لن أفعل ذلك".

ضحك الجميع ونظرت إليهم "شويو" مندهشة لا ترى سببا الضحكهم، بدت بقصة الشعر أصغر سنًا بعشر سنين من عمرها الحقيقى، أصبح وجهها بيضاويا مزينا بحاجبين كالهلالين الرفيعين. صببت المزينة ماء ساخنا من غلاية الماء في دلو برونزى معلق على الحائط وأضافت إليه ثلاثة أكواب من الماء البارد ثم طلبت من "شويو" أن تضع رأسها على الحوض لتغسل لها شعرها. وفيما هي تقوم بغسل رأسها أعادت عليها مشورتها:

- "لا تكونى بلهاء. تسللى لفراش لين ليلا. إن فعلت ذلك أن يتمكن من طلاقك بعدها أبدا".
  - –"لن أفعل ذلك"،

وعاد الجميع للضبحك ، وصبيخت "شويو":

- "عيناي تحرقاني من الصابون!".
- -"اقفليهما بقوة. سأنتهى خلال ثوان"،

صبّت المرأة بقية الماء على رأس "شويو" ثم جففت عينيها ووجهها بمنشفة جافة ودافئة بعد نشرها بالشمس. عبقت المنشفة برائحة النظافة وأعطت "شويو" شعورا بالراحة والانتعاش.

- -"هل ما زالت عيناك تحرقانك؟".
  - -"كلا ، فأنا بخير"،

عادت "شويو" إلى كرسى الحلاقة، مشطت لها المزينة شعرها وهي تبدى إعجابها بجمال ملمسه ثم أضافت إليه بعض القطرات من العطر وأنهت تسريحه، قدمت "شويو" الين إلى المزينة التي أعادته إليها قائلة:

-- "كلا يا أختى الكبيرة ، فنحن لا نأخذ أجرة في الزيارة الأولى ستدفعين المرة القادمة. هل أنت راضية عنا؟".

شكرتها "شويو" وأعادت النقود إلى جيبها. رفعت المرأة المشط لتضع اللمسات الأخيرة فوضعت خصلة وراء أذن "شويو" وهي تقول:

- "هل تعلمين ، أنت جميلة في هذه التسريحة. فحافظي عليها واستمرى في قص شعرك بهذا الشكل".

ثم أمسكت بمراة بيضاوية ولفّت حول "شويو" تعرض عليها التسريحة من كافة الجوانب، ثم أكملت:

- والآن أخبريني ما رأيك؟".

هزت "شويو" رأسها مبتسمة، وبعد أن شكرت المزينة ثانية نهضت من على الكرسى ومشت تترنح خارج المحل، كان مفصل وركها يؤلمها بعد أن جلست لما يزيد عن نصف الساعة.

ما أن ابتعدت "شويو" عن مرأى البصر حتى بدأ الحاضرون فى المحل فى أوْك سيرتها، اتفقوا جميعا أنها فى الواقع بمقبولة الشكل ولكنها لا تحسن الاعتناء بمظهرها وزينتها. فالسترة الكحلية الداكنة التى ترتديها تصلح لسيدة عجوز جاوزت الستين من عمرها، ولو أنها أطالت سروالها لما لفتت الأنظار لقدميها المقيدتين. يبدو أن للنساء فى الريف ذوقا مختلفا عنه فى المدينة. كما أن عملها الدائم والمضنى فى الحقل

تحت أشعة الشمس الحارقة أثرت على جلدها الذى تغضن وظهرت التشققات على كفيها واللطخ السوداء على وجهها الداكن. ثم تدرج الحديث نحو الزواج والطلاق. كيف لها أن تضمن عيشها بعد طلاقها من "لين كونج"؟ لا شك أنه رجل معدوم المشاعر بلا قلب. يجدر بالشعبة السياسية حماية المرأة المسكينة وإصدار أمر بإنهاء العلاقة بين "لين كونج" و"مانا يو". فالدولة تبنى مجتمعا جديدا ، ويجب عليها أن لا تسمح لمخلوق ببناء سعادته على تعاسة شخص آخر. وعلى الرجل المتزوج أن يحافظ على أسرته ويلتزم بواجباته نحوها. فلا يسمح له بالانقياد لعواطفه ورغباته وإلا تفككت أسس العائلات وعمّت الفوضى في المجتمع.

أصبحت مقولة "شويو": "كلا ، لن أفعل هذا" سيرة على كل لسان يتداولها موظفو المستشفى جميعا، ترددها المصرضات مازحات ضاحكات حين يردن التعبير عن رفضهن لأى طلب أو اقتراح يضغطن على اللفظ الأخير"هذا" بنغمة طويلة إيقاعية يضحك بعدها الحضور هازئين.

انطلق بعض من الضباط الشباب الفضوليين ، متسترين بالظلام ، نحو البيت الذي استأجر به "لين" غرفة مؤخرا ليقيم بها مع "شويو". كانوا يقفون وراء النافذة والباب يتنصتون علّهم يكتشفون كيف ينام الزوجان. كانوا يلصقون آذانهم على قفل الباب أو النافذة. ولكن الهدوء والسكون ظل مخيما على الغرفة كما لو أنها غير مسكونة. واظبوا على المراقبة لثلاث ليال على التوالي بدون فائدة. لم يسمعوا سوى صوت سعال "لين" أحيانا. انتهت عملية المراقبة بالفشل ولم ينالوا سوى أن أحدهم لوى كاحله عند مدخل الباب الجرانيتي حينما داس على ضفدع نائم وطرف آخر عينه بغصن شجرة وهو يحاول التصنت تحت النافذة، وهكذا توقفوا عن التحرى معترفين بأن الزوجين لا يمارسان "هذا". وانتشر الخبر:

"الزوجان لا يمارسان هذا"

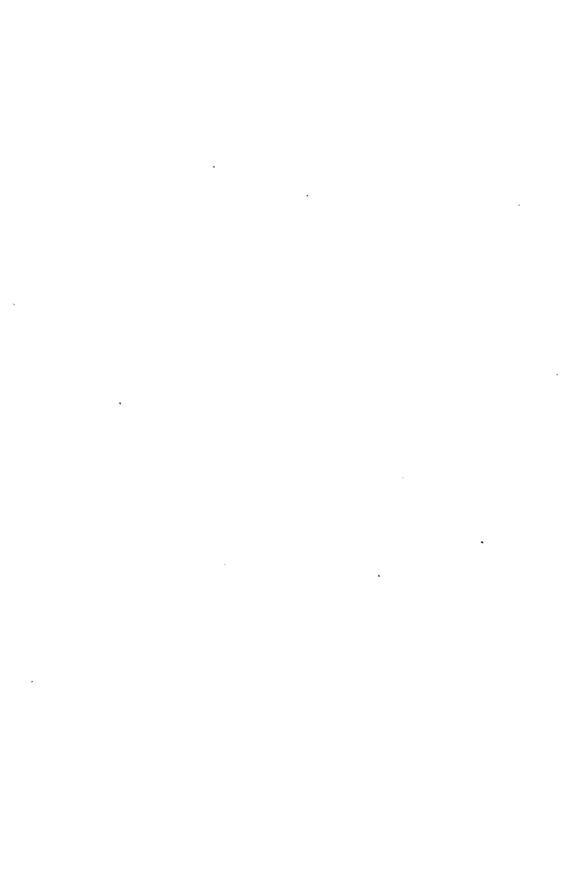

## الفصل الثانى

جلس "لين" و"شويو" إلى طاولة الطعام وأمامهما طبق أبيض مطلى بالميناء ، به بطيخة صفراء قطعت نصفين بعد أن قُشرت وانتزعت بنورها . كانا يتبادلان الحديث ، فقد حُدِّد لهما الحضور إلى المحكمة في اليوم التالي لإنهاء إجراءات الطلاق. بدت الغرفة أكثر إشراقا بعد أن نزعا عن حوائطها البيضاء الإعلانات الدعائية التي كان الساكن السابق لهما قد ألصقها على الجدران. رفعت "شويو" رأسها تبحث عن ناموسة طائرة في الجو ، ولم تكن سوي أزيز نور الفلورسنت ، التي أخطأت "شويو" للمرة الثانية وظنته طنين ناموسة.

فى الخارج ، وبين أحراش شجر السرو تحت النافذة ، سمع صوت تغريد طائر الدورى بين الحين والحين. وهبت نفحات من براعم عطر زهرة الأقحوان التي زُرعت على جانبي الطريق مخلوطة برائحة روث الأحصنة الذي نثر على الأحواض. سال "لين":

- -"هل فكرت يا شويو بمستقبل هويا؟".
- كلا، يمكنها الاستمرار في العمل في مخزن بنشنج ، فهو يحبها ويحسن معاملتها ويدفع لها بسخاء. كما أنه اشترى لها معطفا مبطنا واقيا للمطر في الشتاء الماضي".
- كلا كلا. فأنا أريدها أن تنتقل من الريف إلى هنا. أود لو أدبر لها عملا. فهى طفلتنا الوحيدة ويجب أن تعيش بالقرب منا ، ألست معى في هذا؟".

لم تنطق شويو" بجواب، فاستمر في حديثه:

- حين يسألك القاضى في الغد عما تطلبينه منى ردى عليه بأنك ترغبين بأن أبحث لهويا عن وظيفة في موجى ، هل اتفقنا؟".
  - لاذا تريدني أن أطلب هذا؟ لم أرغب قط بشيء منك".
- -"أنصتى لى. مضى لى فى خدمة الجيش ما يزيد على عشرين عامًا ، وطبقا القانون على الجيش الاهتمام بأولاد المجندين. ثقى بى ، سيجدون وظيفة لهويا. إنها فرصتها الوحيدة للانتقال إلى المدينة والابتعاد عن الريف. أرجوك اذكرى للقاضى عن رغبتك هذه ، هل اتفقنا؟".
  - -"حسنا سأفعل".

أخذ قطعة من البطيخ وأشار نحو الأخرى قائلا:

- تذوقيها ، فهي حلوة الطعم".

لم تمد يدها ، راغبة أن تؤثره على نفسها كالعادة.

فى الصباح الباكر من اليوم التائى مضى "لين" خارج الغرفة ليحضر الفطور له والشويو" من المطعم. كان هناك المئات من العاملين يتناولون إفطارهم فى غرفة الطعام، انطلقت من المطبخ أصوات قرقعة المغارف وهى تقلب المقليات على الموقد. عبق الجو برائحة تحمير القواقع مع الكرفس. شاهد "لين" "مانا" وبيدها صينية طعامها. ما أن رأته حتى تقدمت نحوه وهي تعتصر ابتسامة. شوّه المجهود وجهها فتغضن بثنيتين واضحتين بدتا كقوسين يحيطان بأنفها وفمها. زاغت عيناها اللامعتان تنظران يمينا ويسارا وقد بدا الارتباك واضحا عليها للقائها له فى هذا المكان. لاحظ "لين" امتعاضها ، على الأرجح كانت غاضبة من تعمده الامتناع عن رؤيتها خلال الأيام الماضية. بادرته قائلة:

-"لا تكثر من الكلام في المحكمة ولا تحاول مناقشة القاضي".

قالت هذا وهي تعص على شفتها السفلي،

-"سافعل، ولكن لا حاجة للقلق ، تحدثت مع شويو البارحة مساء وستلتزم بعهدها هذه المرة. هذا نهائي".

تمتمت بين أسنانها:

**"أتمنى ذلك. حظا سعيدا".** 

قالت هذا ومشت بعيدا ، فهى لا تجرؤ على الحديث معه لمدة أطول فى مثل هذا الحضور. لاحظت أن البعض بدأ فى النظر باتجاههما. فمنذ وصول "شويو" انقلب الرأى العام ضدها ولذا حاولت تجنب البقاء فى مكان عام إلا إذا اضطرت. كما امتنعت عن تناول الطعام فى الطعم الرئيسى وهذا ما تسبب فى ضعفها وشحوبها.

عاد "لين" إلى الغرفة ومعه أربعة أرغفة ساخنة ونصف دورق من الأرز بالطيب وبضع قطع من الطوى. كانت هذه هى المرة الأولى التى يتناول فيها طعامه مع زوجته منذ وصولها إلى "موجى". وفيما هو يأكل خطر له خاطر غريب، كان قليلا ما يلتقى "بمانا" فى هذه الأيام ، كما لو أنه فى إجازة بعيد عنها. لم يعد يتجول معها فى المساء كما كان يفعل خوفا من كلام الناس الذى ربما أثر على قرار الرؤساء فى قضيته. لاحظ أن بعده عن "مانا" لم يزعجه ، كما أن نومه مع "شويو" فى غرفة واحدة لم يسبب له أى ضيق. عليه أن يكون صادقا مع نفسه ، فهو لا يفتقد "لمانا" بل يشعر بالأسف من أجلها. هل هذا شكل من أشكال الحب؟ صدق من قال إن الزواج مقبرة الحب. وحدث نفسه:

- "هأنذا كلما اقترب موعد زواجي من مانا قلّ ميلي ورغبتي بها. هل معني هذا أننى توقفت عن حبها؟ ما هذا الكلام الفارغ! دام انتظارنا لسنين عديدة وأن لنا الارتباط الأبدي. فعلى التفكير عمليا والكف عن الحلم، فليس المطلوب من الحبيبين تمضية الوقت في النظر لبعضهما البعض بل عليهما توحيد أهدافهما والنظر باتجاه واحد. ترى من صاحب هذه المقولة؟ لابد وأنه راهب أجنبي، والآن ما رأى مانا في إقامتي مع شويو في غرفة واحدة؟ هل أزعجها هذا الترتيب؟ لابد وأنها تأثرت به. هل تفتقدني؟".

انتقل بذهنه نحو الطلاق والذي أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى. ولم يعد بحاجة لبذل أي مجهود للحصول عليه. بدا الأمر برمته كثمرة آتت أكلها وسقطت بتأثير الصقيع. شعر كما لو أن هناك قوة ما خارج إرادته تُسيِّره نحو الطلاق لبدء حياة جديدة. لربما أن هذه القوة هي ما يدعوها الناس بالقدر.

ما أن انتهت "شويو" من غسل الأطباق حتى وصلت سيارة جيب ووقفت أمام المنزل. لبست "شويو" القميص "التافتاه" الأصفر الذى اشتراه لها "لين" من أسبوع مضى، ركب الزوجان العربة التى سارت بهما نحو المحكمة بالقرب من مركز الشرطة بالدينة.

جلس على الكرسي الأمامي للسيارة "مينج تشين" مدير القسم السياسي ، ممثلا عن المستشفى. تضخم وجهه وظهر عليه العجز. أشارت عقارب الساعة إلى الثامنة والنصف صباحاً. امتلأ الطريق المخطط براكبي العجلات ، وهم إما في طريقهم إلى أعمالهم أو عائدين إلى بيوتهم بعد انتهاء مناوبتهم الليلية. لمعت المباني الأسمنتية ، بأسقفها القرميدية المغطاة بالندي ، بضوء شمس الصباح. عبرت العربة بالقرب من مدرسة ابتدائية وشاهد ركابها جمهرة من الصبية يلعبون كرة القدم وهم يصرخون ويلحقون بعدد من الكرات. وفي الجانب الآخر انهمكت بعض الفتيات في القفز على الحبل أو اللعب بالريشة الطائرة. انقلب جرار زراعي على ناصية شارعي السلام والمجد على جنبه بعد أن صدمته عربة شحن كبيرة. انتشرت الحمولة من الكوسا على أرض الشارع ، وتجمع المارة يراقبون ويترثرون. قفزت سيارة الشحن فوق الرصيف تكسرت مقدمتها بعد أن اصطدمت بجزع شجرة ضخمة. كان هناك بعض السيدات المسنات يجررن عربات امتلأت بعلب زرقاء. كن ينادين على بضاعتهن من الحلوي المصنعة من الطيب والشوكولاتة. القطعة بعشرة فني. صدح صوت صفارة سيارة الشرطة على بعد عدة شوارع ، ازداد صخبها أكثر وأكثر مع اقترابها، شقت العربة التي تقل "لين" و"شعويو" طريقها في وسط الزحام ثم استدارت شمالا إلى شارع "الجادة الغربية" نحو مركز الشرطة. شاهدوا على مدخل المحكمة ، والتي كانت قديما كنيسة أقامها المبشرون الهولنديون سنة ، ١٩١٠ زوجين شابين يضرجان من باب المحكمة، تجهم وجه الزوج وظهرت عليه الكآبة بينما انضرطت الزوجة في البكاء وفي مسح دموعها بمنديل في يدها، وهي تستند على ذراع رجل عجوز يبدو أنه والدها، أخبر الحارس المدير "تشين" أن القاضى رفض التماس الزوجة للطلاق بعد أن اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وسرقة أموالها، رفض القاضى الجزء الثاني من الاتهام ، فهما كزوجين يعيشان تحت سقف واحد وينامان في سرير واحد ويأكلان من قدر واحد، وبالتالي لا يمكن فصل حسابهما المشترك في البنك. وأسقط عن الزوج تهمة السرقة.

ارتص في منتصف القاعة ، التي كانت في الماضي كنيسة ، صفوف من الكراسي المعدنية. كما احتات طاولة طويلة صدر القاعة ، فرشت بغطاء مخملي أخضر وارتفعت عن الأرض على منصة منخفضة. على على الجدار أعلى الطاولة لوحة كُتب عليها بكلمات بارزة: حافظ على القانون فهو راسخ كالجبل وبرز على الواجهة الأمامية القاعة الرمز الوطني الصين: خمس نجوم تعانق سنابل القمح الممتلئة ، لتحل مكان الصليب .

أعجب "لين" بجمال هندسة النوافذ والعارضات والثريات الكريستال. أدهشه البناء الهندسي ، فقد ارتفعت الأسقف عاليا دون الارتكاز على أعمدة يستند عليها هذا الصرح البنائي الضخم. كما انبهر بفن النحت الذي زين واجهة الكنيسة وأسقفها. وسرح بفكره متخيلا روعة الكنيسة قديما وقد أنيرت كل ثرياتها وخلت من هذه الكراسي والطاولة المعدنية التي شوهت جمال القاعة.

بعد أن اتخذ الجميع أماكنهم في الصفوف الأمامية ، دخل القاضي. كان رجلاً في منتصف العمر يميزه شارب رفيع وعينان ضيقتان. سار نحو المنصة المنخفضة واحتل مكانه وراء الطاولة. صب لنفسه كوبا من الشاى من إبريق من الخزف الصيني. جلست إلى يمينه سيدة في الأربعينيات من عمرها وإلى يساره جلس الكاتب الشاب وبيده قلم رفيع. كتم القاضى سعاله بقبضة يده ثم تنحنح وطلب من "لين" عرض قضيته. وقف "لين" وقال:

-"الرفيق القاضى المحترم، حضرت اليوم لأطلب من المحكمة الحكم لى بقضية طلاقى من زوجتى، فقد دام انفصالنا أنا وزوجتى شويو ليو ثمانية عشر عاما مع اعتراف الجميع بنا كزوجين، منذ ولادة ابنتنا والعلاقة العاطفية بيننا منقطعة، أرجو أن لا تتهمنى بأننى رجل مزواج وأرغب بالتغيير أو أننى بدون قلب، لقد عاملت زوجتى طيلة فترة زواجنا معاملة طيبة، ولم أقم أية علاقة جنسية مع امرأة أخرى".

احمر وجه "لين" وهو ينطق بكلمة "جنسية". ثم أكمل:

- أرجو أن تراعى حالتي وتوافق على منحى الطلاق".

كان القاضى على بينة بعريضة الالتماس ولذا استدار نحو المدير "تشين" وطلب منه الإقرار بصحة طلب "لين". لم يكلف "مينج تشين" نفسه بالنهوض ، فهو برتبة أعلى من رتبة القاضى ولذا قال بصوت جهورى وهو جالس فى مكانه:

- أقر بأن ما ذكره الرفيق لين كونج صحيح. كنت رئيسا عليه لعدة سنوات وقد التُخبَ عدة مرات كضابط مثالى ، وليس هناك من مشكلة خطيرة في حياته تشينه. إنه رجل جيد .

وجه "لين" نظرة جانبية نحو "مينج تشين" وقال لنفسه:

- إذن فهو يظن أن لا وجود لمشكلة خطيرة في حياتي. وهذا يعني أن هناك مشكلة صغيرة لا تروقهم. وهذا ما جعلهم يمتنعون عن ترقيتي في السنوات العشر الماضية".

سأل القاضي المدير متجهما:

- "هل يوافق القادة في المستشفى على هذا الطلاق؟".

قال هذا وهو يرفع كوب الشاى ليأخذ رشفة.

- بالطبع لا ، فنحن لا نقر بالطلاق. ولكن انفصسال الزوجين دام لمدة طويلة. استنادا إلى القانون ، من حق الضابط الذي دام انفصاله عن زوجته لأكثر من ثماني

عشرة سنة أن ينهى زواجه منها بدون شرط موافقتها، ظل لين كونج منفصلا عن زوجته منذ سنة ١٩٦٦ وهي مدة كافية. فلا مانع لدينا من قبول طلبه".

هزّ القاضى رأسه مؤكدا علمه بهذا القانون والتفت نحو "شويو" طالبا رأيها. قالت دون أي انفعال:

-"بإمكانه الحصول على الطلاق. ولكنى أريد شبيئا من...".

نهرها القاضي أمرا:

-"قفى حين يطلب منك الكلام".

انتصبت على قدميها، سألها القاضي:

-"والآن ما هو طلبك؟".

- "لدينا الدينا ابنة ابنة الدينة في الثامنة عشرة من العمر إنها ابنته عليه أن يجد لها عملا مناسبا في المدينة فلن أتركها في الريف".

رفع المدير "تشين" ذقنه وضحك ضحكة رنانة ترجرجت معها طيات لحم رقبته ، وبدا القاضي محتارا. وفسر له "مينج تشين" الأمر قائلا:

- تحاول المستشفى أن تهيئ لشويو منزلا فى هذه المدينة لتنتقل من الريف. وبالتالى فعلينا نقل إقامة ابنتها معها. وستتكفل إدارة المستشفى بمساعدة الفتاة للحصول على عمل لائق. فهى ابنة لين كونج وستعامل كما يعامل أولاد الضباط جميعا، معاملة محترمة. ليس هناك من مشكلة، سنبحث فى هذا الأمر".

وهنا أعلن القاضى أنه وفقا للقانون ، على "لين" أن يدفع "لشويو" مبلغ ثلاثين ينا شهريا كنفقة إعالة للزوجة المطلقة، وافق "لين" على الفور ولكن "شويو" رفعت يدها معترضة، سألها القاضى:

-"ماذا تريدين؟ هل ترغبين بزيادة هذا المبلغ؟".

-"كلا. فأنا أست بحاجة لكل هذا المبلغ. يكفيني عشرون ينا. فأنا بالفعل لا أحتاج الكل هذا المبلغ".

انفجر بالضحك كل من الموظفة والكاتب والحراس الثلاثة الجالسون فى نهاية القاعة. ولكنهم كتموا ضحكاتهم حينما حدجهم القاضى بنظرات متجهمة، ثم سأل الزوجين إن كانت بينهما ملكية يختلفان عليها. وأجاب كلاهما بالنفى وهما يهزان رأسييهما. "فشويو" لا تملك شيئا. والبيت فى الريف يملكه "لين".

وقّع القاضى شهادتي طلاق وغمس الختامة في علبة حبر أحمر. ختم الشهادات وسلّم واحدة لكل من الزوجين. انتصب واقفا وقال بصوت جهورى:

- "على الرغم من الحكم بالطلاق إلا أنكما رفيقان تنتميان للأسرة الثورية العظمى. المطلوب منكما أن تحسنا معاملة بعضكما كأصدقاء بمنتهى الاحترام والرعاية".

أجاب "لين":

- -"ستفعل أيها القاضي".
- --"حسنا ، أقفلت القضية الآن".

نهض القاضى وتبعته الموظفة والكاتب. كان أمامهما قضية طلاق أخرى عليهم النظر بها هذا الصباح. وكان عليهم الانتهاء بسرعة،

شعر "لين" بالاندهاش من سهولة سير المحكمة وسرعتها، فلم تأخذ أكثر من نصف الساعة. انتهت معها كل سنين الإحباط والمعاناة. وها هو الآن سيفتح صفحة جديدة في حياته.

لم تعد "شويو" إلى الريف بعد الطلاق. انتقات للإقامة في غرفة أخرى بنفس المبنى المخصص النوم. وبدأت تتكفل في تدبير أمور حياتها بنفسها. وكلَّ القسم السياسي في المستشفى ضابطا شابا ليعمل مع الشرطة والمسئولين في الريف لنقل أوراق "هويا" لتستلم عملها الجديد في شركة زراعية كبيرة بالمدينة تم تعيينها بها.

خاف "لين" أن ترفض ابنته الانتقال إلى المدينة. لا شك أنها غاضبة منه لطلاق أمها، فقد حاول في السنين الماضية أن يتحدث معها عن رغبته في طلاق أمها ولكنها كانت تتجنب اللقاء به وتهرب منه متذرعة بأعمال عليها القيام بها ، كإطعام الخنازير أو غسل الملابس قرب الجدول، ازدادت مع الأيام تباعدا وجفاء ولذا قرر "لين" أن يرسل لها رسالة يرجوها فيها بالانضمام إليهما في مدينة "موجى".

جلس إلى مكتبه وهو يمسك بقلم من نوع "التنين الذهبى". ملأه شعور بالحزن ، فها هى المرة الأولى التى يراسل بها ابنته. إنه حقا لأب مستهتر ، قاس ، عديم القلب. لم ظل غافلا كل هذه السنوات غير شاعر بأن عليه مراسلة ابنته؟ ألم يفكر بأن ابنته ترغب في معرفة أخباره؟ لا غرابة من تباعدها ورفضها الاعتراف بوجوده كأب. كتب:

## -"ابنتى العزيزة هويا:

ذهبت و والدتك يوم الاثنين الماضى إلى المحكمة فى مدينة موجى وانتهت الإجراءات بسهولة. طلبنا من الجيش مساعدتك للعثور على عمل فى المدينة ووافق القادة على نقلك لتعملى فى شركة "سيلاندور ماتش بلانت" فى موجى، كان هذا طلب أمك الوحيد فى المحكمة، ولذا أرجو أن تحترمى أمنيتها وتأتى لتعيشى معنا بعد استلامك هذه الرسالة. أرجو أن تتقهمى يا هويا أن هذا الإجراء من أجل صالحك، ففى المدينة ستصبح حياتك أفضل. كما أن أمك امرأة عجوز ولا أرغب بعودتها إلى القرية، فالرجاء أن تسرعى بالمجىء مهما كان شعورك نحوى، ضعى ثقتك بى ولو لمرة واحدة ، فأنا والدك وكل ما أتمناه الله حياة هانئة سعيدة، إذا ما قررت البقاء فى القرية سأصاب بخية الأمل والحزن والأسف،

والدك. لين كونج.

قرر "لين" أن يكتب رسالة أخرى إلى "بنشنج" علّه يقنع "هويا" بضرورة انتقالها إلى "موجى" وعدم رفض هذه الفرصة. لم يكن واثقا أن رسالته "لهويا" كافية لإقناعها. وضع قلمه جانبا تثاعب وطرقع أصابع يديه باسطا ذراعيه إلى ما فوق رأسه.

استمتع بهدوء الليل وشعر بذهنه أكثر كفاءة حين يكون بمفرده. نبهه حفيف الأشجار لينظر خارج النافذة التي التمعت حوافها الخارجية بقطرات من الندى. راقب تساقط أوراق الشجر في الخارج ثم نهض من مكانه ومسح وجهه بفوطة مبللة ومضى نحو سريره.

مازحه بعض الضباط متسائلين متى سيأكلون حلوى زفافه ورد عليهم: -"خلال الأشهر القادمة".

قررا هو و"مانا" أن يتريثا بعض الشيء في الزواج حتى لا يتركا مجالا للغو الأخرين ، بأنهما يبنيان سعادتهما على تعاسة زوجته السابقة.

تغيرت حياة "شويو" تماما بعد مرور أسبوعين على طلاقها. تمت إجراءات نقل "هويا". ولكن لم يسمع "لين" شيئا من طرفها ، وهذا ما جعله قلقا ومتكدرا. وأخيرًا وصلت رسالتها ، كما توقع ، تخبره فيها أنها غير مهتمة بالعيش في مدينة مزدحمة بالسكان ، وأنها تنتمي للطبقة العاملة المؤلفة من الفلاحين والعمال وأنها قررت البقاء في الريف تعمل كفلاحة اشتراكية منتمية للجيل الجديد. يبدو أن "هويا" التقطت هذه الجملة من الصحيفة المحلية. غضب لقرارها هذا ولكنه كان عاجزا عن أي التقطت هذه الجملة من الصحيفة المحلية. غضب لقرارها هذا ولكنه كان عاجزا عن أي فعل، كما أنه لم يتلق أي جواب من "بنشنج" مما أثار شكوكه في صهره. فهو ولا شك يرغب في استغلالها للعمل معه في متجره، حتى "شويو" ما أن سمعت بالخبر حتى نعت ابنتها بالبيضة البلهاء.

وحين تصدت "لين" مع "مانا" بالأمر اقترحت عليه أن يذهب بنفسه إلى القرية لإقناعها واصطحابها معه بدت له فكرة صائبة. كان عليه أن يبيع بيته بالريف من أجل مصاريف زواجه وهكذا أخذ إجازته السنوية في أول الخريف وعاد من جديد إلى "قرية الوز".

## الفصل الثالث

وصل "لين" إلى بيته في الريف ليفاجأ بأن هناك ما يزيد عن عشرة أشخاص يتجمعون في حقله. كانت الحرارة ، بعد الظهر ، قد هبطت ولكن الذباب ظل يئز بجنون، وذلك بسبب وجود حمار مذبوح في الحقل بالقرب من سور حديقة الخضروات. أهيل على دماء الذبيحة بعض من أغصان الأشجار اليابسة والتي لم تغمرها كليا. انبعثت من جلد الحمار المسلوخ رائحة المواد المطهرة منعا لانتشار الديدان ، كما عبق الجو في الحقل برائحة اللحم المطبوخ والمبهر. رأى "لين" ابنته "هويا" واقفة أمام الموقد وقد غطت رأسها بمنديل بنفسجي ، وأخذت تحرك شيئا في قدر كبير وضع فوق موقد مبنى على الصخر. عُلق أمام تكعيبة العنب لوحة كبيرة كُتب عليها بالحبر الأسود:

"أشهى طعام على الأرض، لحم الحمار بطعم لحم التنين في السماء. "البوند" بثمن" ٢ "ين ونصف".

وضعت "هويا" المغرفة جانبا حين رأت والدها قادما ومضت لترحب به قائلة:

-"أنا سعيدة بمجيئك"،

وأخذت الحقيبة من يده.

- "ماذا تفعلين؟ وما سبب هذا الجمع من الناس؟".

-"مات حمار الخال بنشنج وهائذا أقوم بطهيه بوصفة: لحم الحمار المبهر بالبهارات الخمس. وقد تجمع الناس لشراء اللحم المطبوخ".

-"أين هو؟".

-"في بيتنا يتحدث مع بعض الناس. تعال لندخل إلى البيت".

ثم استدارت وغطت القدر بغطاء خشبي.

انزعج "لين" من هذا المشهد وحدث نفسه:

-"لم لم يستخدم بنشنج حقله لطبخ وبيع قطع لحم الحمار المطبوخ؟ إنه فعلا اشيطان جشع. يحاول دائما استغلال الآخرين والربح على حسابهم. فلو أننى تأخرت أكثر من هذا سأجده قد وضع يده على البيت واحتله.

كان حمار "بنشنج" الوحيد قد نفق منذ يومين. بعد أن هرب من الحظيرة في منتصف الليل سار الحمار تائها وبخل حقل خضروات مجاور وأخذ يأكل بنهم دون أن يشرب ماء ، مما أثقله وجعله عاجزا عن الوقوف على قدميه. رآه أحد الصبية مُلقى وراء الطاحونة في الصباح التالى فركض ليبلغ صاحبه. وحين وصل "بنشنج" لينقذ حماره كان يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن انفجرت أمعاؤه. انزعج "بنشنج" جدا؛ فهو الحمار الوحيد الذي يعتمد عليه في نقل بضائعه إلى مخرن "النجوم السنة" ولم تعييه الحيلة ، فكر ببيع لحمه ليستعيد بعضًا من ثمنه. كان يعلم أن الفلاحين لن يرغبوا بشراء لحم الحمار نيئًا ولذا فكر ببيعه مطبوخًا ليحصل على ربح أكبر ، مدعيًا أنه لا يتاجر بالمواد المصنعة.

دخل "لين" إلى المنزل فوجد "بنشنج" يساوم شخصًا في غرفة الجلوس كان يقول له محاولا إقناعه:

-"سأعطيك جلد الحمار، هل اتفقنا؟"،

توقف "لين" و"هويا" يتنصتان. قاطعه الآخر صارخًا:

- "كلا لا أوافق. خرّب حيوانك حديقتي وأنا لا أريده جلده ماذا سأفعل به؟ ان أستطيع بيعه حتى لمحطة إطفاء الحريق".

-"يمكن أن تصنع منه مرتبة تستلقى عليها".

- "كلا، ومن ذا الذي ينام على جلد حمار قذر؟ لو أنه جلد وعل لربما كنت فكرت باستخدامه".
  - -"حقا. بعض الناس غير جديرين حتى بحمار ميت".
    - -"كل ما هنالك أننى لا أريد جلد الحمار".

دخل "لين" إلى الغرفة دون أن يلاحظ الرجلان وجوده. تعرف على الرجل ، كان جارًا له يدعى العم "سان". عاد "بنشنج" للمساومة فقال:

- -"إذن ما رأيك بثمانية بوندات من لحم الحمار المطبوخ؟".
  - -"كلا، عشر بوندات"،
    - –"تسعة".
  - -"اللعنة. قلت لك عشرة".
    - -- "تسعة ونصف"،
      - –"عشرة".
- حسنا، سأعطيك ما تريد يا عم سان العجوز فقط احترامًا لسنك".
  - قاطعت "هويا" حديثهما وهي تشير نحو والدها قائلة:
    - عاد والدى إلى بيته يا عمى".

التفت الرجلان نحو "لين". اضطرب الرجل العجوز قليلا وأضاءت ابتسامة وجهه الخالي من الأسنان ، ثم توجه بحديثه نحو "بنشنج":

-"بجب أن أذهب الآن. سأبعث بحقيدي الكبير من أجل اللحم".

شبك كفيه وراء ظهره ومشى بضطوات متوازنة وقد برزت خصلة شعر بيضاء من رأسه الأصلع. بدا "بنشنج" أيضا كرجل مترهل عجوز ، امتلأ جبينه

بالغضون وغارت عيناه الضيقتان. بدا عليهما التعب والإرهاق كمن لم ينم لليال عديدة. اضطرب بنشنج لحضور "لين" المفاجئ ولكنه سرعان ما استعاد رباطة جأشه وسأل "لين":

- <mark>-"هل عادت شوبو معك؟".</mark>
- -"كلا ، جئت بمفردي لأصطحب هوبا".

ونظر نحو ابنته التي بدا على وجهها الرضا والاستجابة، عبس "بنشنج" وقال متذمرا:

- "تلقيت رسائتك يا أخى الكبير وعلمت منها أنك حصلت على غايتك. ولكن مع هذا فنحن ما زلنا عائلة واحدة".

أجبر "لين" نفسه ، بعد أن أخذته الشفقة على بتشنج، بالرد قائلا:

- "و أنا أيضا أبادلك الشعور".
- -"هل ستأتى لتناول الطعام معنا في بيتي؟ فأختى ليست هنا".
  - –"حسنا *…*".

قاطعته "هوبا":

-"أرجويا أبى أن توافق. فقد أقمت الفترة الماضية كلها مع خالى ، فنحن عائلة واحدة"،

- حسنا ، أنا موافق".

بدا واضحا سرور "بنشنج" لموافقة "لين" على العشاء معهم. طلب من "هويا" إحضار دورق ماء لأبيها ليغتسل. ثم مضى خارج البيت ليستكمل بيع قطع لحم الحمار.

سر "لين" أيضا لموافقته على عرض "بنشنج"، فهو بحاجة إليه ليساعده في بيع ممتلكاته، كان يود أن ينتهى من عملية البيع في غضون أيام معدودة حتى تتاح له العودة إلى "موجى" بأقصى سرعة، كما أنه لم يكن واثقا من رغبة ابنته في مرافقته. لذا كان من الضروري مراعاة "بنشنج" ليساعده على إقناعها، من الواضح أن علاقتها وطيدة بخالها وزوجته، لم يرزقا بأولاد ويعاملانها كما لو أنها ابنتهما الوحيدة، امتعض "لين" من ميل "هويا" الواضح لخالها وابتسامتها المتبادلة معه ، وشعر كما لو أنه شخص دخيل وغير مرغوب به بينهما.

خاطر آخر جال في ذهنه وأقلقه. هل هناك صديق "لهويا"؟ فالفتاة أصبحت شابة جميلة ، ولا بد أنها جذبت بعض المعجبين. إن كان هناك شاب في حياتها فمن الصعب إقناعها بالذهاب إلى "موجى". لربما لن ترضى أن تتخلى عن صديقها والعمل في المدينة. ازداد توتر "لين" وقلقه مع إمعانه في التفكير وقرر أن يفاتحها بالأمر ليتسطيع تقدير ما سيواجهه من صعوبات.

فى المساء ، وأثناء تناول الطعام ، قال "بنشنج" أن "شبيه الحمار" يرغب بشراء بيت "لين" بما فيه الأثاث من أجل ابنه البكر "هاندونج". فالشاب ينوى الزواج السنة القادمة مستعينا بمروجات الزواج. فقد اتفق "هاندونج" ، الذى يعمل فى مدينة "ويجا" ، مع أهله ليبحثوا له عن زوجة مناسبة من الريف. سر "لين" لوجود مشتر مهتم بشراء البيت والأثاث ولكنه تنغص حينما أبلغه "بنشنج" بأن "شبيه الحمار" لن يدفع أكثر من ثلاثة الاف ين ، فى الوقت الذى يرى فيه "لين" أن البيت يساوى ما يزيد على أربعة الاف. ولذا حزم أمره وقال:

<sup>-</sup> أن أبيع البيت بهذا السعر المنخفض".

<sup>- &</sup>quot;حسنًا، سأبلغ "شبيه الحمار" بالأمر في الغد حين يحضر إلى مخزني. ما هو السعر الذي يلائمك؟".

**<sup>–&</sup>quot;أربعة ألاف".** 

- خذ فى الاعتبار أنه سيدفع المبلغ بالكامل وعلى الفور. فقد ربح الخريف الماضى فى بيع الكرنب والبطاطس ، وهذا الربيع فى بيع الشعيرية، كما أن حوض الأسماك يدر عليه خيرا كثيرا. تذكر ، قلة من الناس فى قريتنا يملكون مبلغ ثلاثة آلاف ين".

أحايه "لين" مصمما:

- "لن أرضى بثلاثة آلاف. فهو سعر منخفض جدا".

بدا التصميم في كلام "لين" ولكنه ضمنيا كان يشعر بالقلق ، فهو أن يستطيع البقاء لفترة أطول لانتظار عرض أفضل.

تحدث مع ابنته في اليوم التالي ، وكما توجس كان هناك شاب في حياة ابنته. لم يسعده الخبر. فبرأيه أنها ما زالت صغيرة على الحب والارتباط ، ولكنه مع ذلك لم يوجه لها لوما، وبينما أخذت تساعده في حزم ثياب "شويو" استمر في استجوابها لمعرفة المزيد عن الشاب. سألها:

- -"هل يعيش" فينجكين " في قرية قريبة؟".
- "كلا ، فهو الآن مجند في البحرية في منطقة "جيانكو".
  - -"كيف تعرفت عليه؟".
  - -"كنا تلاميذ في فصل واحد".

قالت هذا وقد اصطبع وجهها بحمرة الخجل حتى أذنيها وانهمكت في تطبيق سروال أمها.

- "هل علاقتكما جدية؟ أعنى ، هل تعرفينه جيدا؟ هل تتبادلا الحب؟".
  - ردت بثقة:
    - –"نعم".

اندهش لردها. كيف لفتاة في الثامنة عشر أن تتأكد من مشاعرها؟ هل الحب بهذه البساطة والسهولة؟ ألا يتطلب الأمر زمنا للوصول إلى الثقة والتفاهم المتبادل؟ لربما أنها مجرد نزوة. فلا يمكن لها أن تحب في مثل هذا السن.

- هل يعلم أنك ستنتقلين إلى المدينة وستحصلين على عمل جديد؟".
  - تعم ، كتبت له. وهو يشجعني على الذهاب معك إلى المدينة".
  - "إذن ، باستطاعته الانتقال العيش في مدينة موجى يوما ما".
    - "أظن هذا".
    - -"هل يعلم خالك بأمر صديقك؟".
      - -"نعم. ولكنه غير موافق عليه".
- "يقول إن على الارتباط بشاب جامعى، فلم يعد الناس هذه الأيام يرغبون بالمجندين".

ابتسم "لين" وانتابته مشاعرمتضاربة. فهو من ناحية سر من تشجيع "فينجكين" "لهويا" للانضمام إلى والديها فى المدينة لتتشبث بالفرصة التى اتيحت لها لتحسين ظروفها . ومن ناحية أخرى فهو ، وإن كان شابا عمليا ، إلا أنه ربما يستغلها لتحسين مستقبله فلو بقيت "هويا" فى الريف سيضطر للإقامة معها فى القرية إلى أن ينهى خدمته العسكرية. خاف "لين" أن تكون علاقة الشاب بابنته طمعا بها ، ولكنه لم يذكر لها شيئا عن شكوكه. فكل ما يتمناه فى الوقت الحاضر أن يصطحبها معه إلى "موجى" بدون مشاكل.

زعقت أوزة خارج النافذة فتذكر أن عليه التخلص من الطيور الداجنة والمعزة والمبذور خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر. سائته "هويا" وهي تعرض على جسدها سترة حمراء:

- -"ما رأيك يا أبى؟ هل من اللائق أن تلبس أمى مثل هذه السترة؟ إنها القطعة الحريرية الرحيدة التي تمتلكها".
  - كلا ، فهى كبيرة عليها، هل رأيتها وهى تلبسها يوما؟".
    - –"كلا ، لم أرها قط".

وهناك تذكر "لين" أنها كانت هدية من قريبة له بعثتها كهدية زواج "لشويو" منذ عشرين سنة مضت. كانت كبيرة جدا على "شويو" التي لم تحاول يوما إصلاحها قائلة:

- إنها لا تلائمني ، فهي ثمينة وغالية ولا تناسبني".

اذا ظلت السترة على حالها. طلبت منه "شويو" قبل مغادرته للريف أن يمنح كل ما لن تستطيع ارتدائه إلى زوجة أخيها. وإذا قال "لهويا":

- "احزميها مع بقية الملابس التي سنقدمها لزوجة خالك".

حضر "بنشنج" في المساء وبجبعته أخبار جديدة.

وافق "شبيه الحمار" على السعر الذي طلبه "لين" بشرط أن يدفع ألفين نقدا في الحال ويكمل الباقى في نهاية السنة القادمة بعد زواج ابنه. شك "لين" بالأمر. فهو يعلم تماما بأن المشترى سيستلم الملكية على الفور وسيصبح من الصعب الحصول على الدين المتبقى. كما أنه لا يشق "ببنشنج" ، فليس من المستبعد أنه قبض المبلغ كله ولن يسلمه إلا نصفه نكاية به وانتقاما لأخته المطلقة. لربما خطط الرجلان لهذا الأمر . كلا لن يوافق على هذا العرض. وبدون إعادة النظر قرر "لين" أن يستلم المبلغ كله على الفور.

فى المساء مضى و"بنشنج" إلى منزل "شبيه الحمار"و عقدا الصفقة بعد مساومة قصيرة. وافق المشترى على دفع ثلاثة آلاف ومئتى ين نقدا وعلى الفور. مضى ما يزيد على الثمانية سنوات منذ رأى "لين" "شبيه الحمار". اندهش "لين" ، فلم تظهر على الرجل أى علامات للعجز. احتفظ بشبابه ولم تتغير سوى نظرة عينيه الواسعتين. قلً

بريقهما. ظلت أسنانه الطويلة متينة قوية وإن إصفر لونها من شرب الشاى. وحافظ وجهه الشبيه بوجه الحمار على شبابه وخلوه من التجاعيد إلا ما ندر من غضون ، حتى أنه أصبح أقل اسمرارا وأكثر صقلة. تعجب "لين": كيف استطاع الرجل المحافظة على نضارته؟ تربع "شبيه الحمار" على مقعده وقال:

-"لست منزعجا أننى أدفع لك أكثر من قيمة المنزل. فنحن جيران وان نختلف".

كان يشرب كأسا من الجعة التقيلة التي كانت أشبه بزيت الفول السوداني. لم يلمس "لين" الكأس التي قُدمت له. نادي "شبيه الحمار" ابنه ليكتب العقد. لدهشة "لين" حضر شاب ممشوق القامة ، ناعم الوجه ، هادئ النظرات. وضع على مائدة الطعام ورقة رسائل ومحبرة بحبر صب حديثا. جلس على السرير الطوبي مربعا ساقيه وبدأ يكتب بريشة صغيرة من شعر "ابن عرس" قلما يستعملها الناس في الوقت الحاضر. كان يوجه بين الحين والآخر نظرات أنيسة "للين". بدا شكله وتصرفاته وكتابته كما لو أنه من العلماء. لم يكن بأي شكل شبيها بأبيه الثقيل الأمي.

أخبر "بنشنج" "لين" أن الشاب تخرج من الجامعة وأنه يعمل أستاذا في مدرسة إعدادية. كان من الواضع إعجاب "بنشنج" بالشاب استطرد بنشنج: أقام له والده بعد تخرجه وليمة كبيرة وقدم فيها الهدايا لرؤساء البلدية الذين من جانبهم انتخبوه ليكون التلميذ الجامعي المثالي ممثلاً للمجندين من الفلاحين والعمال.

إضافة للبيت والأثاث ضم العقد الحقل الخلفى وحظيرة الخنازير وحجر الطاحون وحديقة الخضروات وأشجار السرو و"الجوجوبي" ، وبئر المياه والفرن ومخزن اللبن. بعد أن قرأ "لين" العقد بتمعن بَصم بختمه الشخصى على الورقة تحت اسمه وفعل الشيء ذاته "شبيه الحمار". وبعدها نهض المشترى ومضى نحو غرفته الداخلية حيث تحتفظ زوجته بثمرات أبو فروة وعاد ومعه ثلاث رزمات من النقود ، كل واحدة بمئة ورقة من فئة العشر يَنات، ثم سحب من ظرف صغير أربعين ورقة جديدة من فئة الخمس يَنات ، ضمهما إلى الثلاثة الاف ووضعها على طاولة الغذاء قائلا:

-"أرجوك ، عد هذه الأوراق".

بدت الدهشة على "لين"؛ فلم يلتق بحياته كلها برجل بمثل هذا الثراء.

بدأ "لين" في عد النقود، يسوى كل فترة ورقة متنية الزاوية، في حين صب "شبيه الحمار" كأسا أخرى من الجعة "لبنشنج" ، الذي كان ينظر عابسا وهو يراقب أصابع "لين" البيضاء. وجد "لين" سبع ورقات غير صالحة فقال للمشترى:

-"لن يقبل أي مخزن استلام هذه الأوراق المرقة".

ضحك "شبيه الحمار" وقال:

-"أنت رجل حاذق".

ثم مضى إلى الغرفة الداخلية وعاد بسبعة أوراق جديدة من فئة العشر ينات. انتهت الصفقة وسلم "لين" مفتاح البير، إلى "شبيه الحمار". وضع هو و"بنشنج" قبعتيهما على رأسيهما وودعا الأب وابنه ومضيا إلى الخارج نحو ليل بلا نجوم.

فى طريقهما إلى المنزل أعطى "لين" "لبنشنج" سبع ورقات من فئة العشر يَنَات ، فاستلمها الآخر ممتعضا، صاح ديك من جهة الجنوب فعلّق "بنشنج":

-"ديك مجنون، لم نبلغ بعد منتصف الليل. عليهم أن يذبحوا أو يخصوا هذا الديك الملعون الذي لا عمل له سوى تشويش الناس، يطلق صبياحه لإيقاظهم ولا يبيض".

مضى "لين" إلى مركز المدينة فى اليوم التالى وهاتف أخاه، طلب منه الحضور فى الغد ومعه عربة نقل لينقل بعض الأشياء لبيته. كان قد قرر أن يعطى كل الحيوانات إلى أخيه "رين كونج". أخبر "هويا" بقراره ووعدته بعدم إخبار خالها "بنشنج". فهى على علم أن والدها منحه سبعين ينا وبأنه ينوى أن يترك له جميع الأدوات الزراعية ومقسم العائلة.

شعر "لين" بالإرهاق بعد أن قام بكنس وتنظيف مقبرة والديه، نام بعدها لمدة تسع ساعات. وحين صحا من نومه متأخرا في اليوم التالي شعر بألم في كتفيه ومرفقيه، بعد أن تناول إفطاره صبّ زجاجتين من الكحول المصنوع من البطاطا الحلوة فوق قطع الفجل وفتات خبز الصويا الذي حضرته "هويا". قلب الخليط بالكصول بعودين من العصبي ثم أطعمها للخنزيرة وأولادها السبع وإلى الدواجن والمعزة. أكلت الصيوانات بشغف واستسلمت للنوم.

خطط أن يسافر في الغد إلى "موجى"، كان راضيا لأن الأمور سارت نوعا ما بسهولة ويسر وكما أراد. وصل "رين كونج" وولداه الكبيران مع جرار زراعى في ساعة مبكرة من بعد الظهر وبدأوا العمل على القور. وضعوا الدجاج والأوز والبط في حقيبة كبيرة. ربطوا أرجل الخنازير والمعزة بالحبال ثم رموا بهما نحو المقطورة. كانت الحيوانات مخدرة ولم تصدر إلا بعض الهمهمات كل حين، أصبح الصبيان شبابا طوال القامة كأبيهما ، بسواعد مفتولة العضلات. سر "لين" لرؤيتهما بالرغم أن علاقته بهما لم تكن وثيقة. أحضر العم "رين" لابنة أخيه "هويا" زوجين من الأحذية من الجلد البني غالى الثمن. فرحت به ومضت على الفور لتساعد أولاد عمها في نقل براميل التخمير والجرار وصناديق حفظ الطعام وزوجين من المعاطف الواقية للمطر، إضافة إلى قدور وحلل طبخ ومقالى ، وصندوقين ممتلئين بالكتب ومجموعة من الكراريس غير المستعملة من أجل لبن عمها الصغير الذي ما زال في المرحلة الإعداية. سألها والدها:

- مل بالامكان أن تغلى لنا يا هويا ماء للشاي؟".

–"طبعا". –

ومضت نحو المنزل لتشعل الموقد،

فى هذه الأثناء جلس "لين" و"رين" تحت شجرة "جوجوبا" يتسامران ويدخنان. نقث "رين" الدخان من غليونه ووضع خلف أذنه سيجارة ماركة "العنبر" قدمها له "لين". قرر أن يقدمها لابنه البكر. عبر "لين" للمرة الثانية عن إعجابه بأولاد أخيه المتعافين. تدرب البكر وأصبح سائقا لشاحنة نقل. أن تعدم مائدة "رين" في المستقبل الكثير من اللحم والنبيذ طالما أن ابنه سيعمل في هذا المجال المربح.

امتلأت المقطورة لأخرها. مضوا دون أن يستسربوا الشاى؛ كان عليهم أن يعيدوا الجرار إلى مركز البلدية قبل الساعة الخامسة، بعد أن ودعوا "لين" و"هويا" قفزوا جميعا إلى الجرار الذي انطلق بهم بأقصى سرعة، ما أن اختفى الجرار عن الأنظار حتى ظهر "بنشنج" في الساحة، شحب وجهه وهو يرى الحقل فارغا. سأل ابنة أخته:

- -"هل احتفظت لي بعربة النقل؟"،
  - "أظن أنها ما زالت مخبأة".

ومضت لتبحث عنها. عادت بعد برهة لتعلن:

-"اللعنة. لقد أخذوا كل شيء ، حتى المجارف والأمشاط والمعازق".

مضى "بنشنج" نحو "لين" وقال:

- طننت أنك يا أخى الكبير ستترك لى البذور".
  - "تركت لك مقسم العائلة".
  - لا قيمة له. مركز القرية سيستعيده".

- ط. طلبت من رين أن يحضر عربة نقل يجرها حصان لأترك لك بقية الحمولة ولكنه جاء بجرار زراعى مع قاطرة. ولكن أنظر لدينا في الداخل ثياب لخالة هويا ولدينا هذه أيضا".

قال هذا وهو يشير إلى حزم وأجمات وأكياس من الحبوب والبنور والسماد.

-"اللعنة عليك. أنتُ دودة ناكرة للجميل".

سحق "بنشنج" الأرض بقدمه غاضبا ومضى عارجا. قرر "لين" و"هويا" أن يتناولا طعام العشاء في بيتهما في تلك الليلة درءا للاحتكاك "ببنشنج". فتح "لين" علبتين من عصدير الضوخ وأخرج بعضًا من قطع الحلوى. جلس الأب والابنة لأول مرة سويا

يحتسيان الماء الساخن. سنّل "لين" "هويا" إن كان أخطأ في حق "بنشنج", و عرض أن يقدم مئة ين زيادة لإرضائه. فكرت "هويا" قليلا تم قالت:

- "كلا. احتفظ بالمال من أجل أمى، مئة بن ان تضيف إليه شيئا، فهو أحيانا يربح ما يزيد عن هذا المبلغ في الأسبوع الواحد".

--"أنت محقة. لن أعطيه شيئا".

ثم قضم لقمة من أقراص الحلوى بالبندق وأكمل:

-"إن كان بمثل هذا الغني ، فلم أراه حانقا على بهذا الشكل؟".

- "لأنه طماع جشع. كل تفكيره منصب لاقتناء المزيد من المال لدرجة أنه يغش، فيخلط صلصة الصويا والخل بالماء قبل بيعهما".

-"هل هذا حقيقى؟ وهل تعلم خالتك؟".

-"كلا ، هي لا تعلم".

تبادلا الابتسام. سر "لين"؛ فقد عبرت "هويا" بابتسامتها هذه أنها أصبحت حليفة له ، ولم يعد ولاؤها لخالها.

لاحظ "لين" ، منذ عودته إلى بيته ، ارتفاع روحه المعنوية. لم يعد يشعر بالبؤس والوحدة. هل يعود هذا لاقتراب ابنته منه من جديد؟ ولكنها سرعان ما ستنتمى لرجل غيره. لو أن بإمكانها البقاء معه إلى الأبد! أو لو أنها أصغر بعشر سنوات. وحدث نفسه :

- "كانت دائما أمامك وقد أمضيت عمرك كله حتى الآن وحيدا ، وستمضى البقية الباقية من عمرك أكثر شعورا بالوحدة. فابتعد عن مثل هذه الهواجس والتفاهات".

سكن البيت بعد غياب الحيوانات واختفى معها الذباب. سمع على بعد ، في مكان ما من القرية ، صوت صهيل أحد الأحصنة. خيم الظلام وبعد أن رفع الأب والابنة

بواقى الطعام وغسلوا الأطباق دخلا إلى غرف نومهما مبكرين. كان عليهما أن يصحيا قبل بزوغ الفجر ليلحقا بالحافلة. فيوم الغد سيكون طويلا وشاقا ، عليهما حمل حقائبهما الضخمة التى تضم ثياب الشتاء والألحفة. غسل "لين" قدميه ثم أشعل فتيلين من البخور لطرد الناموس ، وضع واحدة في غرفته وواحدة في غرفة "هويا" ، ثم تمنى لها ليلة سعيدة ، وعاد ليستلقى على سريره في غرفته. حاول جاهدا النوم ولكنه استعصى عليه ، فالمرتبة باردة ولكنها قاسية وغير مريحة. كما أن الساعة لم تتجاوز الثامنة مساء والظلام لم يخيم بعد ، ومازال نور الغسق غالبًا. وصلته نغمات نشاز من لاعب كمان في القرية. أقفل "لين" عينيه بشدة وحاول أن يبعد أفكاره عنه. وشيئا فشيئا استسلم للنوم.

أيقظته طرقة على الباب. رفع رأسه ليجد "هويا" أمامه ، دخلت الفرفة وهي تلف كتفيها بغطاء أبيض وقالت:

-"هل يمكننى أن أنام بغرفتك يا أبى؟ أشعر بالخوف. فغرفتى هادئة جدا بعد أن فرغت من محتوياتها. أشعر أنها مليئة بالأشباح".

فطن "لين" أنها كانت تنام مع خالتها منذ سفر "شويو" ، فرد عليها:

-"تعالى ونامى في الناحية الأخرى من السرير".

تسلقت السرير الطوبي الذي كان بعرض الغرفة واستلقت على الجانب الآخر. وبدون أية كلمة أغمضت عينيها، نظر "لين" لوجه ابنته بتمعن، كان أنفها مستويا كأنفه وأكثر رقة وجبهتها عريضة وتذبذبت شفتاها مع حركة زفيرها، كان جلاها الداكن لامعا، أُعجب "لين" بجمالها الذي كان من الواضح أنها غير عابئة به. ستصبح قريبا شابة جذابة لافئة لأنظار العاملين معها في عملها الجديد بالمدينة، لكم يتمنى أن تنسى هذا الولد البحار، ستجد بكل سهولة رجلا محترما يحبها ويرعاها بشكل أفضل. وفيما هو سارح بأفكاره ، فتحت "هويا" عينيها وسألته:

<sup>-&</sup>quot;صف لي موجي".

- -"انها مدينة كبيرة ، بها حديقتان عامتان وثلاثة مخازن واسعة جدا ، وست أو سبع صالات سينما".
- -"يقول أصدقائى ، يلمع العديد من الأقمار في موجى في الليل. هذا ليس صحيحا ، أليس كذلك؟".
  - -"بالطبع لا ، لربما أنهم يعنون أنوار النيون".
  - -"ما هي أنوار النيون؟ وهل تبدو مثل الأقمار؟".
  - ليس تماما ، فهي ملونة وتومض طوال الوقت".
  - هذا مرعب. هل تخاف أمى من السير وحيدة في المدينة؟".
    - -"لا أظن ذلك".

ندم لأنه بدا مترددا. فهذا يدل على عدم اهتمامه بأمها. ولكن من ناحية أخرى فهذا صحيح. فهو فعلا لا يعلم شعور "شويو" حين تتجول وحيدة في المدينة. ثم استطرد:

- هل سترافقين أمك يا هويا حين تذهب التسوق في المدينة؟".
  - –"سنأفعل".

قالت هذا وهي مغمضة العينين. وبعد سكون قصير قالت:

- "هل شعرت بالخوف يا أبى حين غادرت القرية وحيدا؟ لم تكن حينذاك سوى شابا مراهقا في الثامنة عشرة".
  - -"كلا ، بالفعل لم أخف"،
  - "ألم تفتقد لأصدقائك في مدينة يوجيا بعد أن غادرتها؟".
    - -"كان عندي قلة من الأصدقاء".

- أما أنا فعندى الكثير منهم ها هنا".

تغير صوتها ووضح استغراقها مع أفكارها. وبينما كان الأب والابنة يتبادلان الحديث بعيون مغمضة هبط الظلام وثقلت عتمته. احتجبت الطاولة والخزائن في الظلمة. وفجأة ، مزق السكون صوت "بنشنج" يصرخ من ناحية الحقل قائلا:

- "اخرج أيها الذئب الشاحب".

قفز "لين" من سريره ولبس سرواله ومضى خارجا. وما أن فتح الباب حتى خرقت أنفه رائحة نفاذة لكحول حمضى، وقف "بنشنج" عارى الصدر في لباسه الداخلي الأبيض الواسع يشير نحو "لين" ويقول:

- أخ.. أخى الكبير. تعالَ لأسوى حسابي معك الليلة".
  - -"ماذا تريد؟".
  - "أريدك أن ترافقني إلى بيتي".
    - -"كما تريد".

خرجت "هويا". كانت تلبس سترة نوم زهرية اللون. لوح خالها بيده نحوها وقال بصوبة المشروخ:

- كلكم حيوانات بدون قلب. لا تعترفون بالجميل".
  - قال "لين":
- أراك أكثرت من الشراب يا بنشنج. سأصحبك إلى بيتك".
  - كلا. فأنا بكامل وعيى".
  - ثم أشار بإصبعه نحو صدغه وأكمل:
    - -"الأمور وأضحة تماما ها هنا".

كانت ساقاه خائرة ، تهتز وهو يترنح. قالت "هويا":

- -"خالى ، أرجوك عد إلى بيتك".
- "أنت فتاة جاحدة. لم تأت لتأ...كلى معنا. حضَّرت خالتك لحم الخاروف المعتق خصيصا من أجلك. ولكنك مع ذلك لم ترينا وجهك".

بكت "هويا" وهي تقول:

- لم يكن لي علم".
- أخبريني. لم أراك مستعلية وترفضين يد هاندونج؟ أين ستجدين شابا أفضل منه؟ فهو شاب متعلم مثقف".
  - --"سبق وقلت لك يا خالى، أنا لا أفكر به".
    - "ولكنه يحبك ويريدك زوجة".
    - قلت لك أنا لا أريد دودة كتب".

شعر "لين" بالأسف من أجل "بنشنج" فقال له:

- -"يا أخى لقد أخطأنا في حقك. أرجوك...".
- "لا تنادينى أخى، فأنت سرقت منى أختى، وها أنت تأخذ هويا بعيدا عنى، أنت تحتقرنى لأننى لم أنجب أولادًا، أنت، أنت عدوى اللدود سائنًا لنفسى وأسوى حسابى معك".

قال هذا ثم انقلب على الأرض يبكي وينوح كصبي صغير.

- أرجوك يا خالى لا تنزعج هكذا. ستزورنا وسأعود لزيارتكما أنت وخالتي. وهذا وعد منى".
- "لا تضحكي على بكلامك المعسول، أعلم تماما رأيك بى. فأنت تظنيني رجلا جشعا دنيئا. ولكن تأكدي أن لى قلبًا صافيًا كالذهب".

قال هذا وهو يضرب صدره بقبضة يده،

انحنى "لين" لمساعدته على النهوض وهنا ظهرت زوجة "بنشنج" من وراء الظلمة تلبس قميصا أبيض وسروالا بنفسجيا. كانت سيدة ضخمة ، شديدة المراس ، صامدة. توجهت نحو زوجها صارخة:

- "أيها الشيطان العجوز ، ستعود إلى البيت في الحال".

قال مزمجرا:

- --"اتركيني لحالي".
- "انهض الأن وبتعال معى".
- "حسنا يا جدتى الصغيرة".

حاول الوقوف ولكن ساقيه المترنحتين خذلتاه. التفتت الزوجة نحو "لين" قائلة:

-"استحلفته كي يدعكما تغادران أنت وهويا بسلام، ولكنه تسلل من ورائى بعد أن تجرع قدرا كبيرا من بول الحصان هذا".

انحنى "لين" قائلاً:

- لن يتمكن من السير. ساعداني على حمله على ظهرى "،

رفعت "هويا" وخالتها "بنشنج" من تحت إبطيه ووضعتاه على ظهر "لين". حمله "لين" وسار باتجاه منزل "بنشنج" الذي كان على بعد ثلاث مئة ياردة. سارت خلفه "هويا وخالتها يسبقهما ظليهما المتطاولين تحت ضوء قمر ندى، مضى "لين" يدب على الأرض مترنحا تحت ثقل "بنشنج" الذي كان ينفث أنفاسه الساخنة في مؤخرة عنقه ، فيوخز جلده ويزغزغه ويجعله راغبا في حك رقبته. وكان كلما أصدر "بنشنج" زمجرة ساخنة أو لعنة ، تصور "لين" أن السكران سيفتح فمه ليعضه في عنقه. مضت "هويا" تهمس لخالتها تساررها بصوت غير مسموع بينما ارتفع صوت لهاث "لين" والحمل على ظهره يزداد ثقلا

## الفصل الرابع

توظفت "هويا" فى مؤسسة "صناعة الكبريت الرائع" بعد أسبوع من وصولها إلى أموجى". أقامت فى المستشفى مع والدتها لمدة محدودة إلى أن يُنظر فى أمر إقامتها. أحبت عملها الجديد الذى كان أسهل من أى عمل اشتركت به فى القرية. كل ما هو مطلوب منها لصق قصاصة من الورق باسم المصنع على كل علبة كبريت ، وتجميع كل عشرة علب فى رزمة واحدة. كما دفعوا لها بسخاء: ثمانية وعشرون ينا شهريا ، أكبر مرتب تلقته حتى الآن. شعرت بالامتنان والشكر لوالدها ولكنها لم تصرح له بمشاعرها قط.

بعد شهر ، خُصصت لها غرفة نوم في بيت من بيوت موظفى المؤسسة. وهكذا في صباح يوم من أيام الأحد انتقلت هي وأمها من المستشفى لتقيما في وسط المدينة. اشترى لهما "لين" القدور والقصع ويعض قطع الأثاث الضرورية ، وحاجتهما من الفحم وخشب الوقود. كان عليهما منذ الآن أن يتدبرا أمرهما بنفسهما وتستغنيان عن خدماته. كان وضعهما لا بأس به كغيرهم من العمال. إذا أضيف راتب "هويا" إلى النفقة الشهرية التي تقبضها "شويو" من "لين" ستتمكنان من سد نفقات الحياة بسهولة.

بدأ "لين" بالتفرغ لحياته الجديدة بعد أن استقرت أمور "شويو" و"هويا". اصطحب "مانا" إلى مكتب توثيق الزواج في وسط المدينة. قدما لكل موظفة من الموظفتين المسئولتين علبة صغيرة من الحلوي لتسهيل مجرى الطلب. بدون تأخير قامت المرأة الأكبر سنا والأكثر ذبولا باستخراج شهادة زواج ، والتي كانت عبارة عن قطعة من الورق الأحمر نقش عليها بالأحرف الذهبية : ترخيص زواج

بدأت الاستعدادات الزواج. خصصت لهما إدارة المستشفى شقة صغيرة من غرفة نوم واحدة. أخذ منهما تنظيفها أسبوعا كاملا. كانا يذهبان كل مساء ، بعد الانتهاء من العمل ، للقيام بالكنس وتسعيف الأسقف والجدران ، وغسل الأرضيات والأبواب ، ودهن السرير الصدئ الذي استئجره "لين" من قسم العلاقات العامة ، جليًا وأزالا الشحوم والدهون عن أدوات المطبخ. كما قاما بتنظيف زجاج النوافذ المبقعة بفضلات النباب المتراكمة. اضطرا لتغطية الفتحات حول النافذة بمعجون تنظيف الأرضيات وشرائط مقصوصة من أوراق الصحف. كان هناك تصدع بالجدار الشمالي لغرفة النوم ، فكان الهواء البارد يتسلل مع هبوب الرياح ليحرك أوراق الحائط بصوت حفيف مزعج. ولذا بعث قسم الطوارئ بعاملي بناء قاما بسد التصدعات وتطينهما بالملاط ، مما استدعى طلاء الحوائط كلها.

إضافة لعمليات النظافة والترميمات ، كان على "لين" شراء كمية كبيرة من الحلوى ومن علب السجائر والفاكهة والنبيذ ، من أجل الحفلة. كانت هذه الأشياء الفاخرة نادرة وغير متوفرة في تلك الأيام ، ولا يمكن اقتنائها إلا من السوق السوداء. أراد "لين" أيضا أن يشتري جهاز تلفاز أبيض وأسود. هذا بدوره تَطلب قسيمة ليست بحوزته. كان يركب كل مساء دراجته ويتجه نحو المدينة ليزور أصدقاءه علَّه يحظى بقسيمة منهم ، ليعود في آخر الليل منهكا مهدودا. أما "مانا" فكانت تعانى في هذه الفترة من إصابتها بالبرد والسعال الشديد.

أقيمت حفلة الزفاف في قاعة الاحتفالات في أول يوم أحد من شهر نوفمبر. تجمع أكثر من نصف موظفي المستشفى مع عائلاتهم للاحتفال. حضر معظم القادة مع زوجاتهم باستثناء السيدة "سو" التي كانت ترفض فكرة الطلاق ، فما بالك بالزواج من جديد. لم تتوقف عن نعت "مانا" بخليلة الطبيب "كونج" كلما جاء ذكر الزوجين أمامها. ارتصت المياه الغازية ، والنبيذ ، وأطباق التفاح والكمثرى ، وأطباق أخرى ملئت باللوز للحمص ولب عباد الشمس. والسنوبر والسجائر والسكاكر والطوى فوق أربعة وعشرين طاولة. ضع الأطفال وازداد صخبهم عند رؤيتهم هذا الكم من السكاكر

والحلوى. كان معظمهم من الكشافة الرواد ، يلفون حول أعناقهم منديلا ثلاثى الأضلاع طبع على زاويته العلم الأحمر. ركض البعض منهم وراء زملائهم وهم يقذفونهم بقشور اللب أو بفلُقات اللوز والسنوبر المحمص بعد كسرها بأضراسهم. اصطفت الفتيات الصغيرات حول السخانات الكهربائية يدفئن أيديهن. وفي الخارج كانت حافات النوافذ مغطاة بالجليد الذي بدا لامعا تحت أنوار الفلورسنت؛ فقد تساقط الثلج بغزارة طوال الصباح وتسرب صوت هدير الرياح الشمالية من خلال النوافذ. على الحائط الأمامي ، علقت لوحة كُتب عليها بالخط العريض بالحبر الأسود على ورق أحمر: "زواج سعيد" ، تدلت منها ستة أشرطة ملونة. كما تأرجح صفّان من البالونات ، تسرب الهواء منها ، فيدت كشرابات أطفال زرقاء.

بعد أن أمتلأت القاعة بالمدعوين وقف المدير "بينج تشين" تحت اللوحة. صفق بيديه وقال بأعلى صوته:

-"أرجو أن أحظى بانتباهكم".

سكتت الأصوات وعم الهدوء. فأكمل بصوت جهورى:

-- "رفاقى وأصدقائى ، نجتمع الليلة فى هذا المكان لنحتفل بالزواج السعيد الرفيق لين كونج والرفيقة مانا يو. ولى الشرف العظيم أن أبارك هذا الزواج. نحن جميعا نعرفهم ، فأنتم تشاهدونهما كل يوم فى العمل ، ولذا فلنختصر الطقوس وتُبسطها. سنبدأ بالترحيب بالعريس والعروس".

نهض "لين" و"مانا" وواجها الصضور وضبجت القاعة بتصفيق حاد. وقفا عاريا الرأس في زي العمل التقليدي. وضعا على سترتيهما زهرة حمراء مصنعة من الورق. لبست "مانا" حذاءً جديدًا لامعا احتفالا بالمناسبة بينما لبس "لين" حذاء الجيش التقليدي عالى الساق المصنع من الجلد والقماش. بدا التوتر واضحا على "مانا" ، لا تدرى أين تضع يديها ، واتجهت أنظارها نحو زميلاتها في العمل وابتسمت لهن. انحنى الزوجان لتحية الجمهور بناء على طلب "مينج تشين" ، فهلل لهم بعض من

الحضور واكتفى البعض الآخر بالتصفيق. دخل المزيد من الناس من الباب الخلفى وازدحمت القاعة. تهامست السيدات مندهشات لشحوب وجه "مانا" الذى ازداد فى الأسابيع الماضية اصفرارا. وعلَّقت إحداهن على عبوس العريس فقالت:

- "انظروا إلى وجه الطبيب كونج. لا تفارقه الكآبة ، ولا تبدو عليه السعادة أبدا. لم نره يوما متفائلا".

أعلن المدير "تشين" ثانية:

- و الآن سيقدم العريس والعروسة ولاءهما وشكرهما للحزب والرئيس ماو".

استدار الزوجان ليواجها حائطا عُلقت عليه صورة لوجه الرئيس الراحل وقد أحاط بها زوجان من الأعلام يحملان شعار المطرقة والمنجل المتصالبين. انطلق "مينج تشين" منشدا:

-"الانحناءة الأولى".

انحنى الزوجان أمام العلمين والصورة وهما يضعان نهايات أصابعهما الوسطى على حزامى سرواليهما".

- الانحناءة الثانية".

عاودا الانحناء ولكن بزاوية ثمانين درجة،

-"الإنحناءة الثالثة".

وبعد أن انتهيا من تقديم فروض الطاعة والولاء للزعيم والحزب ، التفت الزوجان ليواجها الحضور من جديد. ظل صدى إنشاد المدير داويا فى القاعة والممرات لبضع ثوان. خيم الصمت على المدعوين كما لو أن على رؤوسهم الطير متأثرين بصوت مينج تشين الجهوري صرح الرئيس بعدئذ قائلا:

- و الأن أعلن لين كونج ومانا يو زوجا وزوجة. فلنقدم لهما التهاني .

صفق الحاضرون من جديد. وصفر بعض الصبية. وبعد أن هدأ الجميع طُلب من العروسين أن يقدما أغنية ثنائية. كانت "مانا" تجيد الغناء وتحفظ الأغانى على عكس "لين". وإذا غنيا الأغنية الوحيدة التي يعرفها "لين" وهي: "جيوشنا تسير نحو الشمس". كانت أغنية قديمة وغير معروفة لصغار الضباط. بدا صوتهما نشاذا ، لم يسمع صوت العريس لانخفاضه ورقته وتحشرج صوت العروسة لإصابتها بالبرد. علّقت إحدى المرضات:

- "إن هذا ليسبب ألما في الأسنان".

وما ان انتهيا من الغناء حتى رفع أحد الضباط الشباب قبعته صائحا:

-"كُلا التفاحة المتأرجحة".

تعالت الأصوات من كل مكان:

-"نعم ، فليأكلا سويا التفاحة المتأرجحة".

كان المطلوب أن تعلق تفاحة بخيط لتتأرجح في الهواء ويحاول العريسان قضمها سويا ، فلا يسعهما سوى تقبيل بعضهما. رفع المدير "تشين" يديه عاليا طالبا الإنصات والهدوء وقال:

-"نحن نمثل ضباط وجنود الثورة. لا يمكن أن تطبقوا تقاليد الريف في الجيش. فهذا اللهو غير مسموح به ها هنا. والآن استمتعوا بالحفل".

وحين نهض البعض وأخذوا يتجولون في القاعة ، صفق "مينج تشين" بيديه من جديد منبها الأطفال وصرخ قائلا:

-"أصدقائى الصبية والبنات ، كلوا ما ترغبون به من الحلوى والسكاكر واكن لا تحشروا بها جيوبكم. ولا تأخذوها معكم إلى بيوتكم. هل كلامي مفهوم؟".

أجابته إحدى الفتيات بأعلى صوتها:

-"نعم يا سي*دي*".

تعالت الضحكات وعم الصخب في القاعة من جديد، وانطلق صوت بكاء طفل من الزاوية الخلفية للقاعة. أشعل أحد الضباط الشباب ألعابا نارية وجعل الانفجار بعض الفتيات تصرخن رعبا، وفي الحال صدرت الأوامر بمنع الألعاب النارية ، كما فُتح البابان الخلفيان لتتسرب رائحة الدخان المنبعثة من المسحوق المستعمل للتفجير.

مضى الرؤساء والضباط الواحد تلو الآخر نحو الزوجين لقرع الأنخاب والتهنئة ، وحين اقترب القوميسار "ران سو" منهما كان بادى التأثر. لم ينح منحى الآخرين ، ظهر عليه العجز والهم مع أنه كان في الواحد والخمسين من عمره فقط بدا بشعره المبعثر الأبيض وشاربه الرمادي وجبهته المتغضنة وجفنيه المتكسرين أشبه ما يكون بشيخ مسن.

أمسك بيدى "لين" و"مانا" وأخذهما إلى جانب قصى وقال بصوت حزين:

- "أحبا واعتنيا ببعضكما البعض. لم تصلا إلى هذا الزواج إلا بشق الأنفس. تذكرا أن حبكما حبُ مرٌ".

توقف وقال تانية كما لو أنه يحدث نفسه:

–"<del>حب</del> مر"،

تأثرت العروس بكلامه ، لم يعد بإمكانها كبت مشاعرها. فانسابت دموعها تغرق وجهها. أخذ "لين" الكأس منها ووضع يده حول خصرها وقادها نحو أحد الأركان محاولا التخفيف عنها. دون فائدة ، لم يكن بالإمكان مواساتها. ارتجف فمها وغسلت الدموع وجهها. أخذت تعض شفتيها محاولة التحكم بعواطفها ، على العكس ، ازدادت شهقاتها ولمعت عيناها ، وشعرت بالاختناق والمحتفلون يجولون حولها تحت أنوار الفلورسنت المشعة. قال لها "لين" مهدئا:

<sup>-&</sup>quot;لا تتكدري يا عزيزتي".

استمرت في عض شفتيها والدموع تترقرق من ذقنها إلى سترتها. وأكمل 'لين":

- "هذا يكفى يا حبيبتي. إنه حفل زفافنا. حاولي أن تتظاهري بالسعادة".

نظرت إليه نظرة بائسة ، ولم يجد ما يقول. لامس جبهتها فوجدها رطبة وساخنة فقال:

- أراك منزعجة ، هل تريدين الذهاب إلى البيت؟".

هزت رأسها بالموافقة، التفت حوله فوجد الممرضة "هو" تتسلى بفلق اللوز بالكسارة مع صديقاتها، اقترب منها وطلب منها أن تصطحب زوجته إلى المنزل، بحث عن قبعة "مانا" الفرو ومعطفها ثم ساعدها على ارتدائهما ، وهو يعدها بأنه سيلحق بها إلى منزلهما بعد قليل.

عاد إلى الحشد ليجد الاحتفال بنروته. صخبت الموسيقى الراقصة ، وأبعدت الطاولات وأخذ الشباب من الممرضات والأطباء والضباط بالرقص. سمع بالرقص مؤخرا بعد أن كان ممنوعا طوال العشرين سنة الماضية. انهمك الشباب باللف والدوران دون أى شعور بالملل أو التعب ، بينما اصطف المسنون من الضباط والأطباء على الجوانب يراقبون وتيسامرون تزحلقت إحدى الراقصات ببنور الكمثرى فوقعت بطولها مما أثار نوبة من الضحك.

أقبلت "هايان" وزوجها نحو "لين" لتهنئته، لم يعودا شبابا، لبس "هونجان" لباسه المدنى فبدا كضابط كبير برتبة عالية بنظارته الطبية ، بينما تنوّر وجه "هايان" وأصبح كالقمر من شدة السمنة. كانت ترتدى رداء أصفر، نادت على النها قائلة:

- "تعالى يا تاو تاو وسلم على عمك كونج".

رد الولد ذو الثمانية أعوام متذمرا:

-"كلا كلا لا أريد"،

وهرب بعيدا وهو يحمل على كتفه بندقية خشبية واختفى بين زملائه. أضحك تصرفه والديه و"لين". علّقت "هايان":

- -"إياكم أن تخلفوا أولادا. تربية البنات أسهل بكثير. وعلى فكرة أين العروس؟".
  - -"ذهبت إلى المنزل ، فهي تعانى من نزلة برد".

ربت "هونجان" على كتف "لين" قائلا:

-"سعدت جدا بحضور زفافكما، من الآن فصاعدًا لاتترد في طلب أي خدمه مني".

قال هذا وهو ممسك بكأسه الفارغة نظر "لين" إلى وجهه المفرطح وحاول أن يفهم ما وراء كلامه. دهش "لين" للتبدل الكبير الذى طرأ على "هونجان" ، فقد أصبح الآن رجلا تبدو عليه السعادة والصحة ، مخلفًا وراءه كل آثار بيئته الريفية السابقة. كان وجهه مصقولا إلا من ندبتين صغيرتين على جبهته ، ذكرت "لين" أن هذا الوجه كان في ما مضى وجها لرجل ميكانيكي بسيط.. قالت "هايان":

-"لا تتردد يا لين. اطلب ما تريد. فشركته تملك اثنتي عشرة شاحنة".

أجبر "لين" نفسه على الرد:

–"شكرا"،

لم يكن باستطاعته نسيان الماضي ، فهما ليسا بأصدقاء. قال "هونجان":

- إذا ما احتجت إلى نقل الفحم أو الحطب للمنزل ما عليك سوى الاتصال.
  - **-"ش**كرا".

ففى الصيف الماضى نُقل "هونجان" من عمله ليصبع نائبا لرئيس شركة "لمبرياد" فى "موجى". كما ترقت "هايان" ، بعد أن أمضت سنة ونصف تحت التمرين فى مدينة "تشانج شون" لتأخذ شهادة قابلة مولدة. وهكذا انتقلا للعيش فى وسط المدينة "بموجى" ليهيئا لابنهما الفرصة للانتساب لمدرسة أفضل. تصالحت "هايان" و"مانا" منذ فترة ولكنها لم تعد بالنسبة لمانا صديقة تأتمنها على أسراها. وإذا تأمل "لين" أن يتركه الزوجان لحاله. وإكن "هونجان" قال "للين" هامسا:

- "هل لديك أية أخبار عن جينج يونج يا لين؟".

ارتبك لين وهز رأسه مغتاظا وسأل نفسه:

-"لم يذكرني في يوم زواجي بهذا الرجل؟ شكرا للسماء أن مانا ليست هنا".

أكمل "هونجان" حديثه:

- لم يكن قصدى إزعاجك، ولكنى سمعت أنه أصبح غنيا، غنيا جدا. كما تعلم فالكلب الحقير كان دائما محظوظا".

صمت "لين" وأصطبغ وجهه. لاحظت "هايان" وجه العريس المتوهج. قرصت زوجها من رقبته ونهرته غاضية:

- "لم بحق الجحيم تأتى على ذكر هذا السفاح أيها الملعون؟".

ثم أخذت يأذنه وشدت عليها.

- "أوتش! اتركى أذنى".

أمرته قائلة:

-"اعتذر للين. اعتذر له في الحال".

-"حسنا حسنا، أنا آسف يا لين".

قال "لين" وهو ييتسم برقة:

- أخلى سبيله يا هايان. لم يكن قصده الأذي".

أطلقت "هايان" أذن زوجها وقالت بحنق:

- "إنه أحمق وقاتل للبهجة ، كما لو أنه لم يكتف بما سبب من قطيعة بيني وبين مانا. ألا يشعر بمدى الأذى الذي أصاب مانا؟".

ثم التفتت نحو زوجها وأكملت:

- أنت رجل خبيث مؤذ. لم تحاول إشاعة البؤس في هذا الفرح ؟

أدرك الزوج الخطأ الجسيم الذي وقم فيه وقال:

- "أسف جدا يا لين. لم أكن أقصد شرًا. كل ما هنالك أننى قرأت موضوعا فى مجلة رجال متميزون عن جينج يونج منذ شهر مضى. كل ما أردت التلميح إليه أنه ليس من العدل أن يرتقى ابن العاهرة بهذا الشكل.

رد "لين":

-"أدرك ما تعنيه".

لم يكن قد قرأ هذه المجلة ، ولم يكن لديه أية فكرة عن مدى غنى "جينج يونج". قالت "هايان" إلى زوجها:

- "علينا العودة إلى منزلنا".

--"نعم".

والتفت "هونجان" من جديد نحو العريس وأردف:

-"لا تنس يسعدني مساعدتك في أية حمولة تقيلة".

--"ساتذكر هذا".

تساءل "لين": تُرى هل أكثر الزوجان من الشرب؟. لوح له "هونجان" مودعا ، ثم تعلق بذراع زوجته، واختفى الزهجان في الزحام. خلع معظم الراقصين ستراتهم، وبدت

القاعة بالنسبة "للين" أشبه بغرفة على ظهر مركب ملى، بالضباب تتأرجح بركابها ، مما أصبابه بالدوار. جلس إلى جانب الضباط المسنين يتلقى التهائى ويجيب على الأسئلة. غادر معظم الأطفال الحفل بعد أن ملئوا جيوبهم بالحلوى والسكاكر والفاكهة والبالونات. خف الضجيج في القاعة وامتلأت الطاولات بالأطباق والصوائى الفارغة ، والسترات والقبعات والقفازات، شعر "لين" بالإرهاق وسئل نفسه عمًّا تقوم به زوجته بمفردها بالمنزل.

لم يشعر يوما بالملل كما أحس به في يوم زواجه هذا.



## الفصل الخامس

أثار شغف "مانا" ورغبتها المتأججة ، التي لا تهمد ، أعصاب "لين". اتضح لها أنه ليس بالعاشق المتمرس. كثيرا ما اشتكى من التعب والارهاق ، يتمنع ، وتخمد رغبته دون أن يلبى حاجتها ، ويسكن عواطفها المتلهفة.

ففى كل ليلة ، وبعد الاستماع إلى الموسيقى ، كانا ينتقلان إلى غرفة النوم لمارسة الحب لمدة لا تزيد على نصف الساعة. لا يجرؤان على السهر طويلا خوفا أن يتأخرا عن الالتحاق بتماربن الصباح ساعة الفجر. كما كان عليهما فى الأبام المتلجة أن ينهضا باكرا للانضمام لبقية الرفاق والعمل على إزاحة الثلوج المتراكمة أمام أبواب المنازل. شعرت "مانا" بخيبة الأمل ولكن هذا لم يفقدها أعصابها قط. ففى مساء يوم من أيام السبت حاولت إغراء "لين". كانت فى مزاج طيب فبادرته ممازحة:

-"يتملكني العجب يا لين. قال لى كيف حملت شويو منك بعد لقاء دام ثلاث دقائق فقط؟".

كانت تنام على صدره وقد أغمضت عينيها الحالمتين. أجابها:

-"كنت في عنفوان شبابي حينذاك".

قهقهت ضاحكة:

-"هذا يعنى أنك كنت أكثر فحولة".

- "لم تكن مثلك".

--"من أي ناحية".

- -"لم أشعر معها قط بأننى رجل عاجز عجوز".
- -"ما هذا الكلام الفارغ. أنت ما زلت عريسى الشاب الممتلئ بالرغبة".

قالت هذا وبدأت تقبله من فمه وتحاول إثارة غرائزه بهز رجلها فوق بطنه. قال لها:

- يلزمني بعض الوقت ".
- –"على مهلك، خذ راحتك".

تمددت بالقرب منه وأخذت تداعبه بيدها إلى أن تمكنت من استثارته بعد فترة طويلة. وفى هذه الليلة مارسا الحب لمدة ساعة كاملة ، فهما غير مجبرين على النهوض باكرا فى اليوم التالى.

قبل زواجه ، خاف "لين" أن تؤثر حادثة الاغتصاب التى مر عليها عشر سنوات ، فتنفر "مانا" من العلاقة الجنسية. كان يذكر نفسه بأن عليه أن يكون فى غاية اللطف معها. ولكن وضح له بعد الزواج أن هذه الحادثة لم تترك أى آثار سلبية عليها ، بل على العكس ، ظلت رغبتها متأججة بشكل مستمر وملح. أخذت تصر على ممارسة الحب كل ليلة قبل النوم حتى ولو كان هذا بعد تناول الطعام مباشرة. لم يكن من السهل إرضاءها وإشباع غريزتها ، وحين وجد نفسه عاجزا ومرهقا قرر الاستعانة بالأعشاب البحرية والمقويات. كان يعبئ محاليلها فى زجاجات الخمر، ولكنه بعد فترة ، بعد أن شعر بالمزيد من الإرهاق ، قرر الامتناع عن شربها لأنها تستهلك طاقته. وانصب أمله أن تهدأ "مانا" ويخف شبقها الذى ازداد مع الأيام قوة. سأل نفسه: هل هذا حال كل العرسان؟.

لم تخجل "مانا" من التعبير عن لذتها المتنامية، كانت حين تصل إلى الذروة تصرخ بملئ صوتها:

- "اتركنى أموت. فلنمت سويا".

يصل بها الحال في بعض الأحيان إلى التشنج وعض حلماته وكتفيه. شعر في أول الأمر بالخوف من رد فعلها بالبكاء والتأوه ظانا أنه لربما قد تسبب لها بأذى، ولكنها

أكدت له مرارا أنها على العكس ، في قمة السعادة والنشوة ، لدرجة أنها تتمنى لو تمضى عمرها كله معه في السرير ، وبأنها تشعر بالأسف والحزن أنهما لم يتزوجا منذ عشرين سنة مضت. فكر "لين" في معنى كلماتها. شعر بالحيرة. هل تراها تلمح بأنه كان سيمتعها أكثر لو كان أصغر بعشرين سنة؟ كانت في كل مرة وبعد الانتهاء من ممارسة الحب ، تهمد ، وتبدو مرهقة ، يخبو تألقها وتبدر أكبر سنا. مع أن تورد وجنتيها يجعلها تبدو أكثر جاذبية. ظهر الترهل واضحا حول بطنها وساعديها وثدييها. كما بدت الغضون واضحة على رقبتها . ذوى شبابها ولكن رغبتها ظلت متأججة. تعجب "لين" من هذه الظاهرة ، فهو من ناحيته لم يعد يقوى على مجاراتها. بدأ يشعر بالعجز والشيخوخة ولذا أخذ يرجوها أن تترفق بجسدها ولا ترهقه بهذا الشكل. ولكن لم يبد عليها أنها تستمع أو تهتم.

بعد مضى شهرين على زواجه شعر "لين" بخدر في مؤخرة ظهره وألم متزايد في بطن قدمه اليمني، كان يعلم أن الإكثار من ممارسة الجنس أضر بكليته. ولكنه لم يحاول التمنع. شعر بأن من واجبه تلبية رغباتها كما تشاء ، فهو لن ينسى أنها انتظرته كل هذه السنين الطويلة. عالج نفسه ، فحقن قدمه اليمني بكمية كبيرة من فيتامين بحول المنطقة التي كانت تؤله ليساعد العصب على الارتخاء. وفعلا خف الألم بعض الشيء.

لاحظ زملاؤه نحوله ، نقص وزنه حوالى خمسة عشر بوندا ، وهذا ما أعطاهم فرصة للمزاح والسخرية، فما أن خلا المكتب من النساء حتى بادره "شايدنج مو" رئيس قسم الدعاية قائلا:

-"ارحم نفسك يا لين، لم يمر على زواجك أكثر من ثلاثة أشهر. انظر إلى ما أل إليه حالك. لقد اسنتفذتك وامتصت حيويتك".

تنهد "لين" ولم يدر بماذا يجيب ، واستمر في كتابة الجملة التي كان يكتبها والتي تقول: "نرجب بالضيف الكبير".

كان يكتب بالريشة على قطعة كبير من الورق، كانوا جميعا منهمكين بتحضير لوحات اعلانية للترحيب بزيارة قائد كبير إلى المستشفى، أختير "لين" للكتابة؛ فهو من القلائل الذى يتقنون الكتابة بالريشة. وكزه "شايدنج مو" في كوعه واستمر في مزاحه الثقيل:

- "رويدك ، هل تشعر بالتعب والإرهاق؟ تمهل ، فأنت في أولى خطوات مسيرة الألف مبل".

قال هذا وهو يطلق ضحكة مجلجلة ظل صداها يرن في أرجاء القاعة لبضعة ثوان. نهره "لين":

-"كفاك مراحا".

ولكنهم أصروا على مواصلة شغبهم. تدخل ضابط شاب وقال:

- "لو واظبت على هذا المنوال لن يبقى منك في الصديف القادم سوى هيكلك العظمى. ترفق بنفسك وهدىء اللعب".

وانبرى رجل آخر يقول وهو يغمز بعينه:

-"هل تعلم أن شبق النساء كالدودة التي تمتص لب العظم؟".

غمس أحد الموظفين سنة ريشته في المحبرة وأخذ ينشد بصوت عال أبيات من الشعر القديم:

-"من أجلها أصبحت شاحبا واهن الجسم ، تزداد ثيابي اتساعا ، ومع هذا لا أشعر بالندم".

انطلقوا جميعا بالضحك واستمروا في الحديث عن النساء فانيرى أحدهم:

-"صدق المثل الذي يقول: في الثلاثين تكون المرأة كالذئبة وفي الأربعين كالنمرة. يبدو أن عروستنا المسنة تجمع بين الذئبة والنمرة، ولذا لن يتغلب عليها في المعركة إلا شبل في مقتبل العمر". كان على "لين" أن يعترف منذ البداية بأنه ليس كفؤا لها. كان عليه أن يملى عليها شروطه قبل الزواج. ضجت القاعة بالقهقهة من جديد ، وعم المرح ، مما جعلهم لا يشعرون بمرور الوقت وثقل ما يقومون به من عمل.

كتم "لين" غضبه إلا أنه في دخيلة نفسه كان يغلى من الغيظ. وقال لنفسه:

-"لا بد أن أفعل شيئا لأمنع الناس من لوك سيرتنا بهذا الكلام الفاضح. وحين عاد إلى منزله نظر طويلا إلى صورته في مراة الفزانة الطويلة ، كانت قطعة الأثاث الوحيدة التي اشتراها لزفافه. وبالفعل بدت عيناه الغائرتان أكثر اتساعا وازداد شحوب وجهه ، وملأ الشعر الأبيض فوديه وقمة رأسه. جعلته هذه الفصل الرمادية يشعر باقتراب أجله. فهو يذكر أنه حين دخل إلى كلية الطب منذ خمس وعشرين سنة ، كانت هناك عدة شعرات بيضاء في رأسه ، ولكنها عادت واسودت. ولكنه الآن لا أمل له أن يتبدل شعره الرمادي إلى أسود .

فى قيلولة أحد الأيام أغرته "مانا" فقفز معها إلى السرير ومارسا الحب. شعر بعدها بالإرهاق فاستسلم للنوم. لم توقظه "مانا" قبل ذهابها إلى عملها فظل نائما إلى أن حضرت إحدى الممرضات لتجده نائما، طلبت منه مفتاح غرفة التخزين قائلة:

-"أرجى المعذرة ولكن جاء أحد المهندسين الفنيين من مدينة هارين ليصلح آلة التنفس. ولم يكن أمامي سوى الإسراع إليك لأخذ المفتاح وفتح الغرفة".

شعر "لين" بالإحراج الشديد ، فهذه هي المرة الأولى التي يتغيب فيها عن العمل. مضى مع المرأة دون أن يغسل وجهه ، نحو المبنى الطبى. وظل طوال الطريق يختلق الأعذار ويبدى أسفه متعللا بأنه يشعر بوعكة صحية. وفي نفس الليلة قرر أن يتحدث مع زوجته فقال لها:

- حبيبتى لن يمكننا الاستمرار بهذا الشكل. تقدم بنا العمر ولم نعد شبابا ، وهذا ما لفت أنظار الناس إلينا ، فرحماك بنا".

- "أعلم أن ما نقوم به غير صحى ، ولكن لا حيلة لى. هناك شيء ما يأكلنى من الداخل ، لدى شعور بأننى لن أعيش طويلا ، ولذا فأنا أريد أن أغتنم كل ساعة من عمرى".
  - علينا أن نوفر بعض الطاقة من أجل عملنا".
- فعلا ، فأنا لا أشعر أننى بصحة جيدة. ذهبت اليوم لقياس ضغط الدم وكان عالياً.
  - ~"كم؟".
  - "مئة واثنان وخمسون على تسعة وسبعين".
  - هذا فظيع. علينا أن نقلل من ممارسة الجنس".

تنهدت وردت عليه:

–"هذا منحيح".

وهكذا اتفقا على المحافظة على صحتيهما. ولأول مرة منذ زواجهما استسلما للنوم بسلام.

## القصل السادس

نظر "لين" إلى صندوق صغير من خشب الصندل كان تحت ثياب "مانا" فى الخزانة ، وقال لنفسه يبدو وكانه صندوق لحفظ رماد الموتى، كان هناك قفل نحاسى يحكم غلقه. لم يستطع منع نفسه من التساؤل عما فى داخله، على الأرجح نقود ، أو دفتر حسابها فى البنك أو شهادة التقدير التى تلقتها على حسن أدائها. بشكل ما ابتدأ هذا الصندوق يستحوذ على تفكيره فى الفترة الماضية. وفى إحدى الليالى سائلها مازحا:

- -"ما هذا الذي تخفينه عنى في هذا الصندوق؟".
  - "ما هذا الذي تتحدث عنه؟".
  - -"الصندوق الخشبي في الخزانة".
- "أوه.. ليس فيه أى شيء يذكر. لم أنت بمثل هذا الفضول؟".
  - قالت هذا وهي مبتسمة.
  - -"هل باستطاعتي رؤية ما بداخله؟".
    - -"كلا. إلا إذا أبرمت لى وعدا".
      - –"ما هو؟".
      - -"بأنك أن تسخر مني".
      - –"بالطبع لا. ان أسخر".

- أريد وعدا بأنك من الأن فصاعدا ستخبرني بكل أسرارك .
  - طبعا لن أكتم عنك أي أمر".
  - "حسنا إذن سأسمح لك برؤية ما في الصندوق".

نهضت من السرير ومضت نحو الغزانة وأخرجت الصندوق. نزعت القفل وفتحت الغطاء. كان هناك لفة من الإسفنج على وجه الصندوق. أخذتها وفتحتها وعرضت محتوياتها التى لم تكن سوى حوالى اثنى عشر زرارا برسم الزعيم "ماو" مشبكة على قطعة الإسفنج. كان معظمهما مصنعا من الألونيوم والبعض الآخر من البورسلين. طبع على السطح المحدب اللامع للبعض منهم صورة الرئيس وهو بلباسه العسكرى يلوح بقبعته العسكرية إلى الحشود في الاستعراض العسكرى الذي يقام في ساحة "تيانانمن". وعلى البعض الآخر صورة له وهو يمسك سيجارا بيد بينما أمسك باليد الأخرى قبعة من القش وهو يتحدث مع الفلاحين في بلدته في مقاطعة "هونان".

- "أواه، لم يدر بخيالي أنك تحبين الزعيم ماو بهذا الشكل".

قال "لين" ذلك مبتسما وأردف:

- "من أين لك بهذه المجموعة؟".
- -"جمعتها في مناسبات عدة".
- -"هل هذا بسبب حبك الكبير للزعيم؟".
- -"لا أعلم ، ولكنها في غاية الجمال. ألا ترى ذلك؟".

شعر بالدهشة من إعجابها هذا وفكر: بالفعل في يوم ما سيصبح لهذه الترهات الرخيصة قيمة كبرى كذكرى وعبرة عن زمن مجنون ، تذكرنا بأرواح الألاف من القتلى الذين فقدوا حياتهم من أجل الثورة. سيصبحون كتذكار ورمز عن أثاريخ مضى.

ولكن بالنسبة لها لا يبدى أنها تحتفظ بها كذكرى وقيمة تاريخية ، وفجأة خطر له أنها احتفظت بهذه الأزرار كنوع من الحلى المميز. لابد وأنها جمعتها اكونها الشيء الجميل الوحيد الذي يمكنها امتلاكه بديلا عن الحلي.

وفيما هو سارح مع أفكاره راوده شعور بائس ، ولم يدر كيف سيعبر عما يجول في خاطره دون أن يجرح مشاعرها ، ولذا أثر الالتزام بالصمت. نظر ثانية إلى الصندوق الذي كان يحتوى أيضا على حزمة من الرسائل مربوطة بشريط مطاطى أزرق. وسألها:

- —"ما هذه؟<sup>"</sup>.
- إنها رسائل قديمة من ماى دونج .
- كانت تجيبه منكسة الأرض تتجنب النظر إليه.
  - هل بإمكاني رؤيتها؟".
  - -"ما بالك اليوم تكثر من الاستفسارات؟".
    - إن كان هذا يزعجك فلن أنظر إليها".
- ليس فيها أي سر. إن أردت الاطلاع عليها يمكنك قرأتها ولكن لا تفعل هذا أمامي".
  - -"حسنا ، لن أفعل"،
  - "إذن فأنا لن أعيد قفل الصندوق".
  - -"بالطبع سأقرأها لأرى كم أنت رومانسية"،

فى قرارة نفسه كان متلهفا على قراءة الرسائل بالرغم أنه أخفى رغبته هذه جيدا. لم ير فى حياته أى رسائل غرامية سوى فى الروايات التى قرأها. فلم يكتب أيًا منها. والآن بإمكانه أن يقرأ رسالة حب حقيقية.

في بعد ظهر اليوم التالى ، عاد إلى البيت مبكرا وأخرج الصندوق ليقرأ الرسائل. انبعثت منها رائحة العفن واصفر لونها واستحال عليه قراءة العديد من الكلمات لتعرضها للرطوبة. لم يكن خط "ماى دونج" منمقا بأى شكل. كان أكثرها كشريط تسجيلي لنشاطه اليومي: ماذا تناول على الغداء أو العشاء ، ما الفيلم الذي شاهده في الليلة الماضية ، وأى صديق التقى به. ولكن من المنادر أن يأتي على ذكر جملة أو مقطع يشع بمشاعر جياشة لشاب غارق في الحب. كتب مرة: "كلما فكرت بك يا مانا أشعر بخفقان وتسرع في القلب. أعاني في هذا الصباح من صداع رهيب لا أستطيع معه القيام بأي عمل". وفي رسالة أخرى أباح: "أشعر وأن قلبي سينفجر إذا ما استمر وضعنا على هذه الحال". وأنهى إحدى رسائله بهذه الأمنية: "أرجو أن تسهل السماء ارتباطنا".

عند قراعته لمثل هذه التعبيرات السانجة شعر "لين" برغبة في الضحك. من الواضح أن "ماي جونج" شاب بسيط جياش العواطف ولكنه لا يحسن التعبير عنها بشكل مترابط ومُعبر. وبعد أن أنهي قراءة الرسائل كلها شعر بالحيرة تجتاح تفكيره. ما أزعجه أن حالة اليأس والقنوط التي عبر عنها "ماي دونج" لم يعان "لين" منها أبدا. لم يشعر يوما بمثل هذه العواطف الجياشة نحو أية امرأة، لم يكتب يوما أية جملة مفعمة بهذا التعبير من الحب. حين كان يراسل "مانا" كان يبدأ رسالته "بالرفيقة مانا" أو هازرا "سيدتي العجوز"، وبرر هذا ، بسبب كثرة مطالعته للكتب والروايات ، أو لأنه رجل عقلاني ، أغزر علما ووعيا من الآخر. فهو رجل مثقف؛ وكثرة المعلومات تبردً الدماء وتخمد المشاعر.

في تلك الأمسية قال "لين" "لمانا" وهما على مائدة الطعام:

- قرأت الرسائل. كان ماي دونج مغرما بك فعلا".
  - -"كلا ، لا أظن ذلك".
  - -"تخلى عني ، وأنا أكرهه".
  - -"و لكنه أحبك فعلا. ألست معي؟".

- "كان هذا مجرد نزوة. معظم الرجال يكذبون. حسنا ، إلا أنت".

قالت هذا وهي تبتسم ابتسامة عريضة واستمرت في إزاحة دهن الخنزير عن الطبق بالماء الساخن.

أدهشته كلماتها. إن كان رأيها في "ماي بونج" صحيحا لم احتفظت برسائله في صندوق حليِّها؟ هل تكرهه فعلا؟ كل هذا أثار حيرته.

اكتشفت "مانا" حملها في شهر فبراير. بعد هذا أصرت أن يأتي "لين" بسرير آخر ليناما متباعدين معللة الأمر بقولها:

-"لا أريد أي ضرر للطفل".

وهذا يعنى أن عليهما الامتناع عن ممارسة الجنس حتى مولد الطفل. ووافق "لين" على الفور وقام باستلاف سرير نقال من قسم العلاقات العامة نصبه في زاوية الغرفة.

فوجئ" لين " بحمل " مانا "، كان يظن أنها وقد بلغت الرابعة والأربعين من العمر لا يمكن لها أن تحمل وأصبح قلقا عليها ، فهو يعلم بضعف قلبها بدأت تعانى بعد الزواج بين الحين والآخر من أزمات قلبية مع ارتفاع في ضغط الدم كان خوفه ، أنها في سنها هذا لن تتمكن من الولادة بسهولة. حاول أن يقنعها بأن تجهض الجنين ولكنها أصرت على الاحتفاظ بالطفل قائلة بأن الإنجاب كان السبب الأول لرغبتها في الزواج منه ، وأنها لن ترضى لنفسها أن تكون امرأة عاقراً ، وأضافت بأنها تتمنى أن يكون طفلها ولدا ذكراً لأنها تريد "لينا" صغيراً.

- -"أنا لا أوْمن بهذه الفكرة الإقطاعية. ما الفرق بين طفل وطفلة؟".
  - -"حياة الأنثى ستكون أشد قسوة".
  - -"لست مهتما بأن أرزق بولد جديد"،
    - -"ولكنى أريد طفلا لى".

وحين استنفذ كل مبرراته لإقناعها أغلق الموضوع وتركها لتحقق أمنيتها. كان رد فعلها الحمل قاسيا. تنتابها نوبات قيء مستمر ولم تعد تهتم بشكلها أبدا ، كما أنها شحب وجهها وظهرت هالات سوداء وانتفاخات تحت عينيها ، كما لو أنها كانت دائمة البكاء. بالإضافة إلى أنها كانت تأكل بشراهة ، تشرب حساء لحم الخنزير مع الطحالب قائلة أن الجنين بحاجة لغذاء صحى وهي تربت إلى بطنها التي لم تكن قد برزت بعد اللي جانب أن شهيتها الطعام أصبحت متنبذة ومتغيرة ، تنتابها يوما نزوة فتلتهم البطاطا الحلوة ولا تأكل غيرها. وفي اليوم التالي تأكل حلوى اللوز. ثم تتذكر سمك قنديل البحر وترجو "لين" أن يشتري لها البعض منه ولكنه لم يجد أيًا منه ، "فموجي" بلد بعيد عن البحر وحتى المجفف من أسماك قنديل البحر أصبح نادرا بعد احتفالات بلد بعيد عن البحر وحتى المجفف من أسماك قنديل البحر أصبح نادرا بعد احتفالات الربيع. ركب "لين" عجلته في المساء ومضسي باحثا عن قنديل البحر في كل مكان ولم يجد له أثرا. سأل بعض المرضات اللاتي تسكن عائلاتهن في المدينة ولم يوافق. وأخيرا ومن خلال مكتب الضباط ، استطاع "لين" شراء بوندين من قناديل البحر وأخيرا ومن خلال مكتب الضباط ، استطاع "لين" شراء بوندين من قناديل البحر.

غسلت "مانا" الملح والرمال من فوق قناديل البحر وقطعتها قطعا رفيعة وأضافت إليها الخل والثوم المفروم وزيت السمسم. ظلت ولمدة ثلاثة أيام ومع كل وجبة طعام تمضغ قطعة السمك ومتلذذة بنكهتها، طلبت منه أن يتذوق قطعة منها ولكنه رفض متعللا بأنه لايستسيغ رائحتها النفاذة.

ثم في اليوم الرابع استنعت عن وضع طبق قنديل البحر على سائدة الطعام، بالرغم من أن القصعة الممتلئة ببقيته ظلت في خزانة المطبخ.

في أحدى الأمسيات جاءت الخالة "تشينج" أم الطبيب "نينج" وقالت "لمانا":

- أنت امرأة محظوظة يمكنك أكل كل ما تتوقين إليه. على أيامنا وحين كنت حاملا بابنى كان كل ما أكلته عشر بيضات. هذا كل ما أكلته لمدة شهرين ، وحين حملت بابنى الثانى توحمت على دجاجة محمرة وأردت الحصول عليها بأية طريقة. كنت

أمضى كل صباح إلى السوق لأنظر إلى الدجاج المحمر، لم أكن أمثلك نقودا تكفى ، حتى لشراء جنع دجاجة ، كنت أذهب إلى السوق لأستنشق الرائحة فقط.

حديث المرأة ذكر "مانا" بما هو مفيد لها. وبدأت تشتهى الدجاج المحمر، وهكذا أصبح على "لين" أن يشترى لها كل يومين دجاجة من مدجنة قريبة ، بالرغم من أنه كان قلقا من ارتفاع ثمنها. فراتبه الشهرى لا يسمح له بأن يشترى زيادة عن خمس عشرة قطعة دجاج محمرة. ولحسن حظه فشهيتها للدجاج استمرت لأقل من أسبوعين. ثم تذكرت وتاقت نفسها للرمان ، وهو شيء من الاستحالة الحصول عليه في الشتاء. كم كانت ترغب بهذه الحبات الوردية ، الحامضة والرطبة اللذيذة الطعم. حتى وأنها في إحدى الليالي حلمت بشجرة صلبة محملة بالرمان. حدثت "لين" عن حلمها ، قائلة أنها تفسر حلمها هذا بأنها سترزق ولدا شديد البنية، بشكل أو بأخر استحالة الحصول على ثمرات الرمان ، أصلح من نزوات شهيتها الغريبة ، وعادت لتأكل بشكل طبيعي من جديد.

لم يعد "لين" يقرأ إلا نادرا بعد الزواج. ظلت مكتبته في مدخل البيت تحمل كتبه وارتصت معها زجاجات الأدوية وعلب النظارات ومصباح كهربائي ولعب أطفال. تكدس الغبار على المجلدات ولكن لم يهتم أي منهما بإزاحته عن الأرفف.

على العكس منه ، كثرت قراءات "مانا" خاصة عن الحمل والولادة والأمومة. بحثت في كل الكتب التي وجدتها في المكتبة الصغيرة في المستشفى عن هذه المواضيع. وأبدت ده شتها لاكتشافها مدى جهلها بالأمومة وتربية الأطفال. على العشاء ، كل مساء ، كانت تلخص لزوجها ما قرأته من مواضيع مهمة في ذلك اليوم. معظم الأحيان كان يستمع إليها شاردا. تدخل الكلمات من أذن لتخرج من الأخرى. وهذا ما أثار حفيظتها وأزعجها لعدم اهتمامه الواضح.

بالإضافة للقراءة ، كانت مشغولة في تحضير الثياب والحفاظات للطفل. طلبت من بعض الممرضات قمصانهن وثياب نومهن القطنية القديمة البالية التي لسن بحاجة إليها ، لأن عليها أن تصنع الحفاظات من القماش القطني المستعمل حتى لا تخدش جلد الطفل الحساس. وفي المساء كثيرا ما كانت تذهب لمنازل جاراتها لتتعلم منهن صناعة اللحف والمخدات وحياكة الجوارب الصوفية لطفلها. اشترت ثلاثة بوندات من صوف الحياكة كلفها ما يزيد عن سبعين ينًا وهذا ما جعل "لين" يتسامل محتارا: ما السر وراء هذا الكرم الزائد لدرجة الإسراف؟ فالطفل بالقطع لن يحتاج لهذا الكم من الثياب الصوفية. ولكنه لم يشتك لأنها كانت تنفق من مالها الخاص.

كانت "هويا" تأتى للزيارة في أيام الأحد ولا تطيل الزيارة في وجود "مانا"، أخبرت أباها بأن "شويو" سرت جدا حين سمعت بحمل مانا" لأن هذا يعني بأن عائلتهم ستصبح أكثر عددا ، دهش "لين" من رد فعل "شويو" لاعتقادها بأن زواجهما ما زال ساريًا ، وسأل نفسه: هل هذا الإحساس بسبب النفقة التي يدفعها لها كل شهر؟ إنها فعلا امرأة بسيطة التفكير. مع الوقت صارت "هويا" تحضر معها عجة بالبصل الأخضر ، صنعتها "شويو" خصيصا له ، تخرجها من حقيبتها وتقدمها له فقط في غياب "مانا"، أصبحت الآن أكثر ابتساما وكلاما ، وأخبرت والدها بأنها تحب عملها وبأن زملاءها في العمل يعاملونها معاملة حسنة. بدا عليها المرح والارتياح. يفتر تغرها عن ابتسامة جذابة وتشع عيناها ببريق أخاذ. الشتري لها "لين" بالخفاء عن "مانا" عجلة صنع مقاطعة "قونكس" وساعة يد صناعة "شنغهاي". لم تعلق "مانا" بعد أن رأتهما ، بالرغم من أنها تعلم أنه ليس بالمتوفر "لهويا" شرائهما ، وإن ظلت لا تبدي ترحيبا قلبيا بالفتاة.

فى بعض الأحيان كان "لين" يعيد النظر فى العشرين سنة الماضية قبل زواجه من "مانا". بدت حياته الماضية هادئة بعيدة كل البعد ، كما لو أنها حياة رجل آخر. لم يستطع أن يمنع نفسه من تخيل كيف كان سيكون حال هذا البيت لو أنه تزوج "مانا" منذ خمس عشرة سنة خلت. فى تلك االأونة كانت امرأة جذابة خُيل إليه حينذاك أنه سيسعد بالزواج منها. ولكنها الأن اختلفت تماما وأصبحت امرأة ممللة. لاحظ كيف أن العذاب والقهر تركا بصماتهما عليها وغيراها كُليًا.

بعض الأحيان كان يعتريه إحساس غريب يبلبل تفكيره ويبعث بألم حاد فى صدغيه ، يجعله يتساءل محتارا إن كان مهتما أو سعيدا بحياته الزوجية الحالية التى أصبحت مليئة بالضجر والفوضى والإرهاق.

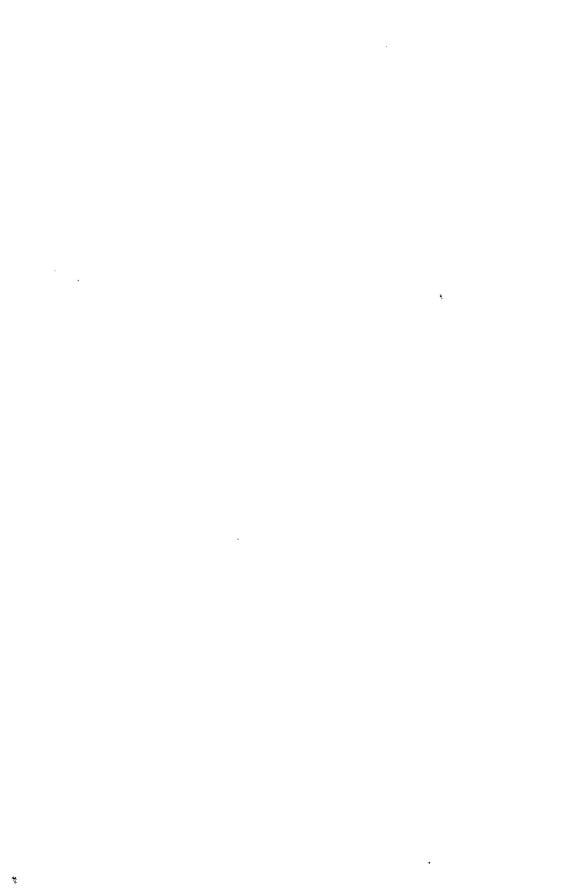

## الفصل السابع

أخبر "لين" "مانا" بأنه سيعود إلى مكتبه بعد العشاء. طلب منه أن يعطى دروسا في أساس الكيمياء لمجموعة من المتقدمات إلى امتحانات القبول لمعهد التمريض. كان عليه أن يعطى حصتين مسائتين كل أسبوع، سألته "مانا":

- لاذا أنت ذاهب الليلة إلى مكتبك؟".

أجابها بعدم اهتمام:

-"لأننى أنجز العمل هناك بشكل أفضل".

- أي عمل؟".

-"سبق وأخبرتك بأن على أن أستعيد معلوماتي في الكيمياء لأتمكن من تدريس الطلبة".

-"ألا يمكنك أن تفعل ذلك بالبيت؟".

- أحتاج للتركين .

بدا على صوته الحزم والتصميم. لم تعقب على كلامه وإن لم تسعد به. تصميمه على البقاء بعيدا عن البيت أزعجها. لاحظت مؤخرا نظرات قاسية في عينيه حين يحدثها ، تنبئ عن نفاد صبره. وفكرت أن هذا الغضب أو الانزعاج لربما كانا اما بسبب رفضها للقيام بإجهاض طفلها أو بسبب امتناعها عن ممارسة الجنس. ولذا أخذت رأى بعض النساء المسنات في إمكانية العودة للنوم معه بسرير واحد. ولكنهن جميعا حذرنها ، من أجل صحة الجنين ، الابتعاد عنه طوال فترة الحمل. صدقت على

قولهن لأنه يتوافق مع ما نصحت به معظم الكتب التي قرأتها. وبعد أن مضى "لين" إلى مكتبه أصبحت أكثر قلقا وأخذت الشكوك تتلاعب بها ، ولم تستطع أن تمنع نفسها من التساؤل إن كان ما زال على حبه لها. فليس من المعقول أن امتناعها عن ممارسة الجنس معه ، جعله متباعدا وعازفا عنها. فها هي تتذكر بوضوح أنه وافق على الفور على نصب سرير لنفسه حين طلبت هذا ، حتى أنه بدا مرحبا بالفكرة. وتساءلت:

- "هل هذا يعنى أنه مل وتعب منى؟ إنه احتمال وارد. هل تراه يبحث عن امرأة أخرى؟ هذا مستحيل. فقد ظللنا سويا متماسكين طوال الأيام السيئة كلها ، لا يمكن أن يغير قلبه هكذا فجأة. ومع هذا ، لم أره مصمما على الابتعاد عنى؟ هل يريد أن يمضى وقتا طيبا مع شخص آخر؟ هل هو منجذب لامرأة أخرى؟ هل يذهب فعلا إلى مكتبه؟ هل هو هناك بمفرده؟".

كلما ازدادت تفكيرا شعرت بتعاسة أكبر انتابها شعور قاس بالوحدة ، وبدا لها البيت القاتم كما لو كان غرفة للمرضى المعزولين ، شعرت كما لو أن العالم بأثره يتآمر ليسخر منها. قالت لنفسها:

"كلا. حتى لو كنت بثقل الحجر على قلبه لن أسمح له بأن يرمى بى بهذه السهولة، فهو كل ما أملك فى هذه الحياة وبدونه لن يكون لهذا البيت من وجود. كما أن عليه أن يركز ويوجه كل حبه واهتمامه لزوجته الحامل. على أن أحاول بشتى الطرق الحفاظ عليه".

فى الليلة التالية ، وبعد أن انتهى "لين" من العشاء وغادر البيت ممسكا بمظلته ، لبست معطفها الواقى من المطر وتتبعت خطاه. حاولت البقاء خلفه لمسافة مئة ياردة بينما كان يدب متثاقلا وخيوط المطر البيضاء تتراقص وتلف حوله وتنحدر بميل تبعًا للفحات الهواء حوله. كان هناك بعض الطيور تزقزق مرتعشة تحت إفريز سقف إحدى المنازل. وابتدأت أغصان الأشجار على حافتى الطريق تكتسى بأوراق خضراء يانعة مع أن الجو ما زال باردا جدا. ذكرتها خطواته التمثاقلة إنه لم يعد في مقتبل الشباب.

- كيف لى أن أظن أنه فى طريقه لمقابلة امرأة أخرى؟ إنه فعلا لتفكير عقيم ، على أن أعترف بأننى امرأة غيورة تحب التملك. لم لا أترك له بعض الحرية؟".

دخل المبنى الطبى ولكنها لم تتبعه وبدلا من ذلك توقفت عند ملعب كرة السلة في الساحة الأمامية للمستشفى. ان تدخل للمستشفى حتى يصل إلى مكتبه في الدور الثاني.

انتظرت. وانتظرت لما يزيد عن العشر دقائق ومع هذا لم يشعل الأنوار في مكتبه، ظلت النافذة مظلمة.

- أين هو؟ في الحمام؟ مستحيل. دخل الحمام في البيت مباشرة قبل خروجه، لابد وأنه يعمل شيئا بالسر في مكان ما".

وبينما كانت تمسح مياه الأمطار عن وجهها بيدها ، سمعت أصوات ضحك ترن من الناحية الشرقية للمبنى. دخلت لتتحرى الأمر. وهناك ، فى قاعة المحاضرات فى النور الأول ، كان "لين" يتحدث إلى سبعة أو ثمانية من الطالبات. كان يبدو عليهن الانبهار بحديثه. كانت النوافذ مفتوحة واكنها لم تتمكن من سماع حديثه. بين الحين والحين كانت "مانا" تلتقط جملة مثل "تركيب مختلف" أو "صيغة جزئية". كان بإمكانها القول أنه يبدو سعيدا. فوجههه معبر وإيماءته مليئة بالحياة كان يبدو أكثر طولا وهو يقف منتصبا. استدار وبدأ فى كتابة شيء على السبورة. كانت عيون التلميذات كلها مركزة عليه. وفجأة انقسم رأس الطباشير وفلت من بين أصابعه ، فقال: "ووب" وهذا ما جعل إحدى الفتيات تطلق ضحكة بلهاء.

اشتعل الغضب والغيرة في صدر "مانا"، وفكرت: هناك فتاتان من الملتحقات جميلات الشكل. ولا شك أنهما تثيران إعجاب معظم الرجال ، خصوصا تلك الملقبة "الوزة البيضاء كالثلج". كانت هذه الشابة قد انتقلت إلى المستشفى منذ حوالى خمسة أشهر بعد أن تحدث الناس عن علاقة بينها وبين أحد الرؤساء الكبار في المقر الحربي الرئيسي في مدينة "شنغهاي". كانت تعمل كممثلة في فريق الأوبرا هناك ورحلًت إلى

موجى" البعيدة بعد أن بعثت زوجة الضابط الكبير بعشرات الرسائل إلى رؤسائه تهدد بأنها ستنشر الفضيحة إذا ما لم يعاقبوا "العاهرة المتلهفة".

لاحظت "مانا" ، وهي على بعد عشرين ياردة أن رقبة الفتاة تبدو فعلا طويلة وبيضاء كالأوز وقد تغطى جزء منها بشعر أسود فاحم. يرتعش أنفها ولا تكف عن الابتسام لأستاذها. يبدو أن هناك عيبا ما في طبيعة هذه المرأة التي لا تستطيع أن تعيش دون إغراء الرجال ، وتحوم حولهم كروح فاسدة. كما سمعت "مانا" ، أنه في إحدى الليالي ، أخذت "الوزة البيضاء كالثلج" تتجول أثناء ساعات العمل في ثوب أبيض وقد تعرت من ثيابها الداخلية. كانت تستثير المرضى الرجال بجمالها ورائحتها فيلحقون بها أينما ذهبت.

كلما أمعنت "مانا" النظر بهذه المرأة الساحرة ازداد شعورها بالقهر والتعاسة ، مما زاد من غضبها. تلك العيون اللوزية اللتان لم تفارقا "لين" منذ أن بدأت "مانا" في مراقبتها. لكم تكرهها ، بل هي تكرههن جميعا!! حتى "لين" لم يكن طيبا وأمينا. بدا واضحا استمتاعه بمغازلة النساء الشابات. إنه فعلا عديم الحياء ، فهو في عمر آبائهن. لا عجب أنه بدا متلهفا للخروج من المنزل على الفور بعد انتهائه من تناول طعامه، فالبيت الآن لم يعد بالنسبة إليه أكثر من فندق ، يأتي إليه ليأكل وينام. اللعنة عليه! اللعنة عليهه جمعها!

ازداد سقوط الأمطار وتضخمت حباته وأصدر سقوطها على سقف المبنى والأرض الأسمنتية أصواتا وأضحة، نهضت فتاتان واقتربتا من النوافذ لقفلها، استدارت "مانا" عائدة أدراجها إلى المنزل، كانت ساقاها ضعيفتين تترنحان تحتها كمياه الأمطار.

التقت "مانا" في اليوم التالي وهي في طريقها إلى عملها بالقوميسار "سو". كانا على علاقة طيبة ولذا سألته "مانا" لم لا تعين المستشفي شخصا آخر غير "لين" لتعليم الكيمياء للمتقدمات الجديدات؟ فهي كزوجة حامل بحاجة لزوجها إلى جانبها في البيت في المساء. شعر "ران سو" لبرهة بالحيرة من السؤال وأجاب بأنه لم يسمع قط عن مثل هذا الفصل، وعلّق:

- أن هناك عددًا كبيرا من الخريجين الجدد ولا حاجة لنا لإزعاج لين بهذه الدروس. .

وطمأنها قائلا:

-"لا تقلقي ، سأبحث في الأمر".

أكد لها هذا وهما يفترقان. تقوس ساقيه ، أصبح أكثر وضوحا من السنة الماضية.

دهشت "مانا" لرد القوميسار "سو" وسنألت نفسها:

--"إذن من الذي عَين لين للتدريس لهذا الفصل؟".

كانت "مانا" قد اتخذت قرارا بعد عودتها من المبنى الطبى فى الليلة الماضية أن لا تواجه "لين" بما رأت. فهى تعلم مدى العذاب الذى كابده لبناء هذا البيت. ليس صحيحا أنه غير جاد فى زواجه ، وإلا لما انتظرها طويلا وصارع للحصول على الطلاق. لا يمكن اتهامه بأنه رجل عابث. ولكنها الأن ، وبعد أن قابلت "ران سو" واكتشفت أن هذا الفصل غير مصرح به رسميا ، غيرت رأيها. وهكذا صممت على استجواب "لين" وكشف الأمر كله. بعد الغداء قالت له:

- أريد أن أسالك شيئا يا لين؟".
  - -"ماذا؟".
- "من الذي طلب منك تدريس حصة الكيمياء؟".
  - "هن اللاتي طلبن مني".
    - –"م**ن ه**ن؟".
- هؤلاء المتقدمات للامتحانات حضرن إلى مكتبى وطلبن منى مساعدتهن في مراجعة عامة".

- إذن لم يطلب أحد منك القيام بهذا العمل".
- كلا ، هن رجونني وأنا وافقت على المساعدة".
  - "اذن لم لم تستشرني قبل موافقتك؟".
    - -"هل كان على أن أفعل هذا؟".

قال هذا ساخطا وظهرت من وراء نظارتیه تلك النظرة القاسیة التی أصبحت تخیف "مانا".

- "هذا هو بيتنا، وليس بيت للضيافة حيث يمكنك الخروج حينما تريد".
  - بدأ عليه الانزعاج وأضحا وقال:
    - **–"أعلم هذا".**

انفجرت في البكاء وتوجهت بكلامها نحو سقف الغرفة:

- أيتها السماوات. كما لو أنه لا يعلم حقا ماذا فعل. كيف لي أن أفهمه؟".
  - -"ما الخطأ؛ طلبن منى المساعدة. لم لا أقدم لهن مساعدتى؟".
- فلأخبرك أين الخطأ. تركت وراءك زوجة حامل تعانى من الوحدة والخوف في البيت، بينما مضيت لتقضى أوقاتا تتسلى فيها مع غيرها من النساء ..
  - "هذا حكم غير عادل. لم أقض وقتا مع أي امرأة".
  - -"أذن من هؤلاء المتقدمات؟ من هي الوزة البيضاء؟ هل هي رجل؟".
    - "كفى ، فأنت تتصرفين بدون عقل".
- "هذا أمر لا دخل له بالعقل بل بالعواطف والأحاسيس، فلأكن صريحة معك. لا يمكن لرجل صالح أن يفعل مثل هذا الشيء بزوجته".
  - "حسنا، لم يدر هذا بذهني أبدا".

كان يبدو صادقا وبريئا.

دخلت إلى غرفة نومها ودست رأسها في مخدتها المصنعة من ريش البط. جلس "لين" لبعض الوقت يدخن ثم قام بتنظيف مائدة الطعام وغسل الأطباق. وبدون أن ينطق بكلمة مضى إلى عمله.

أمضت "مانا" بعد ظهر عصيب. لم تكن واثقة إن كان "لين" سيعود لتناول العشاء في المنزل أم لا. وبدأت في لوم نفسها على تسرعها وعدم ترويها. ما كان عليها الانفجار هكذا. لا بد وأنه يراها الآن امرأة غيورة شرسة. يبدو أن عواطفه تغيرت نحوها ، يبدو أنه ملَّ منها ومن شكواها وهذا ما جعله يجرى وراء امرأة غيرها. كلا ، لا يمكن أن يكون بهذه القسوة. إذن ما الذي يريده؟

ازدادت جزعا وهي تسترسل مع أفكارها. ولكن كانت في أعماق نفسها تشعر بأنها محقة. صنعت له أكلة (ونتون) على العشاء آملة أن يعود في موعده المحدد. غلت الماء في وعاء وجلست في انتظاره. عاد "لين" في السادسة تماما. شعرت بالراحة لرؤيته وبدون تأخير أسطقت قطع لحم (الوانتون) في الماء الغالي. ويدأت في تجهيز الطعام بينما قام "لين" بترتيب المائدة قائلا لها ، كان عليها أن لا ترهق نفسها وتنتظر عودته ليساعدها في تقطيع ولف (الوانتون).

- لم أكن أعلم متى ستعود .

قالت هذا مع أنها كانت قلقة وخائفة ألا يعود إلى العشاء أبدا، وحين انتهى الطعام صبّته في الطبق المخصص له ثم أضافت إليه ملعقة من الزيت الحراق وقلّبت الصلصة لمدة دقيقة عكس اتجاه الساعة في كبشة من الصلب (الاستلنستيل).

حمل "لين" الطعام إلى المائدة في غرفة المعيشة، وبينما كان يتناول طعامه قال لها إنه قابل "ران سو" بعد الظهر. في الواقع كان بينهما حديث مطول عن النساء.

- من التي تكلمتم عنها؟ .

- —"النساء يصورة عامة".
- "إذن فهو يظن أننى خرجت عن طورى".
  - "ما الذي قاله بالتفصيل؟".
- -"قال لا يمكن للمرأة أن تعيش طويلا ، إن لم تشعر بالخب والاهتمام".

أطلقت "مانا" ضحكة خافتة وقد سرها رأى القوميسار. لا غرو أن يتعامل بكل هذا الصبر مع زوجته المجنونة. وعلقت "مانا":

٠,٠

-"هذا ليس صحيحا. إذن كيف تعمر الراهبات؟".

توقف "لين" عن الطعام لبرهة ثم قال:

-- حسنا ، لديهن الرهبان لرعايتهن .

وضيحك كلاهما، ثم قال:

- لو كنت أعلم يا مانا أنك ستستائين بهذا الشكل من دروس الكيمياء لما وافقت أبدا عليها.

وحين لاحظت النظرة الصادقة على وجهه ابتسمت وطلبت منه أن لا يتخذ مثل هذه القرارات بمفرده مستقبلا، عليهما أن يتفقا ويتناقشا في أمورهما كلها مسبقا، وأكدت: عليهما كزوجين أن يعملا كفريق".

ومنذ ذلك اليوم صاريمضي المساء في تحضير الدروس في البيت ، لأن الحصص كانت قد قررت ومن المستحيل التراجع عنها. كان عليه أن يعطى محاضرتين في الأسبوع. وبالرغم أن "مانا" كانت سعيدة بالصلح إلا أنها كانت تشعر بالضجر والضيق في غيابه. كانت تشعر بالإحباط حين يغيب عن المنزل ولا تستطيع أن تمنع نفسها من التفكير بطريقة تجعله لا يتوقف عن الاهتمام بها

## الفصل الثامن

ازداد بطن 'مانا" تكورا في الصيف وأصبحت معه أكثر تذمرا وفظاظة. كانت تشتكي من غياب "لين" ليلتين في الأسبوع مع أنها تعلم أن الدروس ستتوقف قريبا. ولكنها لم تستطع التحكم في حدة طباعها ، تعامله كما لو أن له علاقة بأخرى. كان وجهها المتجهم يذكره كثيرا بما قالته له في الليلة الثانية بعد الزواج:

- أتمنى لو تصاب بالشلل وترقد في السرير بدون حراك لتبقى بقربي طوال الوقت".

تساءل:

-"هل هذا هو الحب؟ على الأرجح أنها تحبنى أكثر من اللازم. في مساء يوم من أيام أغسطس عادت "مانا" من البقالة ومعها أربع قطع من "التوفو" الساخن في صحن بلاستيكي أصفر. وضعتها على رف المطبخ وقالت "للين":

--"لست على ما يرام".

ومضت مسرعة نحو غرفة النوم وتبعها إلى هناك. نظرت إلى سروالها الواسع ورأت بقعة مبللة وقالت:

- "أوه . بلا بد وأننى فقدت المياه حول الجنين" .
  - --"حقا".

شعرت بالجزع؛ لم تكن قد أتمت الشهر التاسع من الحمل.

- فلنسرع ، علينا الذهاب إلى المبنى الطبي".

- "لا تتوترى ، لربما أن هذا إنذار كاذب. فما زال الوقت مبكرا على الولادة؟".
  - فلنذهب. أنا متأكدة أننى في حالة وضع .
    - -<mark>"هل بإمكانك السير؟"</mark>،
      - نعم .

وهكذا مضيا سويا بطريقهما إلى المستشفى .كان يسندها بيده. مالت الشمس إلى المغيب ولكن ظلت السخونة تشع من الطريق الإسفلتى ، الذى كان سائحا وطريا تحت أقدامهما . كانت هناك صفوف من الثياب المنشورة باللونين الأخضر والأبيض تتأرجح بين أشجار الحور الصلبة وراء مبنى النوم . وكانت أوراق الأشجار المساقطة تتجمع على طرفى الطريق ، جافة وقد أصفر لونها ، بعد أن توقف المطر لمدة شهر كامل . كما انتشرت فضلات الديدان فى أماكن متفرقة من الشارع . كان "لين" يركن نظره على الأرض ليمنع "مانا" من الانزلاق والسقوط . بينما انساق فى تفكيره نصو المعاناة التى سيسببها له الطفل المبتسر إذا ما ولد قبل أوانه .

وحين وصلا إلى المبنى أسرعت "مانا" نحو غرفة صغيرة فى الدور الثالث وضع فى وسطها طاولة للمعاينة كُسيت بمرتبة من الجلد اللامع لتستعمل كسرير الولادة. وضعت المرضة "يو" مفرشا معقما على الطاولة وساعدت "مانا" على الاستلقاء عليها. وما هى إلا بضع دقائق حتى بدأت تشنجات الطلق وتؤهات "مانا".

خرجت المرضة "يو" راكضة تنادى على "هايان" ، الموادة الوحيدة في المستشفى ، والتي غادرت المستشفى إلى منزلها. في المدخل اصطدمت بصديقتها "الوزة البيضاء" والتي وافقت في الحال على مساعدتها.

كانت "مانا" في الغرفة العلوية تتلُّوه وتئن من جديد وهي ممسكة بذراع "لين" الذي كان يهدئها قائلا:

<sup>-</sup> ستكونين بخير يا عزيزتي".

قالت بصوت لاهث وهي تفرك ظهرها بيدها الأخرى:

- إنها كليتي".
- -"لا يمكن أن يكون الألم في كليتيك يا مانا".

قال هذا كما لو كان يفحص أحد مرضاه المنتظمين وأكمل:

- "لا بدأن الألم متشعب في حوضك".
  - -"ساعدني وكفاك كلاما".

ارتبك لبرهة ثم ضغط بكفه على مؤخرة ظهرها وأخذ يدلكه ، بينما "مانا" تنوح وتتعرق. لم يكن أمامه ما يفعله ليخفف عنها آلامها. حاول أن يتذكر ما قرأه في كتب الطب أثناء الدراسة منذ عشرين سنة مضت ولكنه لم يوفق.

لم تصل "هايان" إلا بعد ساعة، كانت تبدو هادئة واعتذرت عن تأخرها بسبب زحمة السير، وبعد أن فحصت "مانا" بسرعة طلبت من المرضة "يو" أن تقيس ضغط المريضة وأن تحلق لها وتعدها للولادة، ثم أمرت "الوزة البيضاء":

-"شغلى المروحة وحضرى ماء مغليا".

ثم استدارت نحو "لين" وقالت:

- لم يفتح حوضها الكثر من ثلاث سنتيمترات. أمامها فترة طويلة"،

ثم وضعت كفها على جبهة المريضة وعلّقت:

- "كل شيء سيكون على ما يرام يا مانا".

جذب "لين" "هايان" إلى جانب الغرفة وهمس لها:

- "هل تظنين أنها ستنجو من الولادة؟ فكما تعلمين فهي تعانى من مشكلة في القلب". - "إلى الآن لا أرى بأسا. لا تقلق ، إنها في حالة ولادة؛ فات أوان التفكير بأي شيء آخر، وليس أمامنا سوى الانتظار. ولكني سأنظر لمخاوفك بعين الاعتبار".

اقتربت تانية من طاولة الولادة وقالت:

- سأعطيك يا مانا نقطا لتقوية الطلق، هل توافقين؟".
  - أجل افعلى ، أريد أن أنتهى من هذا بسرعة".

سأل "لين" "هايان":

- "هل بإمكاني فعل أي شيء؟".
  - -"هل تناولت عشاءك؟".
    - کلا .

-"انهب كُل وعُد بأقصى سرعة. اربما استغرقنا الليل بطوله وسنكون بحاجة الوجودك معنا بعدئذ".

- و ماذا بالنسبة لك؟ هل تناولت العشاء؟".
  - -"نعم".

كان مندهشا من هدوء "هايان" ، ترك الغرفة بينما كانت زوجته تتاوه وتفرك ظهرها بكتا يديها.

فى قاعة الطعام اشترى "لين" انفسه حساء السبانخ وفطيرتين محشوبين بالملفوف ولحم الخنزير. وبدأ يأكل بدون شهية؛ لم يستطع أن يحدد مشاعره: هل هو سعيد بهذا الطفل الذى فاجأه بولادة مبكرة؟ تجشأ وامتلأ فمه بالعصارة الحمضية مما جعله راغبا فى القيء. أسند رأسه بقبضة يده التى وضعها على طاولة الطعام. لحسن حظه كان المطعم خاليا وارتصت الكراسى المقلوبة فوق الطاولات لتنظيف الأرضيات. خارج المطعم سمع صوت خوار الخنازير من الحظائر وراء المطبخ ,بينما أخذ المسؤول عنها

يدق جانب الجرن بمجرفة حديدية. جاءت إلى المطعم مجموعة من المرضات والملتحقات الجديدات وتجمعن حول طاولتين في الجهة الأخرى من القاعة وبدأن في تقشير البازلاء.

أطلق "لين" زفرة. منعته الحرقة في بطنه من إنهاء طعامه. كان الجو عابقا برائحة كريهة انبعثت من براميل للزبالة بجانب أحواض الغسيل. نهض ومش ليرمى الحساء في البرميل. وبعد أن غسل قصعته ومعلقته تمضمض مرتين ثم وضع أدوات طعامه في كيسه المصنوع من القماش المقلم وعلقه على الحائط مع بقية الأكياس. على الجانب الآخر من القاعة كانت الشابات تدندن بأغنية أحد الأفلام. شد انتباهه جرو صغير ينبح معترضا على ربطه إلى رجل إحدى الطاولات.

حين عاد "لين" إلى المبنى الطبى ، كانت تأوهات زوجته قد انقلبت إلى صدراخ وعويل. قالت له "هايان" يبدو أن الولادة لن تتأخر على عكس ما توقعت. حتى أن "مانا" كانت تعانى حينذاك من طلقة حادة. بلل "لين" فوطة وأخذ يمسح العرق والدموع عن وجه "مانا". كانت عيناها تومضان ووجنتاها محتقنتين. صرخت بأعلى صوتها:

—"لم يعد باستطاعتي أحتمال هذا".

رد عليها "لين":

-"سینتهی کل هذا بعد قلیل. ستتأکد هایان من…"

قاطعته مزمجرة:

-"أوه. لم فعلت بي هذا؟".

فوجئ باتهامها ولكنه تمكن من القول:

--"ألا تريدين الطفل يا مانا؟".

-"اللعنة عليك! أنت لا تعلم كم هذا مؤلم. أوه. فأنتم جميعا اعتديتم عليٌّ.

- أرجوك لا تصرخي، سيسمعك جميع من في المبني".
  - لا تملى على ما أفعل ، عليك اللعنة!".
    - رويدك ، لم أكن أعنى ... "
    - "أكرهك ، أكرهكم جميعا".
    - أرجوك هدئى من روعك".
    - -"أيها البخيل! فات الأوان".
      - -"أرجوك ساعديني".
    - —"أيها البخيل! أيها البخيل!".

كان محتارا ومنزعجا يتسائل لماذا بدأت فجأة تنعته بالبخيل. بدت غاضبة من "هايان" أيضا. هذا ما جعلها تقول أنهم اعتدوا عليها جميعا. ثم تذكّر لربما وصفته بالبخيل لأنه لم يرش بنشنج " بالألفى ين " منذ عشرين سنة مضت ليسهل له طلاقه من "شويو" . لا بد وأنها فكرت لو بأنهما لو أتما زواجهما منذ عشر سنوات مضت لما عانت من الولادة كما تقاسى منها الآن.

صعفه هذا الإدراك. لم يخطر على باله أنها أخفت كل هذا الغيظ طوال هذه السنين. مضى نحو باب الغرفة قائلا "للوزة البيضاء" أنه في طريقه للحمام. انفرد بنفسه في الحمام وأمعن فكره بكلمات "مانا". يبدو أنها كانت تأمل أن يشتري موافقة "بنشنج" في ذلك الحين باعطائه ألفي ين ، مع أنها لم تفصح عن أمنيتها هذه أبدا. كما أنه يتذكر بوضوح أنها رفضت أنذاك مشاركته في تدبير المبلغ. لم أذن تنعته بالبخل؟ شعر بانقباض في صدره. لو انه كان يملك هذا المبلغ لما تأخر عن شراء الطلاق مبكرا. قال لها أنه لا يملك سوى ستمئة ين في البنك ولم ترض حينذاك أن تكشف له عن رصيدها في البنك. لا بد وأنها كانت تظن بئه رجل غني وبإمكانه توفير الألفي ين. أبعد كل هذه السنين الطويلة ما زالت غير واثقة من صدقه؟. لم لم تطلعه على

أسراراها؟ لم لم تسمح له قط بالاطلاع على دفتر توفيرها في البنك؟ كان هناك صوت في رأسه يجيب:

- لأن المال أغلى وأكثر أهمية من الحب. لو أنك صرفت المال في حينه لكنت استمتعت بحياة زوجية سعيدة".

أعاد "لين" التفكير وقال:

- كلا ، فالأمر ليس بهذه البساطة".

واستمر الصوت في داخله:

- "بل إنه بسيط وواضح مثل بقة على رأس رجل أصلع. لو افترضنا أنك تملك عشرة آلاف ين وأعطيت خمسهم لصهرك معتبرا أنك خسرتها ، إذا لكنت تزوجت مانا منذ عشر سنوات مضت. ولما عانت في ولادتها للطفل ولما حملت هذه الضغينة نحوك. ألست معى أن المال أكثر قوة من الحب؟".

ورد "لين" على نفسه:

- "هذا ليس صحيحا ، فنحن لسنا بحاجة للمال الشعور بالحب ، كما أننا لسنا بحاجة إليه من أجل الزواج.

- "هل هذا صحيح؟ إذن لم صدرفت ألف ومئة ين على حفلة زواجك؟ لم لا تتشاركان بحساب البنك وتفصلان حسابكما عن بعض؟".

فشل "لين" في إيجاد جواب شاف. فأخرس هذا الصوت،

ظل لفترة طويلة في الحمام؛ فهو المكان الوحيد الهادئ الذي لا يراقبه فيه أحد. كان يجلس شارد الذهن على حافة النافذة ساندا ظهره على الحائط يراقب الساحة الخلفية للمستشفى. خَيم الظلام في الخارج ومن وراء سلك النافذة كان الذباب يلف ويئذ. وصل إلى سمعه من أحد بيوت نوم الموظفين صوت آلة الهارمونيكا تزعق بلحن نشيد وطنى متقطع. وقف سائق إحدى الشاحنات يحرق خرقا مبللة بالنفط في زاوية

المرآب، والى جانبه دلو ملى بالماء بعيدا على التل ومضت مجموعة من قتاديل الغاز فى منحلة مؤقتة ، ما زال المسؤلون عنها يعملون فى جمع العسل بالرغم من هبوط الليل.

شعر "لين" بوخزة فى عينه اليمنى كما لو أن شيئا غريبا دخل فيها. نزع نظارته وفرك عينه بطرف إصبعه ، ليزداد الوخز مع ازدياد الفرك. نهض ومضى نحو الحوض ووضع رأسه مائلا تحت الصنبور ليغسل عينه. أحس بالانتعاش بعد أن تدفقت المياه على وجنتيه وجبهته.

ما أن أغلق الحنفية حتى اخترق صراخ "مانا" أذنيه مما ذكّره بأنه قد أمضى فى الحمام على الأقل نصف ساعة ، وأن الأوان لعودته تأنية. مسح وجهه بمنديله ، وضع نظارته على عينه ومضى مسرعًا. وفيما هو يدخل غرفة الولادة سمع صراخ امرأته متقطعا:

- "أه .. أكرهك ... سنين طويلة . أنا أموت . أنا كبيرة في السن ولن أتمكن من إنجاب هذا الطفل".

قال لها:

- أنا أسف جدا يا مانا. لا تتنكري الماضي وتنبشي الأحزان ، ركزي على ما أنت عليه".

أشارت "هايان" إلى الممرضتين "يو" و"الوزة البيضاء" لتقتربا منها للمساعدة وقالت "لمانا":

- والأن يا مانا ادفعي بكل طاقتك. خذى نفسا عميقا. هل أنت مستعدة؟".

هزت "مانا" رأسها ، وعُدُت "هايان":

- "واحد ، اثنان ، والآن ادفعي".

كان وجه "مانا" بنفسجيًا وباهتًا ولاحظ "لين" أن وجه "هايان" كان ممتلاً وأحمر قانيا كالسلطعون المسلوق. في الثانية التي أطلقت فيها "مانا" زفيرا صرخت فيه من جديد:

- عليك اللعنة! فات الأوان! أنت يا عديم القلب!".

رجاها قائلا:

-"أرجوك لا تكونى بهذا الحقد".

-"أه...أنا أموب. اللعنة على أمك".

لفتت "الوزة البيضاء" رأسها كاتمة ضحكتها، ولكنها توقفت حينما حدجتها "مانا" بنظراتها، شعر "لين" بالحياء والإحراج، ترك كتف زوجته عازمًا على الخروج ثانية من الغرفة، تعلقت "هايان" بذراعه وهمست:

- يجب أن تبقى يا لين".

-"لا ..لا أستطيع".

- هذا شيء طبيعي ، فالمرأة في حالة الوضع تفقد رشدها وتتلفظ بكلمات نابية. هزأتنى أنا أيضا ، يجب ألا نأخذ كلامها محمل الجد. فهي متألمة وخائفة وبحاجة إليك لتكون بقربها".

هز رأسه وانطلق خارجا دون أية كلمة. صرخت "مانا" من ورائه:

-"فلتذهب إلى الجحيم ، أيها الجبان ، لا أريد أن أرى وجهك قبل أن أموت".

عادت "هايان" إلى سرير الولادة وقالت:

-"هيا ، فلندفع ثانية".

صرخت "مانا":

- كلا ، لم يعد بإمكاني، اجرى لي عملية قيصرية يا هايان ، أرجوك .

كان الضوء خافتا في المر، مع وجود بعض الموظفين في وردية الليل في المنى. مشى "لين" جيئة وذهابًا في البهو المخصص للمدخنين. كان فكره

مخدراً ، فارغا ومشوشًا. كان يتردد صدى صوت زوجته ولعناتها في جميع أرجاء الدور. قام بعض الموظفين بالتصنت من وراء غرفة الولادة ليستمعوا للعناتها. جلس "لين" على مقعد طويل واضعا وجهه بين يديه ، تنتابه مشاعر الشفقة على ما آل إليه حاله. وفكر:

- "لم أرغب بهذا الطفل أبدا. لم على أن أخوض كل هذه المعاناة؟".

وتذكر أنه منذ نصف سنة مضت كانت تتمدد على نفس هذا المقعد فلاحة جاءت من الريف تنتظر الإسعاف. كان زوجها قد حشر بطاريتين واسعتين في مهبلها لأنه اضطر لدفع ألف ين غرامة لإنجابه طفل ثاني. كما أنها فشلت للمرة الثانية أن تنجب له ذكرًا. لم يفلح الطبيب الحافي القدمين في القرية من انتزاع البطاريتين ولذا نُقلت المرأة إلى المستشفي العسكري. تذكر "لين" بأنها كانت شابة نحيفة تغطى نصف وجهها بكمامة زرقاء اللون ونبض شريان في جبهتها من شدة الألم ، كأنه دودة أرض. كانت تنظر إليه بعينين خاليتين من أي تعبير حين جاء ليفحصها. تعجب من استسلامها ، لم يبد عليها الغضب أو المقاومة ، كما لاحظ القمل والصئبان المنتشرين كحبوب السمسم على شعرها الأشعث.

والأن لا يسعه إلا التساؤل:

- للذا يرضى البشر بالعيش كالحيوانات؛ يأكلون ويتناسلون ويتكاثرون ، تحكمهم غريزة البقاء؟ ما الفكرة من إنجاب عشرة أطفال إن كانت حياتك صعبة بائسة ولا معنى لها؟ على الأرجح يخاف الناس أن تنقطع جنورهم من على وجه الأرض ، ولذا فهم يسعون للخلفة ليبقى من بعدهم ما يُذكر الناس بهم، أالى هذا الحد تصل الأنانية بالأهل؟ لم يصر الجميع على إنجاب الذكور؟ ألا يمكن للفتاة أن تكون خليفة لوالديها بالمثل؟ إنها فعلا لتقاليد غبية ومجنونة ، تلك التى تفرض أن يخلف الزوجان ذكرا ليحمل اسم العائلة. وتذكر المثل الذي يقول:

"ربى ولدًا ينفعك في شيخوختك".

وفكر ، بالرغم من الاعتقاد أن الابن أفضل من الابنة إلا أن حياته ليست بالضرورة أسهل. عليه أن يتحمل مسؤلية الإنفاق على أهله في شيخوختهما ، منتهى الأنانية ، فكثيرًا ما استغل الأهل أولادهم الذكور. إذن فهم يفضلون الذكور على الاناث ليس حبا بهم. بل لأنهم أقدر على الكسب والمساعدة في الكبر.

قطع سيل أفكاره صرخة مدوية انطلقت من غرفة الولادة. فُتح الباب ونادت عليه المرضة "يو" ليدخل. أطفأ عقب سيجارته ورماها في سلة المهملات ونهض على قدميه يجرجر نفسه نحو الباب، ما أن دخل حتى فاجئته "هايان" مهنئة:

- -"مبروك ، جاءك ولدان".
  - ماذا تعنين؟ توأم؟ .
    - نعم .

عرضت عليه المرضات الطفلين الذين كانا متماثلين. يزن الواحد منهما ما يزيد عن خمس بوندات. كانا متينا البنية ، كبيرا الرأس ، سميكا المفاصل بأنفين أفطسين وجلد أحمر ومترهل ، وعينان مغمضتان، كان وجهاهما متغضنين كالعجائز. فتح أحدهما فمه كما لو أنه يحاول أن يأكل شيئا ليأكد وجوده. وكان طرف أذن الثانى مثنى للداخل. كانا مختلفين تماما عما توقع "لين". نظر إليهما مشمئزا نافراً، قالت له "هايان":

–"أنظر اليهما، إنهما شبهك"،

وأكدت "الوزة البيضاء" وهي تربت على ظهر الطفل الذي كانت تحمله بين يديها: -"إنهما نسختان منك".

التفت ونظر نحو زوجته. كانت تبتسم له ابتسامة شاحبة وقد ترقرقت الدموع من عينيها. وهمست:

- "أنا أسفة. كنت خائفة جدا ، ظننت أننى سأموت وأنتهى. شعرت وكأن قلبي سينفجر".

وضبع ظهر كفه على خدها وقال:

-"أحسنت عملا".

في هذه الأثناء بدأت "هايان" في خياطة القطع الذي أحدثته المساعدة على الولادة. منظر القطع الدامي بعث القشعريرة في جلد "لين" ، فأدار رأسه وقد شعر بالفثيان، بعد الولادة بساعة جاء ممرضان ووضعا "مانا" على نقالة. وضعا الغطاء عليها وحملاها إلى منزلها ، و"لين" في أعقابهما يحمل الطفلين بين يديه ويرتجف من البرد. ومض نور القمر على تيجان أشجار الحور والصفصاف. وانطلقت الخنافس والمععران تلف وتدور بجنون في كل مكان. مالت الأغصان والأوراق مثقلة بندى الصباح ، بينما بدا العشب على حافتي الطريق كثيفًا تحت أضواء الشارع النحاسية. على البعد ، ومن مصرف امتلئ بماء راكد ، سمع صوت نقيق ضفدع مثل بوق مشروخ. انتاب "لين" شعور بالضعف والعجز. لم تتضح مشاعره بعد نحو الطفلين. هل التاب "لين" شعور بالضعف والعجز. لم تتضح مشاعره بعد نحو الطفلين. هل الغمورين بالأغطية ثم ما لبث أن انساق وراء خياله. تصور نفسه وهو يلاعبهما ويصحبهما إلى أماكن متعددة. شعر أن حياته معهما سيصبح لها معني آخر وسينشط من جديد. لو أن أحدا حمله واعتني به كما يحملهما الآن لاتخذت حياته منعطفا مختلفا. لربما ما كان ليفكر بإنشاء عائلة قط.

#### الفصل التاسع

سيُمح "لمانا" بستة وخمسين يومًا إجازة أمومة. لم تتمكن من النهوض من سريرها في الأسبوع الأول ولذا كان على "لين" الإهتمام بالأعمال المنزلية والطبخ. لم يكن لبنها كافيا لرضاعة الطفلين بالرغم من مواظبة "لين" على تغذيتها بكميات كبيرة من حساء أقدام الخنازير المسلوقة ، لعلها ستزيد من إدرار لبنها. كان عليها إرضاع الطفلين كل تلاث أو أربع ساعات. لم يكن بالإمكان الاستعانة بالحليب الطازج قبل مرور شهر على ولادتها ، وهكذا كان على "لين" أن يحضر لهما اللبن المجفف ، الذي كان ناقصا في السوق. ولحسن الحظ ساعدته "هايان" على شراء ثمانية بوندات من اللبن المجفف من المدينة بالسوق السوداء.

فى الأسبوع التالى لولادة "مانا" استأجر "لين" خادمة من قرية مجاورة ، فتاة قصيرة القامة بوجه ملطخ بالكلف ، تلم شعرها بضفيرتين ،اسمها "جولى". كانت تطبخ وتساعد "مانا" فى رعاية الطفلين طوال أيام العمل الأسبوعى ، تعود ليلا إلى قريتها ، وتأخذ إجازة يوم الأحد.

أخذت صحة "مانا" تضعف يوما بعد يوم. كثيرا ما كانت تشعر بانقباض فى القلب ويضيق فى التنفس كما لو أنها تعانى من حالة ربو ، كما كانت دقات قلبها غير منتظمة. أكد طبيب القلب أنها تعانى من علة فى قلبها. وهذا ما صدم "لين". حاول إخفاء هذه المعلومات عنها لمدة أسبوع ,ثم قرر أن يبلغها ، وحين أخبرها بالحقيقة دمعت عيناها ، ليس شفقة على نفسها ، بل رحمة بطفليهما، قالت له:

-"لست مهتمة بنفسى ، فموتى القريب سيحررني من هذه الدنيا وعذابها".

#### أجابها:

- ما هذا الكلام الفارغ؟ أريدك أن تعيشى".

رفعت رأسها نحوه ، وشعر بالقلق لنظرة اليأس التي بدت في عشها وقالت:

- "أريدك أن تعدني بشيء يا لين؟".
  - -"ماذا تريدين؟".
- أريدك أن تعدني بأنك ستحب وتعتنى بطفلينا بعد موتى".
  - "لا تفكري بهذا الشكل".
    - أرجوك ، عدني".
      - "حسنا ، أعدك".
  - -"لن تتخلى عنهما أو تهملهما أبدا".
    - -"طبعا لن أفعل".
  - "شكرا لك. هذا يجعلني أكثر راحة".

وبدون وعى أخذت تمسد حلمتها التى كانت تؤلها بيدها. أزعجته كلماتها ولكنه لم يدر كيف يجعلها لا تفكر بالموت. كل ما بإمكانه فعله تأمين راحتها حتى لا تُرهق أو تقلق. أخذ على عاتقه القيام بكافة الأعمال المنزلية واستقبال الضيوف التى لم تكن "مانا" راغبة في استقبالهم.

بعد نقاش دام طويلا بين الأب والأم ، سُمى الطفلان أخيرا "نهر" و"بحيرة". لم يُعجب الأب بالاسمين لأنهما مألوفان ، ولكن كان في اعتقاد الأم ، أن الميزة في الأسماء المألوفة أنها تسهل أمورهما في الحياة. إلى جانب أن الاسمين "نهر" و"بحيرة" يحتويان على عنصر مرن وصامد لا يقهر.

جاءت العديدات من زوجات الضباط لرؤية التوأمين المتطابقين ، وظلت الزائرات برددن الأسئلة:

-" ، من هو نهر؟ هل هذا البحيرة؟".

بالفعل كان من الصعب التفرقة بينهما ، حتى الخادمة كان عليها أن تتذكر بأن أذن نهر مثنية بعض الشيء.

كانت الزائرات تقدمن البيض والسكر البنى والبلح المجفف والذرة البيضاء، قائلات إن هذه المواد ستغذى "مانا". قالت لها معظمهن أن عليها أن تكثر من أكل البيض، على الأقل ستمئة بيضة فى شهرين لتقوية عظامها، فقد كان من المتعارف عليه، أنه إذا ما أحسن العناية بصحة الأم المرضعة ستتخلص من معظم أمراضها. لذا نصحت السيدات "مانا" أن تعتنى بصحتها ولا تعرض نفسها للبرد حين تخرج وأن لا تبخل على نفسها ، عليها أن تشترى الطعام المغذى والمفيد. هذه الكلمات آحزنت "مانا" لأنها كانت تذكرها بعلة قلبها ، التى لم يكن يعرف بها إلا القلة من الناس. هنأت الزائرات الزوجين بالذكرين وقالت إحداهن:

--"اميطدتما عصفورين بطلقة واحدة".

وقالت أخرى:

—"إنه فعلا رجل سعيد!".

اعتبر "لين" في عيون الجميع رجلا محظوظا بشكل لم يسبق له نظير ، لأنه منذ سنة ١٩٧٠ صدر قانون يمنع المتزوجين من إنجاب أكثر من طفل واحد ، وها هو ذا يرزق بولدين دفعة واحدة إضافة لابنته الشابة .

انزعج زميله فى الغرفة "جين تيان" حين سمع بمولد التوأمين ، فزوجته لم تخلف له سوى طفلة ، واقترح على "لين" أن يحتفل بهذه المناسبة السعيدة فيقيم حفلة أو يوذع الحلوى والسجائر. ولكن "لين" كان مرهقا لدرجة لا يمكن له التفكير بهذا.

بالرغم من أن "مانا" أجبرت نفسها على أكل ستة أو سبعة بيضات يوميا إلا أن صحتها ازدادت تدهورا. لم تكن تقوى على الرضاعة والعناية بطفليها ولم تسند الخادمة "جولى" إلا قليلا لأن الطفلين ينامان معظم النهار ويصحوان طوال الليل وهما بين بكاء ورغبة باللعب، كان على "لين" أن يحملهما بالتناوب طوال الليل حتى لا يسببا إزعاجا للجيران في نفس المبنى. في أول الأمر كان حمله لهما يهدئهما قليلا واكنهما سرعان ما أخذا يتطلبان مزيدا من الحركة ولم يعد يفلح حملهما وهو جالس. ولذا كان عليه أن يدندن لهما عليه أن يدندن لهما عليه أن يدندن لهما بشكل مستمر. وبالرغم من شعوره الطاغي بالإرهاق وثقل في العينين ، إلا أنه ما كان ليبجسرؤ على التوقف. ومع الوقت وصل لدرجة من البؤس أنه أحس بأنه بدوره سيشاركهما البكاء ، ولكنه تحكم في عواطفه. ثم تطور الموقف ولم يعد أي من الطفلين راضيا بالبقاء في مهده ، ولو لدقيقة واحدة ، ما أن يضع الأب الطفل الذي جاهد التهدئته في سريره ليحمل الباكي حتى ينطلقا سويا وقد جمعا قواهما في بكاء مستمر بأقصي صوت. ولذا شاركت "مانا" في السير والهز ، وكانت النتيجة حرمان الوالدين من النوم معظم الليل. كان هذا أكثر من طاقتيهما ولكن لم يكن باليد حيلة.

بعد عدة أسابيع اقترحت "جولى" أن يأتوا بسرير هزاز ، لربما أن الهز سيهدى، الطفلين. وهكذا اشترى "لين" مهدا هزازا في الصال. ربط نهايته بحبلين ، أوصل أحدهما بإفريز النافذة والآخر بباب الغرفة. كان للمهد مفعول السحر ولم يعد على الأهل السير طوال الليل في الغرفة. بدلا من ذلك كان على "لين" أن يجلس على السرير ويهز المهد برجله ويتبادل الأب والطفلان المناغاة كما لو كانوا يتسامرون.

كبر الطفلان بسرعة وازداد طولهما انشان ووزنهما ستة بوندات في شهرين. كان "النهر" أضخم من أخيه "البحيرة" بقليل.

فى صباح أحد الأيام جرَّت "جولى" عربة الأطفال إلى خارج المستشفى لتشاهد طابور شاحنات الشرطة تستعرض المجرمين فى الشوارع. كان هناك اثنان من تجار المخدرات حُكم عليهما بالموت ، كل منهما يحمل فوق رأسه قطعة خشب قاعدتها مربوطة بظهره. كما كان هناك أيضا امرأة شابة تعمل مُدرسة فى حضانة. حبست ولدا مشاغبا فى القبو لتعلمه درسا ولكنها نسيت أن تطلق سبيله إلى أن مات الولد من الجوع. حُكم عليها بالسجن لمدة أربعة عشر عاما.

وحين عاد الطفلان إلى البيت كان وجهاهما أزرقين من البرد. أنّبت "مانا" "جولى" ومنعتها من الخروج بهما ثانية حين يكون الطقس مثلجا. في نفس اليوم بدأ الطفلان يعانيان من الإسهال الشديد. صحبهما والدهما إلى طبيبة الأطفال الشابة "مين" التي تخرجت مؤخرا من جامعة الطب العسكرية. شخصت الطبيبة الحالة "بالدسنتريا". ذبل الطفلان فجأة مثل البالونات الفارغة من الهواء ومال رأساهما وفقدت عيونهما بريقها. كانا يننان بصوت خافت وقد تقطعت أنفاسهما. خافت "جولى" وأعلنت وهي تبكى أنها لم تطعمهما أكلا ملوثا. لم يجدد "لين" و"مانا" لومها ، وانصب اهتمامهما لمعرفة سبب المرض. هل هي المياه التي لم تكن تغلي بما يكفي لإبادة البكتيريا؟

أوصت الطبيبة بحقنهما بمحلول "الجلوكوز" على الفور كى لا يصابا بالجفاف، وجدت المرضات صعوبة بالغة فى إدخال الابرة فى أوردتهما الرفيعة .كررن المحاولة مرات عديدات دون جدوى. استمر الطفلان فى البكاء والصراخ طوال فترة المحاولة إلى أن بعج صوباهما. نقد صبر "لين" وهو يشاهد الممرضات تعبثن بذراعى الطفلين الشفافتين ولكنه كتم غيظه ومعاناته؛ فهو لا يجرؤ على إدخال الإبرة بنفسه كما لم يعد يتحمل مراقبتهن وهن يدخلن الإبر تحت جلد طفليه الرقيق، شعر بحرقة فى قلبه وبانقباض فى صدره. فها هى ذى المرة الأولى فى حياته يمر بمثل هذه التجربة المؤلة ويذوق لوعة الأب على أولاده. أخذ يرتجف وبدأ أنفه يتشنج بحركة عصبية وتدفقت الدموع من عينيه. اكتشف مدى حبه لطفليه وتمنى أن يأخذ المحلول بدلا منهما.

كما وصفت الطبيبة "مين" مسحوقا ، يقال إنه من أكثر الأدوية مرارة ، كان من المفروض أن يشربه الأطفال ثلاث مرات في اليوم. تحايل الوالدان وأخذا يضيفان بعض السكر لاخفاء طعم المرارة إلا أن الطفلين كان يبكيان بشدة كلما أجبرا على ابتلاعه، كان الوالدان والخادمة يعملان كفريق، يحمل أحدهما "النهر" ويضغط الثاني على

فتحتى أنف الطفل ويدفع الثالث ملعقة الدواء إلى فمه ، ثم يغسل المرارة باعطائه ماءً دافئًا ، وبعد الانتهاء من "النهر" يكرران العملية مع "البحيرة"ليشارك أخاه في البكاء.

بعد مضى أسبوع ظلت أعراض "الدسنتريا" واضحة. كان الطفلان يتبرزان يوميا ما بين ست أو سبع مرات مما أصاب الوالدان بالخوف واليأس. في صباح يوم الأحد ، جاءت "هويا" للسؤال عن الطفلين. تأثرت جدا من هزالهما الواضح ولم تستطع أن تمسك نفسها من البكاء ، وذكرت والدها أن أهل قريتها يصفون "الرجلة البرية" كعلاج لحالات الإسهال المستعصية. فطن "لين" أنه ، ومنذ سنوات عديدة ، حين كان يزور مستوصف في الريف ، شاهد أطباء حفاة الأقدام يطبخون "البقلة البرية" وكان الفلاحون الذين يعانون من الإسهال والدسنتريا يأتون إلى المستوصف لأكل قصعة منها. لم يكن يتطلب الأمر أكثر من ثلاثة قصعات ليشفى المريض تماما. ولكنهم كانوا في الشتاء ، فأتى له أن يجد هذه العشبة.

ومع هذا ركب عجلته ومضى نحو منتصف المدينة آملا أن يجد فى أحد محال الأعشاب الطبية رجلة مجففة. مضى إليها جميعا فى مدينة "موجى" ، ولكن قيل له بأنها غير متوفرة بأى مخزن للأعشاب الطبية.

ازداد الطفلان هزالا ، يبدو أن المسحوق المر لم يبد مفعولا. وكملاذ أخير قررت الطبيبة "مين" أن يحقن المحلول مباشرة بحقنة شرجية. وقد أثبت هذا العلاج فعالية كبيرة. ففي خلال ثلاثة أيام أظهرت الفحوصات الجديدة أن البكتريا قد اختفت من أمعاء الطفلين. ولكن الأعراض لم تختف ، ظل الطفلان يعانيان من الإسهال ، كما أنها توقفا عن التبول بشكل طبيعي، أخذ البول يتسرب من خلال شرجيهما.

أسقط في يد الطبيبة وارتبكت ولم تعد تدرى ما العمل. وبعد تفكير دام يومين أعلنت أن الطفلين شفيا من الدسنتريا التي كانا يشتكيان منها ، ولكنهما يعانيان الآن من الضطراب عصبي خارج عن نطاق اختصاصها. وأقرت بأنه لم يعد بيدها ما تفعله ولذا ستوقف العلاج ليستعيد الجسم طبيعته.

جن جنون "مانا" و"لين" حين سلَّم الجميع بعجزهم عن معالجة الاضطراب العصبي للطفلين. اقترحت إحدى الطباخات أن يُعطى للطفلين ثوم مهروس ولكن جاء الاعتراض بأن الطفلين صغيران. كما أن الثوم يستخدم كمضاد حيوى وقد انزاحت البكتيريا من أمعاء الطفلين فلا داعى له .

وأخيرا جاءت "هويا" في إحدى الأمسيات وقالت لأبيها:

- أمى تقول عليك أن تطعمهم هريسة التاروء مع السكر الأبيض وزلال البيض".

تساءل "لين":

- لم تبدو أمك واثقة من أنها وصفة شافية؟".

اقتربت "مانا" لتستمع باهتمام. أجابت "هويا":

- "أمى تقول إنها أنقذتنى مرة حين كنت فى الخامسة أعانى من الدسنتريا. جعلتنى أشرب عدة محاليل لم تأت بنتيجة ، ظن الجيران أننى ميتة لا محالة ولا يمكن إنقاذى. ولذا هرع خالى "بنشنج" إلى مدينة "يوجيا" وجاء بهذه الوصفة من طبيب عجوز".

قاطعتها "مانا":

-"كيف يسلق البيض؟".

-"يجب أن يكون مسلوقا تمامًا"<sup>(\*)</sup>.

ومع أنه كان متشككا إلا أنه ، بدون تأخير ، اشترى "لين" خمس بوندات من نبات التارو من مخزن الخضروات وحضً الوصفة الفلاحى. استمتع الطفلان بالأكلة ، كانا يفتحان فمهما مثل صغار الطير وهي تتلقف الحب من أمهاتها. ولدهشة الجميع في تلك

ملاحظة : (\*) التارو: نوع من الخضار الأسيوي الاستوائي،

الليلة توقف الإسهال عند الطفلين. ويعدها بيومين عادا للتبول الطبيعى. كان العديد من الأطباء والممرضات تخامرهم الظنون في الوصفات الريفية ويتشككون منها. ولكن هذه المرة أثبتت فعاليتها وأبهرتهم.

وهكذا وبعد معاناة طويلة تماثل الطفلان للشفاء. تركت هذه الحادثة أثرها على "لين" ، تملكته عواطف جديدة غامضة جعلت الدموع تترقرق من عينيه كلما عاودته الذكرى. شعر أن الطفلين أصبحا قطعة منه. كان قد قرأ في الأسبوع السابق ، في الصحيفة اليومية ، عن موظف متقاعد وهب كليته لابنه. وهذا ما جعله يسال نفسه دائمًا: هل باستطاعته أن يقوم بالمثل من أجل ولديه؟

### الفصل العاشر

شفى الطفلان من الدسنتريا ومن عادة الاستيقاط ليلا للرضاعة وأصبحا الأن يستغرقان في نوم مبكر حتى الفجر. يقوم "لين" في وسط الليل بإرضاعهما زجاجتي لبن وتبديل حفاضتيهما أثناء نومهما دون أن يتحركا. وهكذا صار بإمكان الوالدين أن يمضيا بعض الوقت سويا في المساء بعد أن يستسلم الطفلان للنوم. كثيرا ما كان "لين" و"مانا" يستلقيان على الأريكة الطويلة يتسامران أو يشاهدان الأخبار أو فيلما سينمائيا على شاشة التلفاز أضيرا تمكنا من الاستمتاع ببعض الهدوء.

فى إحدى الأمسيات ، فى أواخر شهر نوفمبر كان هناك برنامج على التلفاز تحت عنوان "شىء رائع أن تكون غنيا" وفيه يعرضون نماذج من الناس من الذين استجابوا لنداء الحزب وأصبحوا من الأثرياء بين ليلة وضحاها. مثل هذا الشاب الذى اشترى الفطر الجاف وجذور الجنزبيل من "منشوريا" وباعها فى مقاطعة "نوجيان" بأسعار مرتفعة. وفى خلال خمس سنوات أصبح يمتلك سبع محلات فى مدن مختلفة. وذاك المهندس الذى استقال من عمله وكون شروة بعد أن أقام مزرعتين لتربية الدواجن. شغل بهما مئة وثلاثين عاملا. وتلك المرأة المتوسطة العمر التى افتتحت محلا لبيع الثياب الجاهزة منذ ثلاث سنوات فقط ، وأصبح لها الآن شهرة كبيرة ، تمكنت من توظيف ستين عاملا وعاملة لإنتاج آخر خطوط الأزياء الخاصة بمحلاتها. فى احتفالات الربيع الأخيرة تبرعت بعشرة آلاف ينًا إلى مدرسة ابتدائية وهذا ما أهلها لعضوية الحزب الاشتراكى ، واختيرت لتحصل على جائزة المواطنة المثالية. استطاع كل من هؤلاء المغامرين أن يصبح نجما متألقا ، بالرغم أنه ، لعدة سنوات خلت كان هذا الأسلوب

للحصول على الشهرة والثروة يعتبر خرقا للقانون. ولكن ها هو ذا الأن زمن الأغنياء الجدد يعرضون على العامة بوسائل الإعلام كأمثلة تحتذى.

كانت "مانا" تتابع البرنامج وهي تقطع اللفت بينما أخذ "لين" ، الذي لم يهتم يوما بأن يكون ثريا ، في قراءة موضوع طبي عن كيفية التخلص من الحصي في الكلاوي عن طريق وصفات ريفية.

وبينما كان لين يسأل نفسه:

- لم ذكر في الوصفة أهمية زيت السمسم وعين الجمل؟".

أعلنت المذيعة في التلفاز قائلة:

- والأن سنعرض عليكم قصة ثرى أخر من منطقة (فيدونج) مقاطعة (أنهوى) الرفيق جينج يانج".

عند ذكر الاسم أطلقت "مانا" شهقة عالية ورمت بالمبشرة في صينية التقشير. استدار "لين" برأسه وسألها:

–"ماذا حصل؟".

لم تجبه واتجهت عيناها نحو شاشة التلفاز، التفت وشاهد وجه "جينج يانج" وقد ظهر مكبَّرا وقريبا، لم يتبدل شكله عن إحدى عشرة سنة ماضية. بدا ضخما وطويلا ، ولكن أقل تجهما مع بعض التجاعيد على وجهه ، ويعض الشعرات الرمادية على فوديه وإن اغمق شعره وازداد كثافة ، مما يدل على اكتمال صحته. سألته المذيعة الشابة:

-"هل صحيح أنك أغنى رجل في منطقة (فيدونج)؟".

لعق شفتيه وأشرق وجهه بابتسامة عريضة وقال:

- "لم يخطر لى قط أننى سأصبح غنيا، وأنا أدين بهذا الفضل لسياسة حزبنا العظيمة".

وفى خلفية الصورة كان هناك رافعة تنقل حملا من القرميد إلى مبنى تحت التنفيذ ، كما سمع من مكان ما آلات حفر الأساس تدق بانتظام. قربت مقدمة البرنامج مكبر الصوت من فمه وسألته:

- -"كم بلغت أرباحك السنة الماضية؟".
  - عشرون ألف ين<sub>ٍ</sub> ،
- -"وووه! هذا يعادل عشرون ضعفا للمبلغ الذي تدفعه للعامل. كيف أمكنك أن تربح كل هذا؟".

رمشت عيناه كما لو أن نبابة دخلت في بؤبؤ عينيه، تعرفت "مانا" على هذه النظرة الدنبئة في تلك العينين. قال:

- حسنا ، سأخبركم. شركة البناء هذه كانت تخسر باستمرار ، ومنذ ثلاث سنوات انتهجوا سياسة جديدة وهى: عرض عشرة بالمئة من أرباح الشركة على من يستلم إدارتها ، وفي حالة الخسارة عليه أن يدفع ثلاثة بالمئة من قيمة الخسارة من أمواله الخاصة. لم يرغب أحد بالمخاطرة ليقود هذا المركب الغارق. كنت أنا الوحيد ، هذا الشيطان الجرىء الذي تقدم وقبل المخاطرة".

قال هذا وهو يدق على رأسه ويطلق ضحكة مجلجلة.

- كيف استطعت أن تجعلها شركة رابحة خلال سنة واحدة؟".
- -"بالالتزام والانضباط والنظام. بانتهاج سياسة المكافئة والعقاب العمال بعدل وحزم. فعلى كل فرد هنا أن يقوم بواجبه على أكمل وجه وإلا فسنخصم مبلغا معينا من راتبه. والآن فالشركة منظمة كما لو أنها فرقة في الجيش ، يمكن القول ككتيبة. كل فريق ملتزم بإنهاء ما عليه في الوقت المحدد ، يتحمل رؤساء كل فريق مسؤلية أي خطأ أو تأخير".
  - "وماذا بالنسبة لهذه السنة؟ ما مبلغ الربح الذي تنتظره شخصيا؟"،

- على الأرجح ثلاثة وعشرون ألفا".
- إذن فأمامك سنة أخرى من القيادة الحازمة؟".
  - –"نعم".
  - -"شكرا لك أيها المدير جينج".

وفيما كانت آلة التصوير تبتعد عن "جينج يانج" وتركز على "بولدوزر" يعمل في منطقة البناء ، انفجرت "مانا" في بكاء وعويل تمسح خديها بكم قميصها.

شعر "لين" بالاشمئزاز والقرف بعد رؤية "جينج يانج" بهذا البرنامج. كيف لهذا الشيطان أن ينجح بهذا الشكل؟ وها هو ذا يمتلئ بالحيوية والرجولة ويستمتع بكل هذه الثروة والشهرة. أدرك "لين" الآن لما نعته سماه "هونجان" بالكلب المحظوظ في حفلة زواجهما الشتاء الماضي. نهض "لين" ومضى نحو "مانا" التي كانت تصرخ:

- "هذا ليس عدلا ، هذا ليس عدلا!".
  - "شش ، لا تصحًى الطفلين".

جلس إلى جانبها وأخذ قطعة اللفت التى لم تستكمل بشرها من يدها ووضعها فى الصينية، أمسك بيدها ورفعها وضغط بها على صدره، كانت أصابعها المبللة والممتلئة بقشور اللفت تبعث رائحة عفنة. سائته:

- كيف لشيطان مثله أن يصبح بهذا الغنى والشهرة بهذه السهولة كما لو أن السماء لا عيون لها؟".

تنهد "لين" وهز رأسه قائلا:

- هذه هي الحياة ، دائما كما ترين مثيرة السخرية. ينعم المنحرف والشاذ ويعيش حياة طويلة ، بينما يتعذب الملتزم ويموت قبل الأوان".

صاحت وهي تذرف الدمع وقالت:

-"لكم أخاف منه".

عاد إليها وقبلها هامسا:

- "لا تخافى ، فهو غير موجود هنا. لن أسمح له بإيذائك".

وبلطف قرص على طرف أذنها ليهدأها كما لو كانت طفلة صغيرة تستجير به من ظلام دامس. وأكمل هامسا:

–"لا تخافی".

لقت ذراعيها حوله ودفنت وجهها في صدره.

أعادت إليها كلماته الهامسة ودفء جسده ألم القهر والضياع الذى عانت منهما فى غياب من يواسيها فى محنتها خلال الأيام الأولى لحادثة اغتصابها منذ أحد عشر عاما مضت. وهكذا وجدت نفسها عاجزة عن منع نفسها من الاسترسال فى البكاء وهى تضمه بشدة وتشهق وقد فقدت توازنها. أحست بأن شيئا فى أعماق صدرها قد تحطم إلى الأبد، وفى الوقت نفسه انتابها شعور جميل بأن هناك من يقف بجوارها ، صديق مخلص تثق به وتفرغ بين يديه مكنون أحزانها ودموعها دون الشعور بالحرج والفحرج والفحرج الشعور بالخوف من التحقير والإذلال الذى يشنه عليها عالم عدائى , ودون الشعور بالخوف من التحقير والإذلال الذى يشنه عليها عالم عدائى , ودون الشعور بالقلق من أن تصبح ضحية لنميمة وسخرية لا نهاية لهما. وأخيرا بدون أن يكون عليها أن تقول له:

–"سامحنی"،

لأول مرة أطلقت لعواطفها ودموعها العنان لتبكى بسخاء كالأطفال. بللت دموعها قميصه الصوفى وأخذ شعرها السميك يلامس ذقنه. وأغرقت الدموع عينيه وهو يلامس على مؤخرة عنقها.

منذ تلك الليلة عادا للنوم في سريرهما من جديد. عانت "مانا" من كوابيس متواصلة لعدة ليال. كانت أضغاث أحلام غريبة لا يمكن تفسيرها، في إحداها رأت نفسها في طريقها إلى دير الراهبات في أعلى الجبل تحمل الطفلين على ظهرها. كان يوم مشمس يحمل النسيم رائحة لذيذة لبراعم الأشجار المتفتحة. وفيما هي تقترب من خزان ماء ، كان عليها أن تعبره لتصل إلى الجبل ، قابلت رجلا مسنا يلبس قبعة من القش قادما من الجهة المقابلة من جهة السد الصخرى، لم تتمكن من رؤية وجهه على البعد ولكنه كان يسير مترنحا ولا يبدو عليه ما ينبئ بالخطر. كان الطفلان نائمين من الإرهاق والحر على ظهرها وقد سال اللعاب من زوايا فمهما.

حين اقترب الرجل منها أزاح ريح فجائى القبعة عن رأسه كاشفا عن وجهه لترى أمامها "جينج يانج"! أصيبت "مانا" بصدمة شلتها وجعلتها عاجزة عن الصراخ أو الهرب. انطلق نحوها وأمسك بها من رقبتها وخطف الطفلين من فوق ظهرها وهرب باتجاه السد. كانت تصرخ وهى تلاحقه:

- أعدهم لى يا جينج يانج، بإمكانك أن تفعل بى ما تريد إذا ما أعدت لى طفلي؛ أعدك سأذهب إليك إذا ما أطلقت سراحهماً".

كان الطفلان يصرخان ويرفسان بأرجلهما.

انحرف "جينج يانج" دون أن يلتفت وراءه ومضى قاطعا السد نحو حاجز رملى. كان حذاؤه العالى ينثر التراب حوله. تقطعت أنفاس "مانا" ولكنها استمرت فى ملاحقته. ثم وجدته يضع كلا من التوأمين فى حذاء خشبى ضخم ودفع بهما نحو الماء. هبت الرياح وقذفت بالحذاء بعيدا إلى منتصف الخزان الواسع، وانطلق "جينج يانج" ضاحكا وهو يقول:

- ها أنت فقدت طفليك. فلنر إن كنت تجرؤين على اتهامي من جديد .

ارتمت على الأرض صارخة:

- لم يسبق لى اتهامك. أرجوك، أرجوك. أتوسل إليك. أعدهم إلى ثانية".

- كلا ، فهما في طريقهما ليقابلا الإمبراطور التنين في القصر الزجاجي. هاهاها".

صرخت قائلة:

-"تعالَ يا لين وساعدني".

ورد 'جينج يانج':

-"هذه الدجاجة لن تفعل لك شيئا"،

مبرخت ثانية:

- "تعالُ يا لين وأنقذ طفلينا".

ظل "لين" غائبا ليس له وجود.

فى هذه اللحظة رأت "ماى دونج" ، حبها الأول ، قادما من وراء أكمة الشجر فى الخلف يتمشى على الشاطئ. لوح لها بيديه ثم ضمهما فوق رأسه وهو يغنى مرحا:

-"لن تتمكني من استعادتهما، لن تتمكني من استعادتهما".

كان ما ذال في منتصف العشرينيات من عمره ، يلبس لباس الجيش وقد حلق شعر رأسه كله. تملكتها روح الإجرام وأمسكت ببعض من حجر الصوان الكبيرة وأخذت تقذف بهما كل من "جينج يانج" و"ماى دونج" بكل عزمها.

صرخ "لين":

**-**"أوتش!".

أصابت قبضة "مانا" جبينه ، فأشعل النور. استيقظت "مانا" وأخذت تفرك عينيها . قال "لين":

-"لماذا ضربتيني بهذه القوة؟ آخ يا عيني!"،

ولكنه توقف وهو يشاهد وجه زوجته المبلل بالدموع وقد ظهرت عليه علامات الجزع والغضب.

- "أسفة ، أسفة. ولكني رأيت حلما بشعا".

قالت هذا واستدارت:

- حلمت بأننا أضعنا طفلينا ولم نتمكن من استرجاعهما".

بدأت في البكاء ويدها تحيط بطفليها النائمين. تنهد "لين" وقال:

- لا تكثرى من التفكير يا عزيزتي .

وردت:

- "لن أفعل، عد أنت للنوم".

أطفأ النور وعاد يغط في نوم هادئ. بينما ظلت "مانا" بعينيها الواسعتين تراقب الغيوم وهي تتقطع بين أغصان الأشجار العالية والمتمايلة خارج النافذة. تساءلت: لم لم يظهر "لين" في حلمها بينما عاد "ماى دونج" ليسخر منها ويتشفى بخسة. ما معنى هذا؟ لماذا لم يحضر "لين" لإنقاذهم؟ أين هو؟ هل هو فعلا بهذه الدرجة من السلبية والجبن ، لا يجرؤ على حمايتنا؟ لماذا رأت "ماى دونج" سيئا ومتشفيا مثل ذاك الحقير "جينج يانج"؟ ترددت الأسئلة في عقلها ولكنها لم تتمكن من الإجابة عليها. كان تفكيرها مضطربا. في الخارج ظهر القمر شاحبا يتذبذب شعاعه من وراء رؤوس الأشجار المظلمة. ذكّرتها الرياح بأصوات عويل الذئاب التي كانت كثيرا ما تستمع إليها في الليالي المظلمة حين كانت طفلة في الميتم.

## الفصل الحادى عشر

ازداد ضعف قلب "مانا". تقاربت وكثرت أزماتها الصدرية مع عدم انتظام وتقطع فى دقات القلب. كانت تعانى من آلام حادة فى صدرها وذراعها الأيسر ، ومع هبوط الليل يزداد عدم توازنها ويضيق نفسها. لم يسترح طبيب القلب المتمرس "ياو" لنتائج فحصها الأخير ، ففى مساء أحد الأيام قال "للين" وهو يمسك بأشعة "مانا" وقد سلط عليها ضوء مكتبه:

- أشعر بالخوف؛ فأنا أرى أن العلاج لم يعد يجدى ولم يعد يساعدها. يبدو أنها لن تعيش طويلا. لا تدرى سوى السماء لم تدهورت حالتها بهذه السرعة".

انهار "لين" بعد استماعه لتشخيص الطبيب ، فبكي وقال بصوت راجف:

-"لمُ؟ لم يحدث هذا؟ فأنا كطبيب ، لم لم أكتشف مبكرا حالة قلبها؟".

وغطى وجهه بيديه واسترسل في البكاء.

-"لا تضع اللوم على نفسك يا لين. كلنا نعلم أنها تعانى من مشاكلُ فى القلب. والكننا لم نتوقع أن تتدهور الحالة بهذه السرعة. لابد وأن بعضا من شرايينها المغذية للقلب قد سدت منذ وقت طويل".

- "أووه... كان على أن أخمن هذا. طلبت منها أن لا تكثر من أكل البيض ، ولكنها لا تستمع لى"،

قال هذا وهو يضرب ركبته بقبضة يده، تنهد الطبيب "ياو" وأردف:

-"كم تمنيت لو شخصنا الحالة مبكرا".

- "إذن فليس هناك أي علاج؟".
- -"سمعت أن بعض الخبراء في أوروبا استطاعوا تأخير انسداد الشرايين ، ولكن هذه التقنية غير متوفرة في بلادنا".
  - -"ماذا أفعل؟"،

أمسك الطبيب "ياو" بذراع "لين" وهزه بلطف وقال:

- أنا أسف يا لين ليس عندى فكرة ولكن يجب أن لا تنساق وراء عاطفتك. تماسك وتظاهر بالمرح ، فهي تعتمد عليك كليا.

توقف لبرهة بينما أخذ "لين" يفرك معدته بكفه محاولا تهدئة معاناته ، وتابع الطبيب:

- امنعها من القيام بأي مجهود جسمي ابعدها عن كل ما يثير أعصابها ، سهل لها أمور الحياة".

خفض "لين" رأسه وتمتم:

--"سأحاول بكل طاقتي".

-"لو كنت مكانك لما ذكرت لها حالة قلبها الضعيف ، ولعملت فقط على إسعادها".

-"بالطبع ، أن أخبرها".

بالرغم من حرص "لين" على إخفاء السر، إلا أن الكلمات تسربت في أرجاء المستشفى تتحدث عن تأزم حالة "مانا"، وتفشت الشائعات تعلن أنها بالقطع لن تعيش لأكثر من سنة، وما هي إلا عدة أسابيع حتى وصل لأسماع "مانا" سوء حالتها، ولكنها تلقت الخبر بهدوء مدهش قائلة "للين" أنها كانت تعلم مسبقا أنها لن تعيش طويلا، أضافت الكلمات المزيد إلى أحزانه.

ازدادت طباعها حدة مع شعورها بالضعف والعجز ، كثيرا ما كانت تصرخ أمرة لين" و"جولى" ، وأحيانا كان صوتها يعلو دون سبب ظاهر كطفل مشاكس عنيد. حاول

"لين" أن يقوم بأعباء المنزل قدر طاقته ، كان يغسل الحفاضات في نهاية الأسبوع في غياب "جولى". وفي منتصف الشتاء كانت المياه تتجمد في الصنابير وكانت كفاه تحرقانه وتتقرحان من دعك الغسيل بالماء المثلج من الصنبور خارج البيت. لم يخطر على باله قط أن الغسيل سيصبح جزءا من حياته الزوجية ، فطوال تلك السنوات قبل زواجه لم يكن يغسل سوى جواربه وثيابه الداخلية. فقد توكلت "مانا" أنذاك بمهمة غسل ثيابه وصقلها بالمكواة ، وها هو ذا الأن بانتظاره أكوام من الحفاضات . لم يجرؤ على الشكوى أو الشفقة على نفسه؛ فمن المكن أن تتأزم الأمور أكثر. فبالرغم من كل هذه الصعوبات ما زال بإمكانه استئجار خادمة تقوم بالغسيل خلال أيام الأسبوع.

ففى مساء كل يوم سبت ، يحمل "لين" إلى الصنبور الخارجى ثياب وحفاضات الطفلين ودلوا ملىء بالماء المغلى ، يصبّبه فى حوض الفسيل مع مسحوق الصابون وينقع الفسيل لفترة. كانت أنوار مصابيح الشارع تجهل الماء فى حوض الفسيل لامعا ، ومن خلال مكبر الصوت المثبت على سطح المبنى الطبى كثيرا ما استمع "لين" إلى صوت نسائى رقيق يترنم بأغنية "النهر الواسع طويل وعريض". يسند "لين" خشبة الفسيل إلى حافة الحوض ويبدأ فى دعك الفسيل قطعة وراء أخرى مصدرا صوتا عند العصر. بعد قليل يفقد الماء سخونته ويصقع ، فيضطر "لين" لنفخ أصابعه بأنفاسه لتسخن حتى يستطيع الانتهاء من الغسيل. أصعب مرحلة هى الأخيرة حيث يبدأ بشطف الفسيل من الصابون والمواد الكاوية بالماء المثلج بعد أن يكون قد استنفد المياه الساخنة كلها. فمياه العنفية باردة لدرجة يشعر معها كأن كلابا تنهش أصابعه بأسنانها ، ولكنه يستمر فى الفسيل بهدوء محاولا أن يتجنب السلام على المارين الذين يأتون لتعبئة المياه لبيوتهم.

لاحظ الناس ضعف وجه "لين" ويروز عظام وجهه ، كما أصبح سرواله واسعا عليه ، قالت زوجة القوميسار "سو" لجيرانها:

- فقد لين كونج وركيه. هذا عقاب من السماء ، فهو يستحق ما يجرى له. لنر من سيجرؤ بعد الآن ويسعى لطلاق زوجته ؟

وكانت كلما رأت "لين" مارا ، تشير إليه وتبصيق على الأرض وهي تضرب الأرض بقدميها، كان يتجاهلها كما لو أنه لم يسمعها أو يرها، على عكس المرأة للجنونة ، امتنع زملاؤه عن التندر به والمزاح معه ، تعاطفوا معه وأشفقوا على حالته.

كان ممتنا لزيارات "هويا" المستمرة في عطلة نهاية الأسبوع، كانت تساعده أحيانا في الغسيل وفي الاعتناء بالطفلين. كانت تحب إطعامهما بزجاجة حليب واحدة مما يجعلهما يتنافسان على امتصاصها ثم يتكرعان بمرح. كانا يضحكان ويمدان لها أيديهما الصغيرة الممتلئة كلما داعبتهما. فتدلعهما قائلة:

- يا كنزيُّ الصغيرين .

وهى تدس ذقنها على صدريهما. صنعت لكل منهما قبعة بشراشيب. تغيرت معاملة "مانا" "لهويا" وأصبحت أكثر ترحيبًا ، تعاملها كصديقة ، حتى أنها اشترت لها سترة وردبة اللون. وأسرت "للين" مرة بأنها كانت تود أن يكون لها ابنة مثل "هويا".

بعد إجازة مرضية طويلة عادت "مانا" إلى عملها. كانت تعمل نصف يوم فقط ويُدفع لها راتبها بالكامل ويُسمح لها بتمضية فترة ما بعد الظهر في البيت. في أحد أيام الأحد من شهر يناير ، كان "لين" يطبخ الأرز من أجل الغداء. وضع القدر على النار لينضج ومضى إلى مطبخ المستشفى العام ليحضر طبقا يأكلونه إلى جانب الأرز. ففي الليلة الماضية قرأ على اوح صغير في مدخل مطعم المستشفى العام إعلانا يقول إنهم يبيعون طبق اللحم مع البطاطس المحمرة للغداء بمبلغ سبعون فنًا. قابل في طريقه إلى المطبخ القوميسار "سو" وأخذا يتحدثان لفترة عن برنامج التدريبات المذمع عقده في الربيع القادم. كان قسم الصحة العامة قد طلب من مستشفى الجيش المساعدة ووافق على إمدادهم بالأموال اللازمة للبرنامج، وهذا يعني أن موظفى المستشفى سيتلقون منحا قيمة في نهاية السنة القادمة.

أخذهما الحديث وهكذا نسى "لين" أنه وضع الأرز ليستوى على النار. وحين عاد وبيده قصعة اللحم مع البطاطس كان المطبخ عابقا بالدخان. أسرع إلى الموقد وأنزل المعاء من يده ثم أزاح القدر عن الموقد. وما أن رفع الغطاء حتى انبعثت سحابة من

البخار ، غممت نظارتيه وأعمته عن الرؤية. وبعد أن مسح عدستيه في طرف سترته وأعادهما إلى عينيه رأى أن الأرز قد احترق تماما. أمسك بالمغرفة وكان على وشك أن يضيف الماء إلى القدر حين دخلت "مانا" إلى المطبخ تسعل وتقفل أزرار سترتها وصرخت قائلة:

-"ضع بسرعة بصلة في القدر"،

وضع "لين" بصلة في قدر الأرز ليتخلص من رائحة الحريق. ولكن المحاولة لم تنفع ، فاحت رائحة الحريق تماما. فتح "لين" شراعة النافذة ليزيح الدخان. وفجأة صدخت "مانا":

- "لماذا خرجت وتركت القدر يغلى على النار؟ ألا تستطيع أن تطهو شيئا بسيطا كهذا أيها الأهبل؟!".

-"ذ. ذهبت لأشترى طبقا نأكله ، واعتمدت على أنك بالبيت. لم لم تدخلي إلى المطبغ وتراقبي الطعام؟".

- لأنك لم تطلب منى ، كما أننى مريضة جدا لا أقوى على الطهو، ألا تعلم ذلك؟".

ثم أبعدت طرفى كميها برؤوس أصابعها ، وبكل برود قامت برمى حلة الطعام من فوق الموقد إلى أرض المطبخ الأسمنتى وورامها قصعة اللحم. تدحرج غطاء القدر الالمنيوم واصطدم بالخزانة ، وانتشرت قطع اللحم والبطاطس والأرز المدخن لتملأ أرضية المطبخ وأضافت:

- حتى الخنازير تعف عن أكل هذا".

من داخل غرفة النوم انطلق "البحيرة" باكيا ، ثم صارخا بكل قوته. وما هى إلا ثوان حتى لحق به "النهر" ، وهرعت "مانا" عائدة لتهدأتهما. ترك "لين" المطبخ دون أن يفكر بتنظيفه وانطلق خارجا يحدث نفسه غاضبا:

-"أكرهها ..أكرهها".

مضى إلى التل الذى يقع وراء ساحة المستشفى. كان اليوم باردا ، خلت أغصان أشجار التفاح المطعمة بالكمثرى ، من أوراقها. " ظل عاجزًا عن التفكير لفترة من شدة الغضب . شعر بتنميل فى جمجمته وبألم فى قمة رأسه، تسلق إلى أن وصل إلى القمة والتى كانت مكسوة بالثلج الا من بقعتين من الصخور البنية. بعيدا عن التل وعلى طرف النهر شاهد قرية بها مزرعة لتربية الأيل وبجوارها مركب يقيم عليه ملاكه، شعر "لين" لسبب ما برغبة فى رؤيته وهذا ما جعله يواصل الصعود حتى بلغ قمة التل . عبق الجو برائحة شتاء نظيفة . سكنت الريح وأرسلت الشمس بأشعتها الناعسة على الصخور وعلى جذوع الأشجار المغطاة بالجليد. نعق من على البعد سرب من الغربان يصرخ من الجوع،

هدأت تورة "لين" رويدا رويدا وانطلق صبوت في رأسه يساله:

--"هل تكرهها فعلا؟".

لم يرد على هذا السؤال. واستمر الصبوت:

- أنتَ الذي سعيت لهذه الورطة. لماذا تزوجتها؟ .

وأجاب:

-"لأنى أحبها".

-"هل تزوجتها فعلا من أجل الحب. هل تحبها؟".

فكر قليلا ثم تمكن من الإجابة:

- أظن أننى أحبها ، لقد انتظرنا ثمانية عشر عاما. ألا يعنى هذا الزمن الطويل من الانتظار أننا نحب بعضنا البعض؟".

- "كلا. فالزمن ليس هو المؤشر الصحيح، فأنت في الواقع لم تحبها أبدا ، شعرت لربما برغبة فيها لم تتح لك الفرصة للاستغناء عنها أو لتحويل هذه الرغبة إلى حب".

- ماذا؟ رغبة؟!".

شعر بالصدمة وأوقف سير أفكاره وشعر باحتقان في جيوبه الأنفية،

-"نعم ، فأنت غالطت نفسك وخلطت ما بين الرغبة والحب. لم تكن تعلم ما هو الحب ، في الواقع ، انتظارت ثمانية عشر عاما رغبة في الانتظار فقط. كان بإمكانك انتظار أي امرأة أخرى غيرها. ألست معي في ذلك؟".

-"انتظرت مانا فقط، لم يكن هناك أي امرأة أخرى في حياتي غيرها".

- "حسنا ، لم يكن هناك سواكما. فلنفترض أنكما كنتما فعلا تحبان بعضكما البعض ، هل كنتما واثقين أنكما ستهنأن بالعيش سويا كزوج وزوجة؟".

-"نحن أحبينا بعضنا فعلا".

. شعر "لين" بوخز في قمة رأسه. نزع قبعته لعل الهواء البارد يرطب رأسه، استمر الصوت:

-"ما الذى تعرفه عن الحب؟ هل كنت تعرفها بما يكفى قبل أن تتزوجها؟ هل كنت واثقا أنها المرأة التى تود أن تمضى معها بقية عمرك ؟ فلتكن صادقا الآن مع نفسك ، من كل النساء اللاتى عرفتهن فى حياتك ، من هى المرأة التى تحبها فعلا؟ أليس هناك امرأة أخرى تراها أكثر ملاءمة لك من مانا؟".

-"لا أستطيع أن أحدد...كما أنه لا يوجد في حياتي امرأة أخرى سوى "شويو". كيف لى أن أقارن مانا بامرأة أخرى؟ ليس لى خبرة بالنساء بالرغم أننى كنت أتمنى هذا".

وفجأة شعر بألم حاد في رأسه وأصيب بالدوار لفكرة خطرت له ، انتابه هاجس ، بأن زواجه هذا ليس بالزواج الذي تمناه وأراده. جلس على الصخرة ليلتقط أنفاسه ويستعيد توازنه. أكمل الصوت:

-"نعم ، لقد انتظرت سنوات طويلة ولكن من أجل ماذا؟".

تاهت أفكاره ولم يتمكن من الإجابة. أرعبه السؤال ، فقد ألزمه بالاعتراف بأنه كان مخطئًا في تمضية كل هذه السنين منتظرًا واستمر الصوت في تأنيبه .

- دعنى أخبرك بما فعلت بنفسك. أخذت في الانتظار كل هذه السنين كالمخدر أو كالسائر في نومه ، مشدودًا ومدفوعًا بآراء الآخرين,مستسلمًا لضغوط خارجية ولأوهامك بأن عليك الالتزام بقوانين عسكرية كبلت نفسك داخلها معتقدًا بأن ما منعت في الحصول عليه هو قدرك وما على قلبك إلا الانصياع إليه ،

اضطرب تفكير "لين" وظل لفترة عاجزا عن الرد، ثم بدأ في صب اللعنات على نفسه:

- أيها الأبله ، انتظرت لمدة ثمانية عشر عاما وأنت لا تدرى لماذا ، ثمانية عشر عاما ضاعت وخسرت معها زهرة شبابك وانتهيت بهذا الزواج الملعون أنت خير مثال لرجل أبله".

سأله الصوت:

-"وما العمل الآن؟".

أطلق زفرة عميقة عاجزا عن القيام أو حتى محاولة القيام بأى شيء. كانت الدموع تترقرق على وجنتيه وتصل إلى زاويتى فمه. يرفع كفه ليمسح بين الحين والحين دموعه المنسابة. تجمدت أذناه من البرد ، فأعاد قبعة الفراء إلى رأسه وغطاء بها أذنيه. ثم مرت بخياله صورة "مانا" وهي في العشرينيات من عمرها بوجهها المبتسم والممتلئ بالحياة والنضارة ، تمسك بكفها ضفدعة خضراء مرتعشة ويطير حولها الذباب مرفرفا بأجنحته ومصدرا أزيزا واضحا. وحين مد "لين" يده محاولا لمس الضفدعة قفزت من كف "مانا" نحو حقل مزروع بالباذنجان. التغتت "مانا" إليه حينذاك وقد امتلأت عيناها بالحب والحنان ، نظرة معبرة عن رغبة في مشاركته أسرار الحياة ومقاسمته حلوها ومرها. كانت النسمات الدافئة تتلاعب بنهايات شعرها الانسيابي وتزيحه مظهرة مؤخرة عنقها الصريري. لكم اختلفت الآن عما كانت عليه

حينذاك ، واكتشف أن الانتظار الطويل قد بدلها من شابة عذبة مليئة بالبهجة والأمل ، إلى امرأة محبطة متشائمة غاضبة. ومهما كانت مشاعره نحوها الآن فهو واثق أنها أحبته واستمرت على حبها له. لربما أن هذا الحب الذي لم يخمد هو الذي أوصلها إلى ما هي عليه الآن ، أو لربما أن شدة المعاناة واليئس الذين مرت بهما خلال انتظارها الطويل أذابا طبيعتها الرقيقة ، أتلفا أمالها ، خربا صحتها ، سمما قلبها. دمراها تدمريا.

قاطع الصوت سيل أفكاره:

- "نعم ، لقد أحبتك مانا ولكن ألم يكن هذا الزواج هو ما زادها وهنا وسقما؟". حاول الإجابة:

"كل ما أرادته أن تُبنى عائلة وتُرزق بالأطفال. لابد وأنها كانت تتوق لدفء وحب إنسانى ، أى قدر ولو قليل منه كانت ستعتبره نوعا من الحب، نعم ، لقد كانت عمياء عن الحقيقة وظلت على اعتقادها بأننى أحبها. ".

شعر بغصة في قلبه؛ تبين له أنه في الواقع لم يحب أية امرأة من كل قلبه. كان دائما هو المحبوب وليس المحب ولريما أن هذا هو سبب جهله بالحب والنساء. فهو إلى الآن لم ينضع بعد عاطفيا. زواجه المبكر دون حب أذبل عواطفه وقدرته على الحب المتأجج. لو أنه ذاق ولو لمرة واحدة في حياته طعم الحب الحقيقي ، حتى لو كان حبا مدمرا للقلب وشالا للتفكير ومسببًا له الألم واليأس . واستمر الصوت:

-" والأن ما العمل؟".

لم يستطع الرد بأى جواب، فهو زوج وأب وعليه أن يتحمل مسؤلية زواجه ، ليس أمامه من سبيل أخر يخفف عنه الشعور بالذنب ويقنع به نفسه بأنه رجل صالح، لم يعد أمامه سوى الرضا بالواقع والصبر.

تنهد. لو أن لديه ولو القليل ، من الطاقة والعاطفة سيحاول أن يحب "مانا" بتفان واخلاص ليبدأ حياته معها من جديد، لو أنها تمالكت صحتها ولم تكن بطريقها إلى الموت. ها هو ذا تقدم به العمر وأصبح عاجزا عن القيام بأية محاولة جديدة، كل ما يتمناه الآن أن يدخل الطفلان الحضائة قبل أن تفارق "مانا" الحياة.

فى أسفل المنحدر ووراء سور المستشفى ، شاهد "لين" شابا وفتاة يتمشيان بالرغم من برودة الجو. كلاهما فى لباس المستشفى الموحد. كان الرجل طويلا والفتاة قصيرة ورقيقة تسارع الخطا لتلحق بخطواته الطويلة. بدا شكلهما مألوفا إليه. دقق البصر علّه يتعرف عليهما ولكن عينيه عجزتا عن رؤيتهما بوضوح ، تذكر أن القانون الذي كان يمنع غير المتزوجين من الالتقاء خارج أسوار المستشفى قد ألغى السنة الماضية لم يعد الرؤساء يهتمون بتوجيه اللوم ونقد الشباب والشابات الذين يتمشون سويا خارج مجمع المستشفى. كما وصل إلى سمعة عن لقاءات بين الممرضات والمرضى فى الغابات المجاورة. أما بالنسبة له و"لمانا" فقد ظل الحائط الذي فرض غرابهما عن الخارج قائما حتى الآن بشكل ما. فلم يحدث أن تمشيا سويا منذ زواجهما خارج جدران المستشفى وما زالت "مانا" عاجزة عن قيادة الدراجة .

بعد فترة نهض "لين" وأزاح الثلج عن حضنه بقبعته ، وبدلا من أن يصعد إلى قمة التل استدار إلى منتصف المنحدر وبدأ في النزول ببطء شاعرا بضعف في ركبتيه، كان هناك بعض من الماعز يصدر غثاء من الغابة المجاورة .تلوث المنحدر المكسو بالثلج الأبيض بروث قطيع البقر، وفي أعلى المنحدر ظهرت عربة تتسلق أعلى التل يشق إطارها الحديدي طريقه على الحصى والجليد. وفي أسفل التل كان هناك دوامة هواء صغيرة تلف أوراق الأشجار الجافة على جانبي الساقية المتجمدة ، تدور بها ثم ترميها نحو الحقل الواسع لتتبعثر مع بقايا حصاد الذرة.

وصل إلى البيت بعد عشرين دقيقة وما أن فتح الباب حتى شعر بالغثيان. كانت رائحة خل الأرز عابقة بالجو كمضاد لفيروس نزلات البرد ، والتى كانت فى الماضى من الروائح المستساغة لأنفه. استقبلته "مانا" وأخبرته بصوت رقيق بأن العشاء جاهز فى سلة الخيزران على الموقد. كانت قد سلقت شرائط المكروبة وقلت بعض المعجنات بزيت الصويا. ولكنه لم يدخل المطبخ ومضى إلى غرفة النوم ورمى نفسه إلى السرير النقال وجر الفطاء على وجهه. كانت ملة السرير تطقطق كلما تحرك بين الحين والآخر، بدأت مانا في البكاء، وظل لفترة عازفا عن تهدأتها خوفا من أن ينساق إلى البكاء معها إذا ما حاول تطييب خاطرها. ولكنه تمالك نفسه ونهض من سريره ومضى إليها. جلس إلى جوارها وأحاط كتفيها بذراعه قائلا:

- "كفى ، توقفى الآن يا عزيزتى. بكيت بما فيه الكفاية وهذا ضار بصحتك".

لأول مرة لاحظ مدى ضعفها كما لو أن عظامها سنتفكك . امتلاً قلبه من جديد بالحزن والعطف وقبَّل وجنتها . رفعت عيناها إليه وقالت بخجل:

- "كنت مثيرة للنفور. هل ستسامحني؟".
  - لم تكن غلطتك".
    - **-- ق**لها".
    - –"سامحتك"،
  - أرجوك تناول عشا كُ .
    - –"است جائعا".
    - "أرجوك كُل".
  - -"حسنا سأفعل كما تريدين"،

حاول أن يبتسم ولكن المجهود لوى وجهه فاستدار حتى لا تلحظه. نهض ومضى نحو المطبخ .

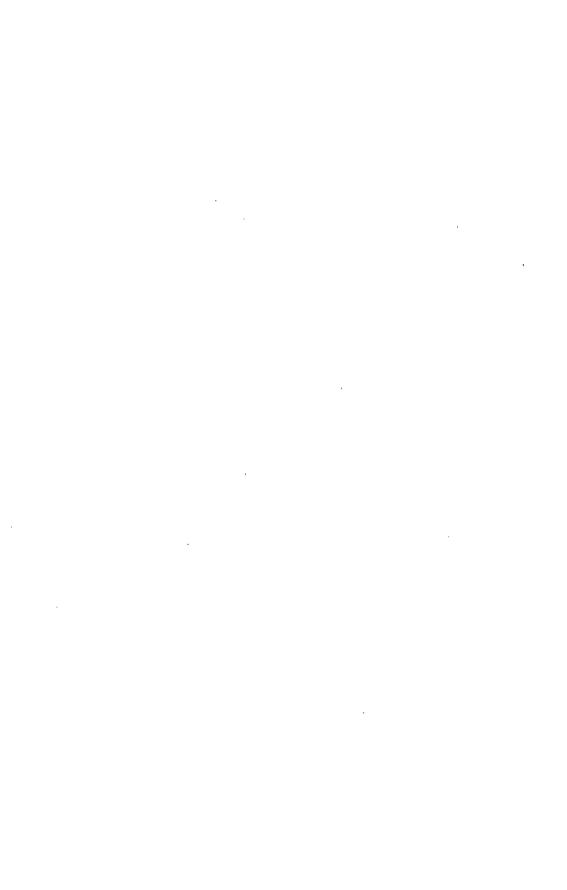

# الفصل الثانى عشر

"لمُ لا تهرب؟".

كثيرا ما طرأ هذا السؤال على خاطر "لين" ، وجنح خياله لوضع خطط الهروب. مثلاً ، أن يسحب كل مدخراته من البنك ، التى لا تزيد عن تسعمئة ين ، ويتسلل ليلا إلى محطة القطار تحت اسم مستعار ، ثم يبدأ حياته من جديد في مدينة بعيدة حيث لا يعرفه أحد. هناك سيعمل في مكتبة وهذا عمل يحبه ويناسبه . في أعماق قلبه كان يعلم أن الحزن والألم سيضنيه إذا ما تخلى عن عائلته وهرب البحث عن السعادة، أينما مضى سيطارده وينهشه ضميره الحي.

قالت له "مانا" حينما اقترب عيد الربيع:

- "لم لا تأخذ هدية وتذهب لزيارة شويو قبل الأجازة لتطمئن عليها؟"،

أدهشه اهتمامها وسألها:

- -"لمّ تريدينني أن أفعل هذا؟".
- -"لابد أنها تشعر بالوحدة وليس لها غير هويا حولها، ألا تفتقد لهما؟".
  - -"حسنا سأمضى لزيارتهما".

فى أول الأمر تبادر إلى ذهنه. لربما اقترحت "مانا" هذه الزيارة بعد أن أرهف المرض قلبها ، أو لربما أنها أدركت أن "شويو" و"هويا" ستعتنيان بالطفلين بعد موتها . ثم تسامل: ألا تعانى هى أيضا من الشعور بالوحدة؟ هل تظن "مانا" بأن معاناتها أقل من "شويو" بسبب وجوده فى حياتها وحمايته لها؟ وهل هذا ما تشعر به معظم النساء المتزوجات؟ .

كان "لين" متلهفا لمعرفة أحوال "شويو" بعد إقامتها لفترة في المدينة. كانت "هويا" تطمئنه دائما مؤكدة أن "شويو" بحالة جيدة بعد أن سكنت آلام ظهرها لمواظبتها على الحمامات الساخنة في المجمع السكني. ولكنها أخبرته أيضا بأن أمها تفتقد لبيتهم في الريف ، تعبر عن شوقها هذا بقولها:

-"أنا مثل شجرة قديمة لا يصح نقلها من مكانها الأصلى إلى مكان أخر"،

وقد طلبت من "هويا" أن تعدها بأنهما سيعودان في أبريل القادم إلى قرية "جوس" لتنظف وتكنس قبري والدى "لين". ولكن بالرغم من تذمرها فأمها في الواقع تستمتع بحياتها في المدينة.

قبل أعياد الربيع بيومين وضع "لين" في حقيبة صغيرة من القماش أربع دستات من سمك "الماكريل" وحزمة من الثوم. كانت إدارة المستشفى قد أمرت بصرفها بمناسبة الأعياد للعائلات. وهكذا استعد للانطلاق للحى السكنى حيث تقيم "شويو" و"هويا". نهضت "مانا" من سريرها ومشت تراقبه قبل انطلاقه. كان يضع على رأسه قبعة من الفراء غطى بطرفيها أذنيه وذقنه واكتست كفاه اللتان كان يمسك بهما مقود العجلة ماركة "بيكوك" بقفازين جلدين. كانت عجلة اقتصادية لا تحتاج لبطاقة لشرائها. برقت عينا "مانا" الواسعتان وهي تنظر إليه مودعة ثم انحنت وقبلت طفلها البكر "نهر" الذي كان ينام هادئا إلى جانب أخيه "بحيرة" في المهد الهزاز. قالت "للين":

- --"انتبه لنفسك".
  - –"سىأفعل".
- "عد مبكرا ، سأكون بانتظارك".
- طبعا ، سنكون بالبيت على العشاء".

كانت الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر والازدحام على أشده في المدينة. تلبدت السلماء بالغيوم الرمادية والدخان. أشعلت الأنوار على التوالي في البنايات ذات

الطابقين أو الثلاثة على جانبي "طريق الربيع" الذي كان "لين" يخترقه بعجلته. كان عليه أن يصل إلى النهاية الغربية للمدينة. تغطت أسقف المنازل بالآجر الأحمر والجليد الذي بدا قاتما ساعة الغسق. كان الطريق منزلقا مع تراكم التلوج والجليد المضغوط تحت عجلات عربات النقل والسيارات. قال لنفسه عليه أن يتوخى الحذر ولا يسرع؛ ففى الأسبوع الماضى دهست شاحنة فتاة على عجلتها فأردتها قتيلة في هذا الشارع ذاته.

حين وصل إلى المجمع السكنى كان الظلام قد خيم تماما وأشعلت البيوت أنوارها. وجد وحدة ١٢ بسهولة، كانت قد خصصت "لهويا" مؤخرا وكانت فى وسط بيوت النوم. سمع صوت ابنته تغنى فوقف لينصت ولم يضرب الجرس. لم يتمكن من تحديد اسم الأغنية. لربما أنها أغنية راقصة. بدأ الثلج فى الندف خفيفا ، صدع صوت مكبر للصوت معلق على عامود طويل ، يعلن عن نشرة الأخبار المسائية بعد عزف موسيقى النشيد الوطنى "تشرق الشمس والشرق أحمر".

شعر بالحيرة ، هل يدخل أم سيكتفى برؤيتهما من وراء النافذة التى تغطى زجاجها بالجليد. انحنى إلى الأمام وحاول النظر إلى الداخل بعين واحدة من بقعة غير مغطاة بالجليد. في الداخل رأى "شويو" وهى ترتدى مريلة بيضاء وسترة من القطن الأخضر المقلم بكامل عافيتها وهنائها. كانت الأم والابنة تحضران العجائن سويا. تفرد "هويا" العجيني "بنشابة" خشبية بينما تحشو الأم الفطائر بهريسة الحبوب مع السكر، لبس "شويو" طابع المدنية وبدت الآن أصغر سنا مما كانت عليه وأشبه ما تكون بطباخة محترفة. لسبب ما كان مبهورا بالمشهد الذي يوحي بالسلام والهناء. شعر بانقباض في حنجرته ، لم يرض أن يستسلم الكبة وحاول أن يتماسك. نظر حوله فوجد بضعة أكياس من القماش الأبيض ، على الأوكد مليئة بالفطائر والمعجنات ، تعلق خارج نوافذ المنازل في الشتاء التتجمد. وتذكر ، أنهم قديما في بيوت القرية ، كانت كل عائلة تصنع الآلاف من قطع الفطائر والمعجنات في آخر السنة وتحتفظ بها مجمدة في حجرة التخزين لتوفير الوقت خلال موسم الأعياد. ففصل الشتاء هو فصل الاسترخاء والاستمتاع ، يمضي معظم الرجال جل وقتهم في المراهنة واحتساء الخمر .

ترى هل يمكنه الدخول؟ تذكر إصابة أحد الضباط المتقاعدين منذ عدة أشهر مضت بسكتة دماغية مات على أثرها أثناء زيارته لعائلته السابقة. انضم هذا الرجل إلى المبيش تاركا عائلته في الريف في خريف سنة ١٩٤٣ وبعد أن حصل على ترقية في مدينة "هارين" طلّق زوجته الريفية وتزوج بأخرى في المدينة. تقاعد الرجل بعد أربعين سنة وقرر العودة لزيارة عائلته بالريف فوجد زوجته القديمة ما زالت بانتظاره ، تزوج أولاده الأربعة وصار لكل منهم عائلة يتكفل بأعبائها. غمره شعور بالفرحة بهذا اللقاء العائلي الذي ضم ستة عشر عضوا من ثلاثة أجيال متتالية ، فلم يقو قلبه وأصيب بسكتة دماغية وهو على مائدة الطعام، مات على أثرها بيومين.

وإذا خاف "لين"، وقد وقف خارج مسكن عائلته القديمة, ألا يتسطيع التحكم في عواطفه إذا ما دخل. وإذا قرر ترك الحقيبة على مصطبة بجانب الباب والعودة من حيث جاء. ولكن قبل أن يمضى مبتعدا وقعت الحقيبة ومعها حزمة سميكة من البصل المجمد كانت مُعلقة فوق قطع الفحم الحجري. صرخت "هويا" من الداخل:

--"من هذا؟".

ثم فتحت الباب وصرخت:

-"أبي!! ادخل"،

ثم التفتت وقالت بأعلى صوتها:

-"أمى ، أبي هنا".

خرجت "شويو" وهي تفرك العجين عن يديها وقالت وهي تستقبله بابتسامة عريضة كما لو أنه عائد من رحلة طويلة:

- تعالُ إلى الداخل. لا تقف هكذا تحت التَّلج".

وضع "لين" القفل حول العجلة ودخل. كانت الغرفة دافئة جدا وهذا ما جعله ينزع عنه قبعته ونظارته التي تغشت بالبخار في الحال. مسح العدستين بالإبهام والسبابة.

رجته "شويو" أن يجلس على السرير الأجرى الذى كان لامعا ودافئا ، وهكذا فك رباط حذائه وصعد إلى السرير. ربع ساقيه وغطاهما بلحاف صعير ثم خلع سترته. وفي الحال قدمت له "شويو" كوذا كبيرا من الشاى الأسود وضعته على الطاولة المنخفضة أمامه قائلة:

-"اشرب هذا لتدفئ نفسك ، فالطقس بارد جدا"،

شعر بالراحة والأمان وهو مسترخى على السرير الطوبى. تمنى أن يستلقى لبعض الوقت ليدفئ ظهره. حلّ عليه التعب واستكانة نفسه. جاشت عواطفه بإحساس جميل وهو فى حضن بيته ووسط عائلته يرتشف الشاى ويأتيه من المطبخ صوت ثرثرة زوجته وابنته وهما تحضران له الطعام.

شعر بثقل في قلبه وضاقت نفسه. نظر حوله ورأى على الحائط أربة صور لاحتفالات الربيع الشبيهة بتلك المعلقة على جدران منزلهم بالقرية ، في كل واحدة منها صورة لطفل سمين وزوج من ثمار الخوخ الضخم. تبادر إلى ذهنه بأن "شويو" و"هويا" تتدبران أمرهما بشكل جيد بدونه، أحزنه هذا الواقع وترك لديه شعورا بالعدمية ، وتمتم لنفسه:

- إننى رجل لا فائدة منه".

هذه جملة كان قد قرأها في رواية روسية منذ زمن طويل ,و لم يعد يتذكر اسم الكاتب. حاول أن يستعيد ذكري الإجازات في السنوات القريبة الماضية ورأى نفسه محتارا. لا تتميز أي منها عن الأخرى ، لا يمكنه القول بأنه أمضى ، منذ أن غادر قرية "جوس" إجازة ربيع سعيدة. وانتقل بتفكيره من الإجازات إلى الحب ، وهذا ما زاده بلبلة وارتباكا؛ فهو لا يذكر أنه أمضى يوما كاملا مع امرأة أحبها حقا ، لم تعبر مثل هذه المرأة قط في حياته. لم يذق يوما مشاعر الوله والغرام. ولكن هناك أمرا لا ريب فيه؛ إذا ما خُير الآن بين الحب وراحة البال سيختار بالقطع الأخير. سيختار بيتا يعم فيه السلام والهدوء. هل هناك أفضل من مكان تجد فيه السكينة والراحة ، تستلقى براحتك وتقرأ كتابك ، وتتناول طعاما شهيا ونوما متواصلا؟.

كان يعلم فى أعماقه أن هذه مجرد أضغاث أحلام وأمنيات. عليه فى الواقع أن يعود سريعا إلى "مانا" وطفليهما فى البيت الآخر. أغمض عينيه، ما هذا الخزاب الذى تسبب فيه فأتعس حياته وحياة الآخرين!

جُهزت المائدة. وضعت "هويا" على الطاولة سلطة الكرنب مع الشعيرية وطبقا من الدجاج المحمر وسلة صغيرة من المعجنات المقلية ويخنة من لحم الخنزير وقطع من الجميري الصغير. فتحت "شؤيو" زجاجة كحول وملأت كأس "لين" وهي تقول:

- أعطى بنشنج هذه الزجاجة إلى شبيه الحمار وطلب منه أن يقدمها لك حين علم بقدومه إلى موجى".
  - –"متى جاء شبيه الخيّان؟".
- الأسبوع الماضي. جَاءً وَيَصَحبته ابنه ليشترى جرارا مستعملا، أصبح الآن في غاية الثراء وينوى الفعل بتجارة النقل بالشاحنات".
  - وكيف حال بنشنج؟".
  - -"على أحسن حال، شبيه الحمار يقول إنه يحسدك".
    - أخوك يحسندني؟ لماذا؟".
- نعم ، بنشنج يتسامل: لم يحالف الحظ لين في كل مجريات حياته؟ لم لا أنال مثل حظه؟ حصل على أرقى تعليم وأفضل وظيفة وثلاثة أولاد .
  - للذا يقول هذا؟ ألم يجمع الأموال الكثيرة من بقالته؟".
- "لا أعلم. يقول شبيه الحمار أن بنشنج انفجر باكيا حين سمع أنك رزقت بتوأم من الأولاد. لم تصل غيرته إلى هذا الحد من قبل".

رفع "لين" رأسه نحق السقف وفكر:

- عجبا كيف أن كل فرد منا معزول عن الآخر وغارق في معاناته .

التفت نحق ابنته وقال:

- –"أحضري كأسين أخرين".
- لا بوجد ادينا سوي كأس وإحدة".

قالت هذا ثم مضت نحو المطبخ لتحاول تلبية طلبه. قالت "شويو":

- لدينا المزيد من الأخبار السارة".
  - --"ماذا؟".
- قرر فنجنج صديق هويا أن يستقيل من البحرية قريبا ، وسيأتي إلى هنا ليكون بقربها يود أن يتقدم لخطبتها رسميا. كما ترى يا لين ما هي إلا بضع سنوات وسنصبح جدين ، وستكبر عائلتنا أكثر وأكثر".

قاطعتها "هويا" بعد أن عادت من المطبخ وبيدها قصعتين صغيرتين:

- لا تتكلمي عن هذا الموضوع أرجوك".

تَـاثُرُ "لين" من كلمات "شويو"؛ أثـارت لديه الرغبة بالابتسام والبكاء في الوقت ذاته. أغمض عينيه لـعدة ثواني شم صب بعـض الكـحول في القصـعتين وقال:

- علينا أن نشرب نخب هذا الاجتماع العائلي".

وردت "**هويا"**:

–"عيد سعيد<sup>"</sup>.

تبادلوا الأنخاب رافعين الكأس والقصعتين. قالت "شويو" وهي تضع "للين" جناح من جناحي الدجاج في قصعته:

- تنوق أيضا هذه الفطيرة لترى كم أحسنًا صنعها".

وبينما كان يتناول طعامه متلذذا ، فطن بأنها المرة الأولى التي يحتفل فيها بعيد الربيع بصحبة "شويو" و"هويا" ، إن صح القول بتسمية هذه الجلسة احتفالا ، فالأجازة ما زال أمامها يومان. كان في الماضي يمضى كل شتاء في المستشفى ولا يعود إلى منزله في القرية إلا صيفا. هذه الذكرى كدرته؛ تمنى لو أن "شويو" و"هويا" تمكنتا من كراهيته وطردتاه من هذا البيت. كان هذا سيعطيه شعورا أفضل يريحه بدلا من هذا الإحساس بالذنب ، ولربما خفف من ارتباطه بهما ، فمن الصعوبة بمكان تحمل كل هذه العاملة الطيبة.

أخذ يرتشف كأسا بعد أخرى كما لو أنه يريد أن يخدر عقله لينسى همومه، قالت له ابنته:

- لا تكثر من الشرب يا أبى وإلا ستسكر".

حدجت "شويو" "هويا" بنظرة غاضبة كما لو أنها تقول:

-"اخرسي أيتها الفتاة"،

رفع كأسه ثانية وقال:

-"لا تخافي ، أنا بخير".

ولكنه سرعان ما فقد التحكم بمشاعره وبدا متألما وراغبا فى استجلاب تعاطفهما ، متلهفا ليعبر عن مشاعره نحوهما . ولكن لسانه خانه كما لو أنه لم يعد ملكا له . قبض على يد "شويو" وقال لها:

-"لم يكن بنيتي أن أؤذيكِ يا عزيزتي. هل. هل يمكنك أن تغفري لي؟"،

–"حسنا حسنا".

—"أنا رجل سيء ، سيء جدا يا حبيبتي"·

–"كلا ، أنت رجل طيب"،

- "أوه. كلا ، لا أريد أن أكون رجلا طيبا ، أريد أن أكون رجلا عاديا سويا".
  - -"حسنا ، إذن فأنت است طيبا".

لم يعد بإمكان "شويو" أن تمنع تدفق دموعها لأنه وللمرة الأولى طوال زواجهما تودد إليها وكلمها بمحبة، واسترسل "لين":

-"لا تبكى ، لا تبكى يا عزيزتى".

زاغت عيناه وتهيأ له أنه يرى "مانا" والطفلين يبكيان أمامه، فرك عينيه وتبددت الرؤيا.

قالت "شويو" وهي تشير نحو ابنتها التي كانت عيناها تتنقلان بين وجهي والديها:

-"أنا في قمة السعادة يا لين ، فأخيرا ها أنت عدت إلى بيتك".

تأكدت 'شويو" من حبه لها فالرجل عامة يفصح عن حقيقة مشاعره حينما يكون سكرانًا. التفت 'لين" نحو ابنته وقال:

- "أواه...لقد كنت في منتهى البلاهة، هل تعلمين يا هويا ، ستموت مانا قريبا. إنها راحلة ولا شك. أه. فهي ليست سيئة ولكن قلبها لن يتحمل طويلا".

- -"أبي ، توقف أرجوك .
- --"حسنا ، حسنا ، سأخرس".

ولكنه ضم "شويو" بإحدى يديه ولامس وجهها باليد الأخرى وسنالها:

- -"هل هذا أنت يا شويو؟".
- -"نعم ، هذه أنا زوجتك شويو".
- -"يا حبيبتى هل تنتظريننى؟ سأعود إليك قريبا، ما زلنا ..ما زلنا عائلة واحدة ، اليس كذلك؟ أرجوك لا تتخلى عنى. مانا ستموت خلال عام أو عامين. أوه ... وأنا ماذا

- ماذا سنأفعل بالتوأمين؟".
- أرجوك لا تتكلم بهذا الشكل، لا تشغل بالك بهذا الأمر".
  - –"هل ستساعدانني؟" .
- -"حسنا ، سنساعدك. أعدك بهذا، ولكن أرجوك لا تكتأب بهذا الشكل ، لا تستسلم للحزن".

#### ثم التفتت إلى "هويا" وأمرتها:

-"احضرى قصعة من الخل بسرعة، أبوك يعاني من سكر مدقع".

#### واستمر "لين":

-"أشعر بحزن شديد يا عزيزتي وقلبي ممتلئ كما لو أنه سينفجر، لم يعد باستطاعتي تحمل هذه الحياة الملعونة!".

تحايلتا عليه حتى شرب قصعة من الخل المحلول بالماء. ارتمى بعدها على الجانب الدافئ من السرير الآجرى ، وما هي إلا برهة حتى استرسل في شخير منتظم. وبعد أن غطته "شويو" بلحاف قطنى رفيع قالت "لهويا":

- اذهبى وكلمى المستشفى وأخبرى تلك المرأة بأن أباك قد أكثر من الشراب وان يتمكن من العودة هذا المساء".

لفت "هويا" وشاحا حول رأسها وانطلقت مسرعة إلى خارج البيت، أصدرت خطواتها على التاج الهش حفيفا خافتا وهي بطريقها مكتب الحارس لتهاتف "مانا".

#### \* \* \*

عاد "لين" إلى المستشفى بعد أن تناول إفطاره مع "شويو" و"هويا". ظلت خطواته غير متوازنة من كثرة الشرب في اليوم السابق. شعرت "مانا" بالراحة والاطمئنان لعودته وظهر هذا عليها واضحا وهي تقول له باهتمام:

- كان عليك أن تكون أكثر حرصا ولا تكثر من الشرب. فأنت لم تعد شابا".
  - أرجوك المعذرة.

قال هذا وهو يضع على الطاولة كيس القماش المنتلئ بالكسنتاء والبندق. ردت عليه:

- -"كنت في غاية القلق ولم يغمض لي جفن طوال ليلة أمس إلا لساعتين"
- لم يكن بنيتى البقاء هناك. وضعت السمك وحزمة الثوم خارج الباب واكن هويا لمحتنى قبل أن أمضى راجعا".
  - -"كيف حالهما؟".
  - -"هما في أحسن حال ، أفضل مما كانتا عليه في القرية".
    - -"هذا شيء مفرح"،

أخذ "لين" و"مانا" في التحضير للعيد. استغلا فرصة نوم الأطفال. سلقت "مانا" أقدام الخنازير والدجاج لتصنع منها "جيلاتين" ، بينما أخذ "لين" غلاية الماء إلى الخارج ليصب الماء المغلى على صنبور المياه لينوب الجليد. وبينما كان القدر يغلى أخذت "مانا" في مَلْ، علبة بالفول السوداني المحمص وأخرى بالفاكهة المجففة لتقدمها للضيوف الذين سيأتون للتهنئة بالعيد في صباح الغد.

جاءت "هويا" في ساعة مبكرة من بعد الظهر. كانت في غاية السعادة والبهجة ويدت الفرحة في عينيها. وبينما انهمك "لين" و"مانا" في تنظيف البيت اهتمت "هويا" برعاية الطفلين وأخذت تترنم لهما بأغنية شعبية وتقص عليهما قصة الذئب الرمادي "والنعجتين الصغيرتين ، كما لو أنهما يفهمان ما تقول. امتلأت الغرفة بأصوات ثرثرة الطفلين وقهقهتهما. صنعت "هويا" من قصاصات ورقة حمراء ، طائرا وقطة. عرضتهما على الطفلين ، ثم ألصقتهما على شقى زجاج النافذة. سررت "مانا" من القصاصتين وعلقت بأنهما تضفيان إلى البيت بهجة الاحتقال بالعيد ، خاصة في عيون الناظرين من الشارع.

ربط "لين" مقشة إلى عصا من الخيزران وأخذ فى إزاحة العنكبوت عن أسقف الغرف. وبينما كان مارا بالقرب من ابنته ربتت على ركبته ، بعد أن لاحظت أن "مانا" تقف بعيدا أمام الباب الخارجي للبيت تنفض الغبار عن ممسحة الأرضية وقالت له:

- أمى في غاية السعادة يا أبي وتود أن تبلغك بأنها ستنتظرك".

تذكر فجأة ما ترثر به وهو على مائدة الطعام في الليلة السابقة وهو فاقد للوعي فسألها محرجا:

-"لقد هزأتُ نفسى في الليلة الماضية ، أليس كذلك؟".

- "كلا ، كلا. سعدنا جدا بوجودك بيننا في البيت. يجب أن ترى أمى الآن؛ تبدّل
 حالها وأصبحت شخصا مختلفا. قالت أنها ستأتى لرؤيتهما في الربيع القادم".

كانت تعنى التوأمين. قالت هذا وهي تشير بإصبعها نحو المهد. غمر "لين" شعورا حزيناً، وفكر بالأمر مليا لبرهة ثم قال:

-"هل تعلمين يا هويا ، أمك كبرت في السن. هل ستعتنين بها كما يجب؟".

أجابته مبتسمة:

–"نعم ، ساقعل".

-"بلغيها بأن لا تنتظرني؛ فأنا رجل لا فائدة منى. لست أهلا للانتظار"،

- لا تقسُ على نفسك ما أبي. سننتظرك دائما".

شعر بانقباض في صدره فاستدار ليستكمل مسح سقف المطبخ محاولا قدر طاقته أن يتحكم في دموعه. كان في أن واحد منزعجا ومتأثراً.

في الخارج كانت "مانا" تعايد بمرح أحد المارة متمنية له:

—"عيد ربيع سعيد!".

كانت تبدو مبتهجة لدرجة لاحظ معها "لين" أن رنة صوتها ما زالت مليئة بالحياة.

### المؤلف في سيطور :

ولد « ها جين » سنة ١٩٥٦ في مدينة Liaoning في الصين ، أمضى ست سنوات في الخدمة العسكرية لجيش التحرير الشعبى . غادر الصين سنة ١٩٨٥ إلى الولايات المتحدة حيث حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة " Brandy " . نشر كتابين في الشعر ومجموعتين من القصيص القصيرة : الأولى « محيط من الكلمات » التي نالت جائزة "Hemingway" سنة ١٩٧٧ ، والثانية « تحت لواء العلم الأحمر » التي نالت جائزة " Flannery O'Conner " عن القصيص القصيرة سنة ١٩٦٦ . كما أصدر رواية طويلة باسم « على الجسر » . نالت رواية " Waiting " جائزة " Faulkner " سنة ١٩٩٩ . يعيش « هاجين » قريبا من أتلانتا حيث يعمل مدرسًا للأدب الإنجليزي في جامعة " واmory " .

## المترجمة في سطور:

ولدت الكاتية و منى الدروبى » فى مدينة حمص بسوريا ، أمضت طفولتها ما بين سوريا ولبنان . أتمت دراستها الثانوية فى مدرسة راهبات الفلبين الأقدسين ، انتقلت للإقامة فى القاهرة وتخرجت من جامعة عين شمس ليسانس أدب إنجليزى ، تنشر مقالات أدبية فى صحف عربية ومجلة « نصف الدنيا » . ترجمت للكاتبة الأيرلندية و مايف بينتشى » رواية و الحافلة الليلكية » The Lilae Bus

# المشروع القومى للترجمة

المشروع القومس الترجمة مشروع تنمية تقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب .
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالمين
- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل
   بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
  - ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .



# المشروع القومى للترجمة

| أحمد درويش                             | جون کوین ·                    | اللغة المليا                       | -1          |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| أحمد فؤاد بليع                         | ك. مادهو بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط١)              | -۲          |
| شوقي جلال                              | جورج جيمس                     | التراث المسروق                     | <b>-</b> ٣  |
| أحمد المضري                            | انجا كاريتنيكونا              | كيف تتم كتابة السيناريو            | -£          |
| مجمد علاء الدين منصور                  | إسماعيل فصيح                  | تريا في عيبوية                     | -e          |
| سعد مصلوح ووفاء كامل فايد              | ميلكا إفيتش                   | أتجاهات البحث اللسائي              | -٦          |
| يوسف الأنطكي                           | اوسيان غوادمان                | العلوم الإنسانية والفلسفة          | -v          |
| ممنطقي ماهن                            | ماک <i>س</i> فریش             | مشعلو للحرائق                      | -4          |
| محمود محمد عاشور                       | أندرو. س، جودي                | الثغيرات البيئية                   | -9          |
| متعد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى | چيرار چينيت                   | خطاب الحكاية                       | -1.         |
| هناء عبد الفتاح                        | فيسوافا شيمبوريسكا            | مختارات شعرية                      | -11         |
| أحمد محمود                             | ديفيد براونيستون وأيرين فرانك | طريق الحرير                        | -17         |
| عيد الوهاب علوب                        | روپرتسن سمیٹ                  | ديانة الساميين                     | -17         |
| <b>ىسىن ل</b> لودن                     | جان بيلمان نويل               | التحليل النفسى للأدب               | ~12         |
| أشرف رفيق عفيفى                        | إدوارد لوسى سنبيث             | الحركات الفنية منذ ه١٩٤            | -۱۵         |
| بإشراف: لُحمد عثمان                    | مارتن برئال                   | أثينة السوداء (جـ١)                | ~17         |
| مجعد مصطفى يدوى                        | فيليب لاركين                  | مختارات شعرية                      | -17         |
| طلعت شاهين                             | مخثارات                       | الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | -14         |
| نعيم عطية                              | چورج سفيريس                   | الأعمال الشعرية الكاملة            | -19         |
| يمنى طريف المثولي وبدوي عبد ألفتاح     | ج. ج. کراوٹر                  | -<br>قصبة العلم                    | -۲۰         |
| ماجدة العثانى                          | مىمد بهرنجى                   | خرخة وألف خوخة وقصص أخرى           | -۲1         |
| سيد أحمد على النامسري                  | جون أنتيس                     | مذكرات رحالة عن المصريين           | -77         |
| سىعيد توفيق                            | هانز جيورج جاداس              | تجلى الجميل                        | -47         |
| بکر عیاس                               | باتريك بارندر                 | . ع<br>ظلال المستقبل               | -45         |
| إبراهيم النصوقي شتا                    | مولانا جلال اليين الرومى      | مثنوي                              | -Yo         |
| أحمد محمد حسين هيكل                    | محمد حسين هيكال               | دين مصبر العام                     | -77         |
| بإشراف: جاير عصفور                     | مجموعة من المؤلفين            | <br>التنوع البشري الخلاق           | -17         |
| مني أبو سنة                            | جون اوك                       | رسالة في التسامح                   | <b>-</b> YA |
| يدر الديب                              | <b>جي</b> مس ب. كارس          | للوت والوجود                       | -49         |
| أحمد فؤاد بلبع                         | ك، مادهق بانيكار              | الوثنية والإسملام (ط2)             | <b>-۲</b> ۰ |
| عبد الستار الطوجى رعبد الوهاب طوب      | جان سوفاجيه – كلود كاين       | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | -۲1         |
| مصطفى إبراهيم فهمى                     | ويفيد روب                     | الانقراض                           | -77         |
| أحمد فؤاد بلبع                         | i، ج، هویکنژ                  | التاريخ الاقتصادي لأفريقيا الغربية | -77         |
| حصة إبراهيم ألنيف                      | روجر ألن                      | الرواية للعربية                    | -T £        |
| خليل كلفت                              | پول ب . دیکسون                | ت.<br>الأسطورة والحداثة            | -To         |
| حياة جاسم محعد                         | والاس مارتن                   | نظريات السرد الحديثة               | -77         |
|                                        |                               |                                    |             |

| جمال عبد الرحيم                          | - "                                 | واحة سيوة وموسيقاها                                            | ۳۲۷         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| أنور مغيث                                |                                     | نقر الحداثة                                                    | -TA         |
| منيرة كروان                              | بيتر والكوت                         | الحسد والإغريق                                                 | -71         |
| محمد عيد إيراهيم                         | آن سكستون                           | قصائد حب                                                       | -٤.         |
| عاطف أحمد وإبراهيم فتعى ومحمود ماجد      | بيتر جران                           | ما بعد المركزية الأبروبية                                      | -٤1         |
| أحمد محمود                               | بنجامين بارير                       | عالم ماك                                                       | -84         |
| المهدى أخريف                             | اركتافيو پاٿ                        | اللهب المزدوج                                                  | -27         |
| مارلين تادرس                             | ألدوس هكسلى                         | بعد عدة أصياف                                                  | -11         |
| أحمد محمود                               | رويرت دينا وجون فاين                | التراث المغدور                                                 | -£0         |
| محمود السيد على                          | بايلو نيرودا                        | عشرون قصيدة حب                                                 | -٤٦         |
| مجاهد عبد النعم مجاهد                    | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ١)                                | -17         |
| ماهر جويجاتى                             | قرائسوا نوما                        | حضارة مصبر القرعونية                                           | -£A         |
| عبد الوهاب علوب                          | هـ ، ټ . ئوريس                      | الإسلام في البلقان                                             | -£9         |
| محمد برادة وعثماني الميلود ويوسف الأنطكى | جمال الدين ب <i>ن ا</i> لشيخ        | الف ليلة وليلة أو القول الأسير                                 | -0.         |
| عحمد أبو العطا                           | داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستي    | مسار الرواية الإسبانو أمريكية                                  | -01         |
|                                          | ب. نوفالیس وس ، روجسیفیتز وروجر بیل | العلاج النفسي التدعيمي                                         | -oY         |
| عرسنى سنعد الدين                         | أ ، ف ، النجتون                     | الدراما والتعليم                                               | -05         |
| محسن مصيلحى                              | ج . مايكل رالتون                    | المفهوم الإغريقي للمسترخ                                       | -02         |
| علي يوسف على                             | چون بولکنجهوم                       | ما وراء العلم                                                  | -00         |
| محمود علي مكى                            | فديريكو غرسية لوزكا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ١)                                  | -o-         |
| محمود السيد واماهن البطوطى               | فديريكو غرسية لوركا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -oV         |
| محمد أبق العطا                           | فديريكو غرسية لوركا                 | مسرحيتان                                                       | -01         |
| السيد السيد سهيم                         | كارلوس مونييث                       | المحبرة (مسرحية)                                               | -09         |
| صبيري محمد عبد الغثى                     | جوهانز إيتين                        | التصميم والشكل                                                 | -l.         |
| بإشراف: محمد ألجوهرى                     | شارلوټ سيمور – سميث                 | موسوعة علم الإنسيان                                            | -71         |
| محمد خير البقاعي                         | رولان بارت                          | لذَّة النَّمَن                                                 | 77-         |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٢)                                 | -75         |
| رمسيس عوض                                | آلان وود                            | برتراند راسل (سيرة حياة)                                       | ٦٤_         |
| رمسيس عيض                                | برتراند راسل                        | في مدح الكسيل ومقالات أخرى                                     | -70         |
| عبد اللطيف عبد الحليم                    | أنطونيو جالا                        | خمس مسرحيات أنداسية                                            | <b>FF</b> - |
| المهدى أخريف                             | فرنانيو بيسوا                       | مختارات شعرية                                                  | <b>-77</b>  |
| أشرف الصباغ                              | فالنتين راسبوتين                    | نتاشا العجوز وقصص أخرى                                         | <b>A</b> F- |
| أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى         | عبد الرشيد إبرأهيم                  | العالم الإستلامي في أوائل القون العشوين                        | -14         |
| عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد               | أرخينيو تشانج رودريجث               | ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية                                  | -y.         |
| حسين محمود                               | داريو فو                            | السيدة لا تصلح إلا للرمي                                       | -٧1         |
| فؤاد مجلى                                | ت ، س ، إليوت                       | السياسي العجوز                                                 | -٧٢         |
| حسن ناظم وعلي حاكم                       | چین ب . تومبکنن                     | نقد استجابة القارئ                                             | -٧٢         |
| حسن بيومي                                | ل . ا . سىمىنوقا                    | صلاح الدين والماليك في مصر                                     | -V£         |
|                                          |                                     | <del>-</del>                                                   |             |

| -71               | فن التراجم والسير الذانية                                  | أندريه موروا                        | أحمد درويش                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| -77               |                                                            |                                     | الحمد درويس                |
|                   | چاك لاكان وإغواء التطيل النفسي                             | مجموعة من المؤلفين                  | عبد المقصود عبد الكريم     |
| 1 <del>-</del> YA | تاريخ القد الأبي الصيث (جـ٢)                               | رين <b>يه ويليك</b>                 | مجاهد عبد المنعم مجاهد     |
|                   | العراة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكرنية                | روبناك رويرتسون                     | أحمد محمود ونورا أمين      |
| -V4               | شعرية التأليف                                              | بوريس أوسينسكى                      | سعيد الفائمي وناصر حلاوى   |
| <u>.</u> -4.      | بوشكين عند منافررة الدموعه                                 | الكسندر بوشكين                      | مكارم القمرى               |
| /A- 1             | الجماعات المتخيلة                                          | بندكت أندرسن                        | محمد طارق الشرقاوي         |
| -AY               | مسرح ميجيل                                                 | مېجيل دى أوټامونو                   | محمود السيد على            |
| -AY               | مختارات شعرية                                              | غويتغريد بن                         | خالد المعالي               |
| -A£               | مرسوعة الأدب والنقد (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مجموعة من المؤلفين                  | عبد الحميد شيحة            |
|                   | منصور الحلاج (مسرحية)                                      | صلاح زکی أقطای                      | عبد الرازق بركات           |
| Γλ <b>.</b>       | طول الليل (رواية)                                          | جمال میر مبادقی                     | أحمد فتمى يوسف شنا         |
| -AV               | نون والظم (رواية)                                          | جلال آل أحمد                        | ماجدة العناني              |
| 1 -AA             | الايتلاء يالتغرب                                           | جلال أل أحمد                        | إبراهيم النسوقى شتا        |
| <b>/A</b> — 1     | الطريق الثالث                                              | أنتونى جيبنز                        | أحمد زأيد ومحمد محيى الدين |
| ۹۰ و              | وسم السيف وقصص أخرى                                        | بورخيس وأخرون                       | محمد إبراهيم مبروك         |
| J -41             | المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق                       | باربرا لاسوتسكا – يشونياك           | محمد هناء عبد الفتاح       |
| 1 -4Y             | أسافيب ومضامين للسوح الإمبيانوأمريكي العاصو                | كارارس ميجيل                        | نابية جمال البين           |
| <b>-17</b>        | محنثات العولة                                              | مايك فيذرستون وسكوت لاش             | عبد الوهاب علوب            |
| -12               | مسرحيتا الحب الأول والمبحبة                                | صمويل بيكيت                         | فرزية العشماوي             |
| -10               | مختارات من المسرح الإسباني                                 | أنطونيو بويرى باييخن                | سرى محمد عبد اللطيف        |
| rr_ 1             | ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى                                | نخبة                                | إبوار الفراط               |
| <b>-1</b> V       | هوية فرنسا (مج١)                                           | فرنا <i>ن ب</i> رودل                | بشير السباعي               |
| H -1A             | الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني                           | مجموعة م <i>ن</i> المؤ <b>لفي</b> ن | أشرف الصياغ                |
| t11               | تاريخ السيثما المالية (١٨٥٥–١٩٨٠)                          | ديليد روينسون                       | إبراهيم قنديل              |
| 1··               | مسأطة العولة                                               | بول هيرست وجراهام توميسون           | إبراهيم فتحى               |
| B -1-1            | النص الروائي: تقنيات ومناهج                                | بيرنار فاليط                        | رشيد بتحنق                 |
| ) -1.Y            | السياسة والتسامح                                           | عبد الكبير الخطيبي                  | عز الدين الكتاني الإدريسي  |
| ۳۰۲ ق             | قبر ابن عربی یلیه آیاء (شعر)                               | عبد الوهاب المؤدب                   | محمد بنيس                  |
| ١٠٤ أو            | أويرا ماهوجني (مسرحية)                                     | برتوات بريشت                        | عبد الفقار مكاوي           |
|                   | مدخل إلى النص الجامع                                       | چیرارچینیت                          | عبد العزيز شبيل            |
|                   |                                                            | ماريا خيسوس روبييرامتى              | ۔<br>آشرف علی دعدور        |
| 1.Y               | معروة أأندائي في القمر الأمريكي اللاتيني المامسر           |                                     | محمد عبد الله الجعيدى      |
|                   | ثلاث براسات من الشعر الأنبلسي                              |                                     | محمود علی مکی              |
|                   | حروب المياء                                                | چون بواوك وعادل درويش               | هاشم أحمد محمد             |
| ii –11.           | النساء في العالم النامي                                    | حسنة بيجرم                          | ،<br>منی قطان              |
|                   | للرأة والجريمة                                             |                                     | ريهام حسين إبراهيم         |
| n -w              | الاحتجاج الهادئ                                            | آراین علری ماکلیود                  | إكرام يوسف                 |

| صادى پلانت               | راية التمرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فرچينيا رواف             | غرفة تخص المرء وحده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سينثيا نلسون             | امرأة مختلفة (درية شفيق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ليلى أحمد                | المرأة والجنوسة في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أميرة الأزهري سنبل       | النساء والأسرة وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ليلى أبو لغد             | المركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فاطمة موسىي              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جوزيف فوجت               | نظام العبوبية القبيم والتموذع المثالي للإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أنينل ألكسندرو فنابولينا | الإسبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| چون جرای                 | الفجر الكائب: أوهام الرأسمالية العالمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 371-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سىدرك ثورپ دىڤى          | التحليل الموسيقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قولقانج إيسر             | غمل القرامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F71-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| صغاء فتحى                | إرهاب (مسرحية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سورزان باستيت            | الأدب المقارن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ماريا دولورس أسيس جاروته | الرواية الإسبانية المعاصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أندريه جرندر فرانك       | الشرق يصبعد ثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سجموعة من المؤلفين       | ممتر القيمة: التاريخ الاجتماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مايك فيذرستون            | تقافة العولمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طارق علي                 | الخوف من المرايا (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>باری ج. کی</b> ب      | تشريح حضارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -۱۳٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ت. س. إليوت              | المختار من نقد ت. س. إليوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كينيث كونو               | فلاحق الباشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| چوزیف ماری مواریه        | مذكرات شبابط في الحيلة الفرنسية على مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أندريه جلوكسمان          | عالم التليفزيون بين الجمال والعنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ريتشارد فاچنر            | پارسیقال (مسرحیة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هربرت ميسن               | حيث تلتقي الأنهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مجموعة من المؤلفين       | اثنتا عشرة مسرحية يونانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أ، م. فورستر             | الإسكندرية : تاريخ ودليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                        | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كاراو جولدوني            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كارلوس فوينتس            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| میجیل دی لیبس            | الورقة الحمراء (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تانكريد دورست            | <u>م</u> سرحيتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1£V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إنريكي أندرسون إميرت     | القصة القصيرة: النظرية والتقنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عاطف فضول                | النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| روبرت ج. ليثمان          | التجربة الإغريقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | وول شوینکا فرچینیا رواف سینگیا ناسون لیلی أحمد امیرة الازهری سنبل ایلی أبو افد امیرة الازهری سنبل جوزیف فوجت انینل آلکسندرو فنادولینا خون جرای شیاری ثورپ دیشی شوائنج إیسر سیاران باسنیت ماریا دولورس آسیس جاروت مجموعة من المؤافین مجموعة من المؤافین نیس کینیث کونو ت. س. إلیوت باری ج. کیمب طارق علی ماید فیذرستون چوزیف ماری مواریه چوزیف ماری مواریه مجموعة من المؤافین | البردة المساقية المراة العربة المساقية المراة المساقية المراة المساقية المراة العربة المساقية المراة المساقية المراة المساقية ال |

| بشير السباعى          | فرنان برودل                    | هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ١)                             | -101           |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| محمد محمد الخطابى     | مجموعة من المؤلفين             | عدالة الهنود وقصص أخرى                              | -104           |
| فأطمة عيدالله محمود   | فيولين فانويك                  | غرام الفراعنة                                       | -\oT           |
| خليل كلفت             | فیل سلیتر                      | مدرسنة فرانكفورت                                    | -108           |
| أحمد مرسى             | نخبة من الشعراء                | الشعر الأمريكي المعاصر                              | -100           |
| مي التلمساني          | جي أنبال وألان وأوديت ڤيرمو    | المدارس الجمالية انكبري                             | -\o1           |
| عبدالعزيز بقوش        | النظامي الكنجوي                | خسرو وشيرين                                         | -\ <b>o</b> V  |
| بشير السياعي          | قرنا <i>ن</i> برودل            | هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ٢)                             | -\oX           |
| إبراهيم فتحى          | ديقيد هوكس                     | الأيديولوچية                                        | Pa1-           |
| حسين بيومى            | بول إيرليش                     | آلة الطبيعة                                         | -17.           |
| زيدان عبدالحليم زيدان | أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | مسرحيتان من المسرح الإسباني                         | -171           |
| صلاح عبدالعزيز محجوب  | يوحنا الأسيوي                  | تاريخ الكنيسة                                       | YF1-           |
| بإشراف: محمد الجوهري  | جوردون مارشال                  | موسوعة علم الاجتماع (جـ ١)                          | 757-           |
| نبيل سعد              | چان لاکوتیر                    | شامبوليون (حياة من نور)                             | 37/-           |
| سهير المسادفة         | أ. ن. أفاناسيفا                | حكايات الثعلب (قصص أطفال)                           | oF/-           |
| محمد محمود أبوغبير    | يشعياهو ليقمان                 | العلاقات بين المتيينين والعلمانيين في إسرائيل       | FF1-           |
| شکری محمد عیاد        | رابندرنات طاغور                | فى عالم طاغور                                       | ~\ <b>7</b> \/ |
| شکری محمد عیاد        | مجموعة من المؤلفين             | دراسات في الأدب والثقافة                            | <b>A</b> F/-   |
| شکری محمد عیاد        | مجموعة من المؤلفين             | إبداعات أدبية                                       | PF1-           |
| بسام ياسين رشيد       | ميجيل دايبيس                   | الطريق (رواية)                                      | -17.           |
| هدی حسین              | فرانك بيجو                     | وضع حد (رواية)                                      | -171           |
| محمد محمد الخطابى     | نخبة                           | حجر الشمس (شعر)                                     | -177           |
| إمام عبد الفتاح إمام  | ولتر ٿ. ستيس                   | معنى الجمال                                         | -177           |
| أحمد محمود            | إيليس كاشمور                   | صناعة الثقافة السوداء                               | -148           |
| رجيه سمعان عبد المسيح | لورينزو فيلشس                  | التليفزيون في الحياة اليومية                        | -1Vo           |
| جلال البنا            | توم تيتنبرج                    | نحن مفهوم للاقتصاديات البيئية                       | -177           |
| حصة إبراهيم المنيف    | هنری تروایا                    | أنطون تشيخوف                                        | -177           |
| محمد حمدى إبراهيم     | نخبة من الشعراء                | مختارات من الشعر اليوناني الحديث                    | -1VA           |
| إمام عبد الفتاح إمام  | أيسوب                          | حكايات أيسوب (قصص أطفال)                            | -174           |
| سليم عبد الأمير حمدان | إسماعيل فصيع                   | قمية جاويد (رواية)                                  | -14.           |
| محمد يحيى             | فسنت ب. ليتش                   | النف الأدبى الأمريكي من المالطينيات إلى الثمانينيات | -181           |
| ياسين مه حافظ         | و.ب، بيتس                      | العنف والنبوءة (شعر)                                | -144           |
| فتحي العشرى           | رينيه جيلسون                   | چان كوكتو على شاشة السينما                          | -147           |
| دسوقى سعيد            | هانز إيندورفر                  | القاهرة: حالمة لا تنام                              | -148           |
| عبد الوهاب علوب       | توماس تومسن                    | أسفار العهد القديم في التاريخ                       | -140           |
| إمام عبد الفتاح إمام  | ميخائيل إنورد                  | معجم مصطلحات هيجل                                   | FA/-           |
| محمد علاء الدين متصور | بُزرج علوی                     | الأرضة (رواية)                                      | -1AV           |
| بدر الديب             | ،۔۔و<br>اُلفین کرنان           | موت الأدب                                           | -144           |
| • • •                 | - · -                          | • -                                                 |                |

| سبعيد الفائمي                           | 41 1                                                   | 1 11 tol1 7 . )                                                        |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| سبید است.<br>محسن سید فرجائی            | پوں دی ماں<br>کونفوشیوس                                | المسي والبصيريّة: مقالات في بلاغة النقد للماصر<br>1 - 1 - 2 - 2 - 4    | -149<br>-190 |
| مصطفى حجازى السيد                       | موسوسيوس<br>الحاج أبو بكر إمام وأخرون                  |                                                                        | -191         |
| محمود علاوی                             | الناع ابو بنار إنهم فاسرون<br>زين العابدين المراغي     | انگارم راستمال ویمندس اکری<br>سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ۱)              | -117<br>-197 |
| مصد عبد الراحد محمد                     | رین العابدین الحراسي<br>بیتر أبراهامز                  | سیاحت نامه (براهیم بنه (جد)<br>عامل المنجم (روایة)                     | -145         |
| ماهر شفیق فرید                          |                                                        | عامل المنجم (روایه)<br>مختارات من النقد الأنجار-أمريكي الصبث           | -191         |
| محمد علاء الدين منصور                   | مبعوعه من العاد<br>إسماعيل فصيح                        | محدارات من العد (ولجو-مریس الحدید<br>شتاء ۸۴ (روایة)                   | -190         |
| المساعد على المساخ<br>أشرف المساغ       | رسين عديم<br>فالنتين راسبرتين                          | سفاء عم (رواية)<br>المهلة الأخيرة (رواية)                              | -147         |
| -سر—                                    | شمس العلماء شيلى النعماني<br>شمس العلماء شيلى النعماني | امهه ۱۰ خیره (روید)<br>سیرة الفاروق                                    | -14Y         |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                   | الدوين إمرى وأخرون                                     | سیوه اشارین<br>الاتمبال الجماهیری                                      | -194         |
| جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد |                                                        | الريضة بهود مصر في الفترة العثمانية                                    | -199         |
| فخزی لبیب                               | یسرب مصور<br>جیرمی سیبروك                              | تاريخ يهود مصور من المتاوية المساب<br>ضحابا التنمية: المقاومة والبدائل | -7           |
| رق روبي.<br>أحمد الأنصماري              | جيرايا رويس<br>جوزايا رويس                             | وسعي السعيد. المعاونة واجداس<br>الجانب الديني للفاسفة                  | -4.1         |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                  |                                                        | الجانب الدين فقصفة<br>تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ٤)                  | 7 - 7        |
| جلال السعيد الحفناوي                    | ریب درید<br>آلطاف حسین حالی                            | تاريخ الشاء الدين السايف (ب-)<br>الشعر والشاعرية                       | -1.5         |
| أحمد هويدي                              | رالمان شازار<br>زالمان شازار                           | ،سمر والمساري<br>تاريخ نقد المهد القديم                                | -4.8         |
| أحمد مستجير                             | و-ان — ر ر<br>اویجی اوقا کافاللی– سفورزا               | درين سد مسهد مسيم<br>الجينات والشعوب واللفات                           | -Y-0         |
| ۔ ب<br>جلی یوس <b>ف علی</b>             | جيمس جلايك                                             | الهيواية تصنع علماً جديداً                                             | -۲.٦         |
| محمد أبو العطأ                          | ،۔ ت ، ۔۔<br>رامون خوتاسندیر                           | سبین سامی<br>لیل افریقی (روایة)                                        | -Y.Y         |
| محمد أحمد صبالح                         |                                                        | شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي                                      | -Y.A         |
| أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين                                     | السرد والمسرح                                                          | -7.9         |
| يوسف عبد الفتاح فرج                     | سنائي الفزنوي                                          | مثنویات حکیم سنائی (شعر)                                               | -71.         |
| محمود حمدى عبد الغنى                    | جوناثان كللر                                           | فردینان دوسوسیر                                                        | -711         |
| يوسف عبدالفتاح فرج                      | مرزبان بن رستم بن شروین                                | قصص الأمير مرزبان على اسان الحيوان                                     | -717         |
| سيد أحمد على الناميري                   | ريمون فالاور                                           | مصر مئذ قدوم ناہلیون علی رحیل عبدالناصر                                | -717         |
| محمد محيى الدين                         | أنتونى جيدنز                                           | قراعد جديدة المنهج في علم الاجتماع                                     | 317-         |
| محمود علاوي                             | زين العابدين الراغي                                    | سیاحت نامه إبراهیم بك (ج۲)                                             | -Y\a         |
| أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين                                     | جوانب أخرى من حياتهم                                                   | -717         |
| نادية البنهاوي                          | مسويل بيكيت وهاروك بينتر                               | مسرحيتان طليعيتان                                                      | -Y1V         |
| على إبراهيم منوغى                       | خوليو كورتاثان                                         | لعبة المجلة (رواية)                                                    | -۲۱۸         |
| طلعت الشايب                             | كازي إيشجورو                                           | بقايا اليوم (رواية)                                                    | -719         |
| علي يوسف على                            | بار <i>ي</i> باركر                                     | الهيولية في الكون                                                      | <b>۲</b> ۲,  |
| رفعت سيلام                              | جریجوری جوڈ <mark>دا</mark> نیس                        | شعرية كفافي                                                            | -177         |
| نسيم مجلى                               | روبنالد جر <i>ای</i>                                   | فرائز كافكا                                                            | -444         |
| السيد محمد نقادى                        | باول فيرأبند                                           | العلم في مجتمع حر                                                      | ۲۲۲          |
| منى عبدالظاهر إبراهيم                   | برائكا ماجاس                                           | دمار يوغسالافيا                                                        | 477-         |
| السيد عبدالظاهر السيد                   | جابرييل جارثيا ماركيث                                  | حكاية غريق (رواية)                                                     | -440         |
| طاغر محمد على البربري                   | ديفيد غربت لورانس                                      | أرض الساء وقصائد أخرى                                                  | <b>F77</b> - |
|                                         |                                                        |                                                                        |              |

| السيد عبدالظاهر عبدالله                                | خوسته مادرا دیند در ک             | المسرح الإسباني في القرن السابع عشر | -444                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| اسید عبدانده عبدانه<br>ماری تیریز عبدالمسیح وخالد حسن  | سبيب ساري ديد بوريس<br>جانيت وواف |                                     | -444                   |
| عادى مورور عبدالمسيح وحالد خسان<br>أمير إبراهيم العمرى | ب ہے۔<br>نورمان کیجان             |                                     | -779                   |
| امیر زیرامیم العمری<br>مصطفی اِبراهیم فهمی             | عبد—ن حیبان<br>فرانسواز جاکوب     | ع <i>ن الن</i> باب والفئران والبشر  | <b>-</b> YY•           |
| مستعدي إبراسيم <b>مه</b> مي<br>جمال عبدالرحمن          | حربسور باعرب<br>خایمی سالوم بیدال | الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية)   | -171                   |
| جمان عبدالرحص<br>مصطفی إبراهیم فهمی                    | <u> </u>                          | ما بعد المعلومات                    | _Y <b>T</b> Y          |
| مستعدي إبراسيم عهدي<br>طلعت الشايب                     |                                   | فكرة الانسمطلال في التاريخ الغربي   | _TTT                   |
| فؤاد معدد عكود                                         | ج، سبنسر تريمنجهام                | الإسلام في السودان                  | -YY £                  |
| إبراهيم الدسوقي شتا                                    | مولانا جلال الدين الرومي          | دیوان شمس تبریزی (جـ۱)              | -TT0                   |
| رين هم مسريين حد<br>أحمد الطيب                         | میشیل شوبکیفیتش                   | الرلاية                             | _Y <b>T</b> 飞          |
| عنايات حسين طلعت                                       | روبين فيدين                       | مصر أرض الوادى                      | <b>-</b> **Y           |
| یاسر محمد جادالله وعربی مدبولی أحمد                    | تقرير لنظمة الأنكتاد              | العولة والتحرير                     | <b>_</b> Y <b>Y</b> X_ |
| نادية سليمان حافظ وإيهاب مملاح فايق                    | <br>جيلا رامراز - رايوخ           | العربي في الأدب الإسرائيلي          | -779                   |
| صلاح معجرب إبريس                                       | کای حافظ                          | الإسلام والغرب وإمكانية الحوار      | -Y£.                   |
| ابتسام عبدالله                                         | ج . م. کوټزي                      | في انتظار البرابرة (رواية)          | 137L                   |
| مبری محمد حسن                                          | وأبيام إمبسون                     | سبعة أنعاط من الغميض                | <b>-</b> 7\$7          |
| .بات<br>بإشراف: مبلاح فضل                              | ليقى بروفنسال                     | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)       | <b>_Y\$Y</b>           |
| نادية جمال الدين محمد                                  | لاورا إسكيبيل                     | الغليان (رراية)                     | -711                   |
| ئونىق على منصور<br>ئونىق على منصور                     | إليزابيتا أديس وأخرون             | نساء مقاتلات                        | -Y £ 0                 |
| على إبراهيم منوقي                                      | جابرييل جارثيا ماركيث             | مختارات قميصية                      | <b>_</b> Y£7           |
| محمد طارق الشرقاري                                     | والتر أرمبرست                     | الثقافة الجماهيرية والمداثة في مصر  | ~Y£V                   |
| عبداللمليف عبدالطيم                                    | أنطونيو جالا                      | حقول عدن الخضراء (مسرحية)           | <b>A37</b> -           |
| رفعت سيلام                                             | دراجو شتامبوك                     | لغة التمزق (شعر)                    | -789                   |
| ماجدة محسن أباظة                                       | بومنيك فينك                       | علم اجتماع العلوم                   | -40.                   |
| بإشراف: محمد الجوهري                                   | جوربون مارشال                     | موسوعة علم الاجتماع (جـ٢)           | -Yo\                   |
| على بدران                                              | مارجو بدران                       | رائدات الحركة النسوية المصرية       | -YoY                   |
| حسن بيومى                                              | ل. أ. سيمينوڤا                    | تاريخ مصبر الفاطمية                 | -404                   |
| إمام عبد الفتاح إمام                                   | دیف روبنسون وجودی جروفز           | أقدم لك: الفلسفة                    | -405                   |
| إمام عبد الفتاح إمام                                   | دیڤ روپنسون وجودی جروفز           | أقدم لك: أفلاطون                    | -400                   |
| إمام عبد الفتاح إمام                                   | ديف روينسون وكريس جارات           | أقدم لك: ديكارت                     | -Yo7                   |
| محمود سبيد أحمد                                        | وليم كلى رايت                     |                                     | -Y o Y                 |
| عُبادة كُحيلة                                          | سير أنجوس فريزر                   | الفجر                               | AoY-                   |
| فاروجان كازانجيان                                      | نخبة                              | مختارات من الشعر الأرمني عبر العصور | Y09                    |
| بإشراف: محمد الجوهري                                   | جوربون مارشال                     |                                     | -17.                   |
| إمام عبد الفتاح إمام                                   | زكى نجيب محمود                    |                                     | 157-                   |
| محمد أبو العطا                                         | إدواريو منبوثا                    |                                     | -111                   |
| على يوسف على                                           | چون جريين                         |                                     | -177                   |
| لويس عوش                                               | هوراس وشلى                        | إبداعات شعرية مترجمة                | -772                   |

| لويس عوش                               | أوسكار وايلد وصمويل جونسون     | ٣٦٥−   روايات مترجعة                                                |  |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| عادل عبدالمنعم على                     | جلال آل أحمد                   | ٢٦٦ - مدير المدرسة (رواية)                                          |  |
| بدر الدین عرودکی                       | ميلان كوندبرا                  | ٣٦٧ - المن الرواية                                                  |  |
| إبراهيم البسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي       | ۲٦٨- ديوان شمس تبريزي (جـ٢)                                         |  |
| مبيرى محمد حسن 🦟                       | وإيم چيفور بالجريف             | ٢٦٩- وسط الجزيرة العربية وشرقها (جـ١)                               |  |
| مىبرى محم <i>د</i> حسن                 | وليم چيفور بالجريف             | - ٢٧٠ وسط الجزير العربية وشرقها (جـ٢)                               |  |
| شوتی جلال                              | توماس سی، باترسون              | ٢٧١- المضارة الفربية: الفكرة والتاريخ                               |  |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                  | سى، سى. والترز                 | ٣٧٣ - الأديرة الأثرية في مصر                                        |  |
| عنان الشبارى                           | جوان کول                       | ٢٧٢ - الأصول الاجتماعية والثقافية لعركة عرابي في مصر                |  |
| متعود على مكى                          | رومواو جاييجوس                 | ٣٧٤ - السيدة باربارا (رواية)                                        |  |
| ماهر شفيق فريد                         | مجموعة من النقاد               | ٣٧٥ - ن. س. إليون شاعرًا وباقدًا وكاتبًا مسرحيًا                    |  |
| عبدالقادر التلمساني                    | مجموعة من المؤلفين             | ٣٧٦ - فتون السينما                                                  |  |
| أحمد غوزي                              | بر <i>این فورد</i>             | <ul> <li>۲۷۷ الچينات والصراع من أجل الحياة</li> </ul>               |  |
| ظريف عبدالله                           | إسحاق عظيموف                   | ۳۷۸- البدایات                                                       |  |
| طلعت الشايب                            | قبس، سوئدرن                    | ٣٧٩ - الحرب الباردة الثقافية                                        |  |
| سمين عبدالحميد إبراهيم                 | بريم شند وأخرون                | ٣٨٠ - الأم والنصيب وقصيص أخرى                                       |  |
| جلال المفناوى                          | عبد الطيم شرر                  | ۲۸۱ – الفريوس الأعلى (رواية)                                        |  |
| سمير حنا صائق                          | لويس ووابرت                    | ٢٨٢ - طبيعة العلم غير الطبيعية                                      |  |
| على عبد الرعوف البمبي                  | خوان روافو                     | ٣٨٣- السهل يحترق وقصيص أخرى                                         |  |
| أحمد عتمان                             | يوريبيديس                      | ٢٨٤ - هرقل مجنونًا (مسرحية)                                         |  |
| سعير عبد الحميد إبراهيم                | حسن نظامي الد <i>هاري</i>      | ٢٨٥ - رحلة خواجة حسن نظامي البعاري                                  |  |
| محمود عالاوى                           | زين العابدين المراغي           | ۲۸٦- سياحت نامه إبراهيم بك (جـ٣)                                    |  |
| محمد يحيى وأخرون                       | أنتونى كنج                     | ٧٨٧ - الثقافة والعولة والنظام العالي                                |  |
| ماهر البطوطى                           | ديفيد لودج                     | ۲۸۸ - الفن الروائي                                                  |  |
| محمد نور الدين عبدالمنعم               | أبو نجم أحمد بن قوص            | ۲۸۹ - ديوان منوچهري الدامغاني                                       |  |
| أحمد زكريا إبراهيم                     | جورج مونان                     | . ٣٩- علم اللغة والترجعة                                            |  |
| السيدعيك الظاهر                        | فرانشسكو رويس رامون            | <ul> <li>۲۹۱ تاريخ السرح الإسباني في القرن العشرين (جـ١)</li> </ul> |  |
| السيد عيد الظاهر                       | فرانشسيكو رويس رامون           | ٢٩٢ - تاريخ المسرح الإصبائي في القرن العشرين (جـ٢)                  |  |
| مجدي توفيق وأخرون                      | روجر ألن                       | ٣٩٣- مقدمة للأدب العربي                                             |  |
| رجاء ياقوت                             | بوالو                          | ٢٩٤ ـ فن الشعر                                                      |  |
| بدر ألديب                              | جوزيف كامبل وبيل موريز         | ٣٩٥ - سلطان الأسطورة                                                |  |
| محمد ممسطقى بدرى                       | وليم شكسبير                    | ۲۹٦ – مکبث (مسرحیة)                                                 |  |
| ماجدة محمد أنور                        | ميونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازي | ٢٩٧ - فن النحر بين اليونانية والسريانية                             |  |
| مصطفي حجازى السيد                      | نخبة                           | ٣٩٨- مأساة العبيد وقصنص أخْرى                                       |  |
| هاشم أحمد محمد                         | جين مارك <i>س</i>              | <ul><li>۲۹۹ - ثورة في التكنولوجيا الحيوية</li></ul>                 |  |
| جمال الجزيري ربهاء چاهين وإيزابيل كمال | لوپس عوش                       | - ۲°۰۰ اسطري: بريمتييس في الأدبئ الإنبليزي والفرنسس (مها)           |  |
| جمال الجزيري و محمد الجندي             | <b>ل</b> ویس عوش <i>ن</i>      | ٠٢٠١ - استارية بروشوس في الإدبين الإنبايان، والارنسي (دج)           |  |
| إمام عبد الفتاح إمام                   | جون هیتون وجودی جروفز          | ٣٠٢ - أقدم لك: فنجنشتين                                             |  |
|                                        |                                | •                                                                   |  |

| إمام عيد الفتاح إمام  | جين هوب ويورن فان لون         | )                                                        | ۲.۲          |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| إمام عبد الفتاح إمام  | ريوس                          | ١- أقدم لك: ماركس                                        | ۲.٤          |
| صلاح عيد الصيور       | كروزيو مالابارته              | ١- الجلد (رواية)                                         | ۲.٥          |
| نبيل سعد              | چان فرانسوا ليوتار            | ر سی                                                     | ۲.٦          |
| مجمود مكى             | ديفيد بابينو وهوارد سلينا     | ,                                                        | ۲.٧          |
| ممدوح عبد المتعم      | سنتيف جونز ويورين فان لو      | ' أقدم لك: علم الوراثة                                   | ۲.۸          |
| جمال الجزيري          | أنجوس جيلاتي وأوسكار زاريت    | Ç ~~ ,                                                   | ٣.٩          |
| محيى الدين مزيد       | ماجى هايد ومايكل ماكجنس       | 60.                                                      | ۲۱.          |
| فاطمة إسماعيل         | ر ج کولنجوود                  | G 6- 6- 5                                                | 411          |
| أسعد حليم             | وليم ديبريس                   | - Car                                                    | 717          |
| محمد عبدالله الجعيدى  | خايير ب <b>ي</b> ان           | (3-) ==                                                  | 717          |
| هويدا السباعى         | جانيس مينيك                   | '- مارسيل بوشامب: الفن كعدم                              | 418          |
| كاميليا صبحى          | ميشيل بروندينو والطاهر لبيب   | Q.3   U U J.                                             | 210          |
| نسيم مجلى             | أي. ف، ستون                   | '- محاكمة سقراط                                          | 717          |
| أشرف الصباغ           | س. شير لايموفا- س. زنيكين     | ′− بالاغد                                                | 414          |
| أشرف الصباغ           | مجموعة من المؤلفين            | أ- الأدب الروسي في السنوات العشر الأخيرة                 | 414          |
| حسام نایل             | جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس | '- مبور دريدا                                            | *19          |
| محمد علاء الدين منصور | مؤلف مجهول                    | - المة السراج لحضرة التاج                                | ۲۲.          |
| بإشراف: صلاح فضل      | ليفي برو فنستال               | - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ١)                     | 771          |
| خالد مفلع حمزة        | دبليو يوجين كلينباور          | <ul> <li>وجهات نظر حديثة في تاريخ الفن الغربي</li> </ul> | 777          |
| هائم محمد فوزي        | تراث يوناني قديم              | 2 0                                                      | 777          |
| محمود علاوي           | أشرف أسدى                     | <ul> <li>اللعب بالنار (رواية)</li> </ul>                 | ۲۲٤          |
| كرسنتين يوسف          | فيليب بوسان                   | عالم الأثار (رواية)                                      | ۳۲۰          |
| حسن صقر               | يورجين هابرماس                | <ul> <li>المعرفة والمصلحة</li> </ul>                     | <b>.</b> ۲۲٦ |
| توفيق على منصور       | نخبة                          | <ul> <li>مختارات شعریة مترجمة (ج۱)</li> </ul>            | -777         |
| عبد العزيز بقوش       | نور الدين عبد الرحمن الجامي   | <ul> <li>پوسف وزلیخا (شعر)</li> </ul>                    | <b>XYY</b>   |
| محمد عيد إيراهيم      | تد هيوز                       | <ul> <li>رسائل عيد الميلاد (شعر)</li> </ul>              | -779         |
| سأمى صلاح             | مارفن شبود                    | <ul> <li>كل شيء عن التمثيل الممامت</li> </ul>            | -TT.         |
| سامية دياب            | ستيفن جراى                    | <ul> <li>عندما جاء السردين وقصص أخرى</li> </ul>          | -771         |
| على إبراهيم منوفى ً   | نخبة                          | <ul> <li>شهر العسل وقصص أخرى</li> </ul>                  | -TTT         |
| بکر عباس              | نبیل مطر                      | - الإسلام في بريطانيا من ١٩٨٨-١٦٨٨                       | -777         |
| مصطفى إيراهيم فهمى    | أرش كالارك                    | - القطات من المستقبل                                     | -44 8        |
| فتحي العشري           | ناتالی ساریت                  |                                                          | -440         |
| حسن صابر              | نصوص مصرية قديمة              | 1                                                        | -٣٣٦         |
| أحمد الأنصاري         | جوزايا رويس                   | – فلسفة الو <u>لاء</u>                                   | -۲۲۷         |
| جلال المفناوي         | نخبة                          | 65                                                       | -۳۳۸         |
| محمد علاء الدين منصور | إدوارد براون                  | <ul> <li>تاريخ الأدب في إيران (جـ٣)</li> </ul>           | -774         |
| فخرى لبيب             | بيرش بيربروجلو                | <ul> <li>اضطراب في الشرق الأرسط</li> </ul>               | ٠٤٠          |
|                       |                               |                                                          |              |

| 0.0 - 0.00            | دور الدين عبدالرحس الباس   | ١٤٢ – مبالامان وابستال (شنفر)                       |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| سمير عبد رپه          | نادی <i>ن</i> جوردیمر      | ٣٤٣- العالم البرجوازي الزائل (رواية)                |
| سمير عبد ريه          | بيتر بالانجيق              | ٢٤٤ – الموت في الشمس (رواية)                        |
| يوسف عبد الفتاح فرج   | بوته ندائى                 | ٣٤٥- الركض خلف الزمان (شعر)                         |
| جمال الجزيرى          | رشاد رش <i>دی</i>          | ۳٤٦– سخرمهنر                                        |
| بكر ا <b>ل</b> حلو    | جان كوكتو                  | ٣٤٧- الصبية الطائشون (رواية)                        |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد فؤاد كوبريلى          | ٣٤٨ - المتصوفة الأوارن في الأدب التركي (جـ١)        |
| أحمد عمر شاهين        | أرش والدهورن وأخرون        | ٣٤٩- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة                 |
| عطية شحاتة            | مجموعة من المؤلفين         | ٣٥٠-    بانوراما الحياة السياحية                    |
| أحمد الانصاري         | جوزایا رویس                | ٣٥١- مبادئ المن <b>ط</b> ق                          |
| تعيم عطية             | قسطنطين كفافيس             | ٣٥٢– قصائد من كفافيس                                |
| على إيراهيم متوفى     | باسيليو بابون مالدونادو    | ٣٥٣ — القن الإسلامي في الأندلس: الرَحْرِفَة الهنسية |
| على إبراهيم منوفي     | باسيليق بابون مالنونادق    | ٤ ٣٥٠ - الفن الإسلامي في الأندلس: الزخرفة النباشية  |
| محمود علاوى           | حجت مرتجى                  | ٣٥٥ - التيارات السياسية في إيران المعاصرة           |
| بدر الرفاعي           | يول سالم                   | ٣٥٦ - الميراث المر                                  |
| عمر القاروق عمر       | تيموثي فريك وبيتر غاندي    | ۷ه۲− متون فرمس                                      |
| مصطفى حجازى السيد     | نخبة                       | ٣٥٨ - أمثال الهوسا العامية                          |
| حبيب الشاروني         | أفلالحون                   | ۹ه۳-    محاورة بارمنيدس                             |
| ليلي الشربيني         | أندريه جاكوب ونويلا باركان | ٢٦٠- أنثروبولوچيا اللغة                             |
| عاطف معتمد وأمال شاور | ألان جريئجر                | ٣٦١- التصحر: التهديد والمجابهة                      |
| سيد أحمد فتح الله     | <b>م</b> ايئرش شيورل       | ٢٦٢ - تلميذ بابنبرج (رواية)                         |
| صبرى محمد حسن         | ريتشارد جيبسون             | ٣٦٢- حركات التحرير الأفريقية                        |
| نجلاء أبو عجاج        | إسماعيل سراج الدين         | ٣٦٤ حداثة شكسبين                                    |
| محمد أحهد حمد         | شارل بودلير                | ٣٦٥- سام باريس (شعر)                                |
| مصنطفي مجمود محمد     | كالريسا بنكولا             | ٣٦٦ - نساء يركضن مع الذئاب                          |
| البراق عبدالهادى رغىا | مجموعة من المؤلفين         | ٣٦٧- القلم الجرىء                                   |
| عابد خزندار           | جيراك برنس                 | ٣٦٨ - الصطلح السردي: معجم مصطلحات                   |
| فوزية العشماوى        | فوزية العشماوي             | ٣٦٩- للرأة في أدب نجيب محقوظ                        |
| فأطمة عبدالله محمود   | كليرلا لويت                | ٣٧٠- الفن والحياة في مصر الفرعونية                  |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد فؤاد كوبريلى          | ٣٧١- المتصوفة الأراون في الأدب التركي (جـ٢)         |
| يحيد السعيد عبدالحميد | وائغ مينغ                  | ٣٧٢ - عاش الشباب (رواية)                            |
| على إبراهيم منوفى     | أومبرتو إيكو               | ٣٧٣ - كيف تعد رسالة دكتوراه                         |
| حمادة إبراهيم         | أندريه شديد                | ٣٧٤ - اليوم السادس (رواية)                          |
| خاك أبو اليزيد        | ميلان كونديرا              | ه٣٧ – الخلود (رواية)                                |
| إدوار الخراط          | جان أنوى وأخرون            | ۳۷٦ - الغضب وأحلام السنين (مسرحيات)                 |
| محمد علاء الدين منصور | إدوارد براون               | ٣٧٧- تاريخ الأدب في إيران (جـ٤)                     |
| يوسف عبدالفتاح فرج    | محمد إقبال                 | ۳۷۸– المسافر (شعر)                                  |
|                       | - <del>-</del>             | \ <del>-</del> / •                                  |

راينر ماريا رلكه

نور الدين عبدالرحمن الجامي

۲٤۱⊸ قصائد من رلکه (شعر)

٣٤٢ - سالامان وأبسال (شعر)

حسن حلمي

عبد العزيز بقوش

| -774   | ملك في الحديقة (رراية)                   | سنيل باٿ                      | جمال عبدالرحمن         |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| -۲۸.   | حديث عن الفسارة                          | جونتر جراس                    | شيرين عبدالسلام        |
| -77.   | أساسيات اللغة                            | ر، ل، تراسك                   | رانيا إبراهيم يرسف     |
| -747   | تاريخ طبرستان                            | بهاء الدين محمد إسفنديار      | أحمد محمد ثادى         |
| YAY    | هدية الحجاز (شعر)                        | محمد إقبال                    | سمير عبدالحعيد إبراهيم |
| -475   | القميص التي يحكيها الأطفال               | سوزان إنجيل                   | إيزابيل كمال           |
| -440   | مشترى العشق (رواية)                      | محمد علي بهزادراد             | يرسف عبدالفتاح فرج     |
| -747   | دفاعًا عن التاريخ الأدبي النسوي          | جانیت تود                     | ريهام حسين إبراهيم     |
| ۳۸۷⊸   | أغنيات وسوناتات (شعر)                    | چىن دن                        | بهاء چاهين             |
| -744   | مواعظ سعدى الشيرازي (شعر)                | سعدى الشيرازي                 | محمد علاء الدين منصور  |
| -474   | تفاهم وقصيص أخرى                         | نخبة                          | سمير عبدالحميد إبراهيم |
| -44.   | الأرشيقات والمدن الكبرى                  | إم. غي، رويرتس                | عثمان مصطفى عثمان      |
| ۲۹۱    | الحافلة الليلكية (رواية)                 | مايف بينشي                    | مني الدروبي            |
| -797   | مقامات ورسنائل أندلسية                   | فرناندو دی لاجرانجا           | عبداللطيف عبدالحليم    |
| ~Y9Y   | في قلب الشرق                             | ندوة لويس ماسينيون            | زيئب محمود الخضيرى     |
| -598   | القوى الأربع الأساسية في الكون           | بول ديفيز                     | هاشم أحمد محمد         |
| -440   | ألام سياوش (رواية)                       | إسماعيل فصيح                  | سليم عبد الأمير حمدان  |
| 41     | السافاك                                  | تقی نجاری راد                 | محمود علاوي            |
| -797   | أقدم لك: نيتشه                           | لورانس جين وكيتي شين          | إمام عبدالفتاح إمام    |
| -444   | أقدم لك: سارتر                           | فيليب تودى وهوأرد ريد         | إمام عبدالفتاح إمام    |
| Y44    | أقيم لك: كامي                            | ديفيد ميروفتش وآلن كوركس      | إمام عبدالفتاح إمام    |
| -1     | مومو (رواية)                             | ميشائيل إنده                  | باهر الجوهرئ           |
| -1.1   | أقدم لك: علم الرياضيات                   | زياودن ساردر وأخرون           | ممدوح عبد المنعم       |
| -£.Y   | أقدم لك: سنتيفن هوكنج                    | ج. ب، ماك إيفوى وأوسكار زاريت | معنوح عيدالمنعم        |
| -1.5   | رية المطر والمالايس تصنع الناس (روايتان) | تودور شتورم وجوتفرد كوار      | عماد حسن بكر           |
| -1.1   | تعويذة الحسي                             | ديفيد إبرام                   | ظبية خميس              |
| -1.0   | إيزابيل (رواية)                          | أندريه جيد                    | حمادة إبراهيم          |
| £.7    | المستعربون الإسبان في القرن ١٩           | مانويلا مانتاناريس            | جمال عبد الرحمن        |
| -£.V   | الأدب الإسبائي المعاصر بأقلام كتابه      | مجموعة من المؤلفين            | طلعت شاهين             |
| -£ . A | معجم تاريخ مصر                           | جوان فوتشركنج                 | عنان الشبهاوي          |
| -1.1   | انثميار السعادة                          | برتراند راسل                  | إلهامى عمارة           |
| -11-   | خلاصة القرن                              | كارل بوبر                     | الزواوى بغورة          |
| -211   | همس من الماضي                            | جينيفر أكرمان                 | أحمد مستجير            |
| -217   | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ٢)       | ليفى بروفنسال                 | بإشراف: مبلاح فقبل     |
| -217   | أغنيات المنفى (شعر)                      | فاغلم حكمت                    | محمد البخارئ           |
| -111   | الجمهورية العالمية للأداب                | باسكال كازانوها               | أمل الصبان             |
| -610   | مىورة كوكب (مسرحية)                      | فريدريش دورينمات              | أحمد كامل عبدالرحيم    |
| -617   | مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر         | أ. أ. رتشاريز                 | محمد مصطفى بدوى        |
|        |                                          |                               |                        |

| بجاهد عبدا لمنعم مجاهد                  |                                 | ٤١٧ - تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـه)           |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| عبد الرحمن الشيخ                        |                                 | 218 - سياسات الزبر الحاكمة في ممبر العشانية     |
| نسيم مجلى                               |                                 | ١٩-٤ العصر الذهبي للإسكندرية                    |
| الطيب بن رجب                            |                                 | ٤٢٠ - مكرو ميجاس (قصة فلسفية)                   |
| أشرف كيلانى                             | رړی متحدة                       | ٢١٤ - الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامي الأول |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم               |                                 | ٤٣٢ - رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ١)               |
| بحيد النقاش                             | •                               | ٢٢٣ – إسراءات للرجل الطيف                       |
| محمد علاء الدين منصور                   | نور الدين عبدالرحمن الجامي      | ٢٤٤ - أوانح الحق ولوامع العشق (شعر)             |
| محمود علاوي                             | <b>~</b>                        | ٢٥٠٠ من طاووس إلى فرح                           |
| حمد علاء الدين منصور رعبد الحقيظ يعقوب  | نخبة •                          | ٤٣٦ - الخقافيش وقصيص أخرى                       |
| ٹریا <b>شلبی</b>                        | - ,                             | ٣٢٧- بانديراس الطاغية (رواية)                   |
| محمد أمان صنافي                         |                                 | ٣٢٨ - الفرانة الخفية                            |
| إمام عبدالفتاح إمام                     |                                 | ٤٢٩ — أقدم لك: هيجل                             |
|                                         | كرستوفر وانت وأندزجي كاليموفسكي | .٤٢٠ أقدم لك: كانط                              |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كريس هوروكس وزوران جفتيك        | ٤٣١- أقدم لك: فوكو                              |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | بانريك كيرى وأوسكار زاريت       | ٤٣٢ - أقدم لك: ماكياقللي                        |
| حمدی الجابری                            | ديفيد نوريس وكارل فلنت          | ٤٣٢ - أقدم لك: جريس                             |
| عصام حجازى                              | دونکان هیٹ وچودی بورهام         | ٢٢٤ - أقدم لك: الرومانسية                       |
| ناجى رشوان                              | نيكولاس زربرج                   | ه٢٦ - ترجهات ما بعد الحداثة                     |
| إمام عيدالفتاح إمام                     | فردريك كوياستون                 | ٤٣٦ - تاريخ القلسفة (مج١)                       |
| جلال الحفناري                           | شبلى النعماني                   | ٤٣٧- رحالة هندي في بلاد الشرق العربي            |
| عايدة مبيف البولة                       | إيمان ضياء الدين بيبرس          | ۲۲۸ - بطلات وضعایا                              |
| محمد علاء النين منصور وعبد الحفيظ يعقوب | صدر الدين عينى                  | ٤٣٩ - موت المرابي (رواية)                       |
| محمد طارق الشرقاوي                      | كرستن بروستاد                   |                                                 |
| خذری لبیب                               | اُرو <u>ندا</u> تی روی          |                                                 |
| ماهر جويجاتى                            | فوزية أسعد                      | ٢٤٢ - حتشبسوت: المرأة الفرعونية                 |
| محمد طارق الشرقاري                      |                                 |                                                 |
| منالح علماني                            |                                 | ££2 أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة          |
| محمد محمد يونس                          | پرویز ناتل خاناری               | ە±<br>ە£2 – خول و <u>زن</u> الشعر               |
| أحمد محمود                              | ألكسندر كوكبرن وجيفري سانت كلير | 723 — التحالف الأسود                            |
|                                         | چ. پ. ماك إيڤوى وأوسكار زاريت   | ٤٤٧ – أقدم لك: نظرية الكم                       |
| مميوح عيدالمنعم                         | دبلان إيقانز وأوسكار زاريت      | ،<br>٤٤٨ - أقدم لك: علم نفس التطور              |
| جمال الجزيرى                            | نخبة                            | ٤٤٩ أقدم اك: الحركة النسوية                     |
| جمال الجزيري                            | صوفيا فوكا وريبيكا رايت         | ، ه٤-                                           |
| إمام عبد الفتاح إمام                    | ريتشارد أوزيورن ويورن قان اون   | ،<br>١٥٤ – أقدم لك: الفلسفة الشرقية             |
| محيى الدين مزيد                         | ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت | ٢٥٤- أقدم لك: لينين والتورة الروسية             |
| حليم طوسون وقؤاد الدهان                 | جان لوك أرنو<br>-               | 783- القاهرة: إقامة مدينة حديثة                 |
| سوزان خليل                              |                                 | ٤٥٤ - خمسون عاماً من السينعا الفرنسية           |
|                                         | , <b></b>                       |                                                 |

| محمود سبيد أحمد             | فردريك كوباستون          | تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه)                      | -100         |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| هويدا عزت سحمد              | مريم جعفرى               | لا تنسني (رواية)                                 | -207         |
| إمام عبدالفتاح إمام         | سوزان موللر أوكين        | النساء في الفكر السياسي الغربي                   | -£ o V       |
| جمال عبد الرحمن             | مرثيديس غارثيا أرينال    | الموريسكيون الأندلسيون                           | -£0A         |
| جلال البنا                  | توم تيتنبرج              | نحر مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية            | -209         |
| إمام عبدالفتاح إمام         | ستوارت هود وليتزا جانستز | أقدم لك: الفاشية والنازية                        | -£7.         |
| إمام عبدالفتاح إمام         | داریان لیدر وجودی جروفز  | أقدم لك: لكأن                                    | -\$71        |
| عبدالرشيد المنادق محمودى    | عبدالرشيد الصادق محمودى  | طه حسين من الأزهر إلى السوريون                   | -£77         |
| كمال السيد                  | ويليام بلوم              | الدولة المارقة                                   | -177         |
| حصة إبراهيم المنيف          | مایکل بارنتی             | ديمقراطية للقلة                                  | -£7£         |
| جمال الرفاعي                | <b>ل</b> ویس جنزبیرج     | قصص اليهود                                       | -270         |
| فاطمة عبد الله              | فيولين فانويك            | حكايات حب وبطولات فرعونية                        | -277         |
| ربيع وهية                   | ستيفين ديلو              | التفكير السياسي والنظرة السياسية                 | -£7V         |
| أحمد الأنصاري               | جوزایا رویس              | روح الفلسفة الحديثة                              | A73-         |
| مجد <b>ی عبدا</b> لرازق     | نمبوص حبشية قديمة        | جلال الملوك                                      | -£74         |
| محمد السبيد الننة           | جارى م. بيرزنسكى وأخرون  | الأراضى والجودة البيئية                          | -27.         |
| عبد الله عبد الرازق إيراهيم | ثلاثة من الرحالة         | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ٢)                      | -271         |
| سليمان العطار               | میجیل دی ٹربانتس سابیدرا | درن كيخوتي (القسم الأول)                         | -277         |
| سليمان العطار               | میجیل دی ثربانتس سابیدرا | دون كيخوتي (القسم الثاني)                        | -277         |
| سهام عبدالسلام              | بام موریس                | الأدب والنسوية                                   | -175         |
| عادل هلال عثاني             | فرجينيا دانيلسون         | صنوب مصار: أم كَلَتُوم                           | -240         |
| سحر توفيق                   | ماريلين بوث              | أرض الحبايب بعيدة: بيرم الترنسي                  | -277         |
| أشرف كيلاني                 | هيلدا هوخام              | تاريخ الصبن منذ ما قبل التاريخ هني القرن المشرين | -£VV         |
| عبد العريز حمدي             | ليوشيه شنج و لي شي يونج  | الصين والولايات المتحدة                          | -274         |
| عبد العزيز حمدي             | لاو شبه                  | المقهـــي (مسرحية)                               | -279         |
| عبد العزيز حمدى             | کو مو روا                | تسای ون جی (مسرحیة)                              | -84.         |
| رضوان السيد                 | روى متحدة                | بردة النبى                                       | <b>1</b> 83+ |
| فاطمة عبد الله              | رويين جاك تيبو           | موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية                | -EAY         |
| أحمد الشامى                 | سارة چامبل               | النسوية وما بعد النسوية                          | -284         |
| رشيد بنحص                   | هانسن روبيرت ياوس        | جمالية التلقى                                    | -145         |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نذير أحمد الدهاري        | الترية (رواية)                                   | -EAo         |
| عبدالحليم عبدالفني رجب      | يان أسمن                 | الذاكرة الحضارية                                 | <b>FA3</b> - |
| سمير عبدالصيد إبراهيم       | رقيع الدين المراد أبادي  | الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية               | -£AV         |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نخبة                     | الحب الذي كان وقصائد أخرى                        | -111         |
| محمود رجب                   | إدموند هُسُرل            | هُسِّرِل: الفلسفة علمًا دقيقًا                   | -214         |
| عبد الوهاب علوب             | محمد قادري               | أسمار البيفاء                                    | -٤٩.         |
| سمير عبد ربه                | نخبة                     | نصوص تصصية من روائع الأدب الأفريقي               | -291         |
| محمد رفعت عوأد              | جي فارجيت                | محمد على مؤسس مصير الحديثة                       | -144         |
|                             | ~                        |                                                  |              |

| بجعد صبالح الضبالع       | هارواد بالمر                      | ٤٩٢ - خطابات إلى طالب الصوتيات                                      |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| نريف الصيفى              | Ψ, ω                              | ٢٩٤- كتاب الموتى: الخروج في النهار                                  |
| مسن عبد ريه المسرى       |                                   | ه۱۹- اللوبي                                                         |
| لجموعة من المترجمين      |                                   | <ul> <li>١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ١)</li> </ul> |
| مصيطف <b>ی</b> ریاض      |                                   | ٧٩٧ - العلمانية والنوع والدولة في الشرق الأوسط                      |
| حمد علی بدوی             | ۔<br>جودیث تاکر ومارجریت مربودز أ | <ul> <li>١١٠ - النساء والنوع في الشرق الأوسط الحديث</li> </ul>      |
| نيصل بن خضراء            |                                   |                                                                     |
| طلعت الشايب              |                                   | ٥٠ في طفولتي: دراسة في السيرة الذاتبة العربية                       |
| سحر فرأج                 | آرٹر جولد ہامر                    | ١٠٥٠ - تاريخ النساء في الغرب (جـ١)                                  |
| هالة كيال                | مجموعة من المؤلفين                | ۰۰۲ أصوات بديلة                                                     |
| محمد نور الدين عبدالمنعم |                                   | ٠٠٠ - مختارات من الشعر الفارسي العديث                               |
| إسماعيل المصدق           | مارتن هايدجر                      | ۰۰.٤ کتابات أساسیة (ج.۱)                                            |
| إسماعيل المعدق           | مارتن هايدجر                      | ه.ه- كتابات أساسية (جـ٢)                                            |
| عبدالحميد فهمى الجمال    | أن تيلر                           | ٥٠٦ – ربما كان قديسًا (رواية)                                       |
| شوقى فهيم                | پيتر شيفر                         | ٧٠٥ - سيدة الماضي الجميل (مسرحية)                                   |
| عبدالله أحمد إبراهيم     | عبدالياقي جلبنا رلي               | ٥٠٨ - المراوية بعد جلال الدين الرومي                                |
| قاسم عبده قاسم           | أدم صبرة                          | 0.9 - الفقر والإحسان في عصر سلاطين الماليك                          |
| عبدالرازق عيد            | كارلو جولدوني                     | ١٠ه- الأرملة الماكرة (مسرحية)                                       |
| عبدالتميد فهمى الجمال    | آن تیلر                           | ١١٥- كوكب مرقع (رواية)                                              |
| جمال عبد النامس          | تيموثي كوريجان                    | ١٢ه- كتابة النقد السينمائي                                          |
| ممنطقي إبراهيم فهمى      | تيد أنتون                         | ١٢٥ ألعلم الجسور                                                    |
| مصطفى بيومى عبد السلام   | چونثان كوار                       | ١٤ه - مدخل إلى النظرية الأدبية                                      |
| فدوی مالطی بوجلاس        | فدوى مالطى دوجلاس                 | ٥١٥ - من التقليد إلى ما بعد الحداثة                                 |
| عىيرى محمد حسن           | أرنولد واشنطون ودونا باوندى       | ١٦٥ - إرادة الإنسان في علاج الإدمان                                 |
| سمير عبد الحميد إبراهيم  | نخبة                              | ١٧ه- نقش على الماء وقصيص أخرى                                       |
| هاشم أحمد محمد           | إسحق عظيموف                       | ١٨ه - استكشاف الأرض والكون                                          |
| أحمد الأنصاري            | جوزايا رويس                       | ٥١٩ - محاضرات في المثالية الحديثة                                   |
| أمل الصبان               | ۽ أحمد يوسف                       | ٥٧٠ - الولع القرنسي يعصر من الحلم إلى المشروع                       |
| عبدالوهاب بكر            | أرثر جولد سميث                    | <ul><li>٣١٥ قاموس تراجم مصر الحديثة</li></ul>                       |
| على إبراهيم منوفي        | أميركو كاسترو                     | ۲۲ه – إسبانيا في تاريخها                                            |
| على إبراهيم منوفى        | باسيليو بابون مالدونادو           | ٢٢ه- الفن الطليطلي الإسلامي والمدجن                                 |
| محمد مصبطقى بدوى         | وايم شكسبير                       | ۲۲ه – الملك لير (مسرحية)                                            |
| نادية رفعت               |                                   | ٥٢٥ – مرسم مىيد فى بيروت وقصص أخرى                                  |
| محيى الدين مزيد          | سنتيفن كرول ووليم رانكين          | ٣٦٥- أقدم لك: السياسة البيئية                                       |
|                          | ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب     | ٢٧ه- أقدم لك: كافكا                                                 |
| جمال الجزيرى             | طارق على وفلِّ إيفانز             | ٢٨ه- أقدم لك تررسكي والماركسية                                      |
| حازم محفوظ وحسين نجيب    | ي محمد إقبال                      | 029-    بدائع العلامة إقبال في شعره الأردي                          |
| عمر الفاروق عمر          | بة رينيه جينو                     | . ٥٣ - مدخل عام إلى فهم النظريات التراثير                           |
|                          |                                   |                                                                     |

المصري

| صفاء فتحى                                 | چاك دريدا                      | ما الذي حَنَثُ في محَنَثِ 11 سيتمبر؟         | -071         |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| يشير السباعي                              | هتری لورنس                     | المغامرُ والمستشرق                           | -077         |
| محمد طارق الشرقاوي                        | سوزان جا <i>س</i>              | تعلُّم اللغة الثانية                         | -077         |
| حمادة إبراهيم                             | سيقرين لابا                    | الإسلاميون الجزائريون                        | -078         |
| مبدالعزيز بقوش                            | نظامي الكنجوي                  | مخزن الأسرار (شعر)                           | -070         |
| شوقي جلال                                 | صمويل هنتنجترن ولورانس هاريزون | الثقافات وقيم التقدم                         | 077          |
| عبدالغفار مكاوى                           | نخبة                           | التب والعرية (شعر)                           | -oTV         |
| محمد الحديدى                              | كيت دانيلر                     | النفس والآخر في قميمن يوسف الشاروني          | -04V         |
| محسن مصيلحي                               | كاريل تشرشل                    | خمس مسرحيات قصيرة                            | -071         |
| روف عباس                                  | السير رونالد ستورس             | توجهات بريطانية – شرقية                      | -08.         |
| مرية رنق                                  | غوان خوسيه مياس                | هی تتخیل وهلایس آخری                         | -o £ \       |
| نعيم عطية                                 | نغية                           | قصص مختارة من الأدب اليرناني العديث          | -0 £ Y       |
| وغاء عبدالقادر                            | باتريك بروجان وكريس جرات       | أقدم لك: السياسة الأمريكية                   | -0 £7        |
| حمدی الجابری                              | رويرت هنشل وأخرون              | أقدم لك: ميلاني كلاين                        | -011         |
| عزت عامر                                  | <b>ف</b> رانسىس كريك           | يا له من سباق محموم                          | -0£0         |
| توفيق على منصور                           | ت. ب، وايزمان                  | ريموس                                        | 730-         |
| جمال الجزيري                              | فيليب تودى وأن كورس            | أقدم لك: بارت                                | -o £V        |
| حمدى الجابرى                              | ریتشارد ایزیرن رپورن فان لون   | أقدم لك: علم الاجتماع                        | A3 a-        |
| جمال الجزيرى                              | بول كريلي وايتاجانز            | أقدم لك: علم العلامات                        | -089         |
| حمدى الجابرى                              | نيك جروم وبيرو                 | أقدم لك: شكسبين                              | -00+         |
| سمحة الخولى                               | سايمون ماندى                   | الموسيقي والعولة                             | -001         |
| على عبد الرسوف البمبى                     | میجیل دی ٹربانتس               | قصمص مثالية                                  | -00Y         |
| رجاء ياقوت                                | دانيال لوفرس                   | مدخل للشعر القرنسي الحديث والمعامس           | -005         |
| عبدالسميع عمر زين الدين                   | عقاف لطفى السيد مارسوه         | مصر في عهد محمد على                          | -008         |
| أنور محمد إبراهيم ومحمد نصيرالدين الجبالي | أناتولي أوتكين                 | الإسترانيجية الأمريكية الثرن المادى والعشرين | -000         |
| حمدى الجابرى                              | كريس هوروكس وزوران جيفتك       | أقدم لك: چان بودريار                         | -00T         |
| إمام عبدالفتاح إمام                       | ستوارث هود وجراهام كرولي       | أقدم لك: الماركيز دى ساد                     | -00Y         |
| إمام عبدالفتاح إمام                       | زيودين ساردارويورين ڤان لون    | أقدم لك: الدراسات الثقافية                   | -001         |
| عبدالحى أحمد سالم                         | تشا تشاجي                      | الماس الزائف (رواية)                         | -009         |
| جلال السعيد الحفناري                      | محمد إقبال                     | مىلمىلة الجرس (شعر)                          | -07.         |
| جلال السعيد الحفناوى                      | محمد إقبال                     | جناح جبریل (شعر)                             | 15°0-        |
| عزت عامر                                  | كارل ساجان                     | بلايين وبلايين                               | -077         |
| صبرى محمدى القهامى                        | خاثينتى بينابينتي              | ورود الخريف (مسرحية)                         | -077         |
| صبرى محمدى التهامي                        | خاثينتو بينابينتي              | عُشُ الغريب (مسرحية)                         | -071         |
| أحمد عبدالحميد أحمد                       | دييورا ج. جيرتر                | الشرق الأوسط المعامس                         | -070         |
| على السيد على                             | موريس بيشوب                    | تاريخ أوروبا فى العمنور الوسطى               | -o77         |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                     | مایکل رایس                     | الوطن المغتصب                                | ~~~V         |
| عبد السيلام حيدر                          | عبد السلام حيدر                | الأعبولي في الرواية                          | <b>⋏</b> ⋝⋴− |
|                                           |                                |                                              |              |

| ئائر دىپ                              | هومي بابا                     | ٣٥٦٩ موقع الثقافة                            |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| يوسف الشاروني                         | سیر روبرت های                 | ۰۷۰ ـ دول الخليج الفارس <i>ي</i>             |
| السيد عبد الظاهر                      | إيميليا دى توليتا             | ٧١ه- تاريخ النقد الإسباني المعاصر            |
| كمال السيد                            | برونو أليوا                   | ٧٢ه - الطبّ في زمن الفراعنة                  |
| جمال ألجزيري                          | ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتي | ٧٣ه - أقدم لك: فرويد                         |
| علاء الدين السياعي                    | حسن بيرنيا                    | ٧٤ه - مصر القبيعة في عيون الإيرانيين         |
| أحمد مجموي                            | نجير وودز                     | ٥٧٥ - الاقتصاد السياسي للعولة                |
| نافد العشري محمد                      | أمريكو كاسترو                 | ۷۹ه - فکر ٹریانت <i>س</i>                    |
| محمد قدرى عمارة                       | كارلو كواو <i>دي</i>          | ۷۷ه- مفامرات بیترکیو                         |
| محمد إيراهيم وعصام عبد الرحف          | أيومى ميزوكوشي                | ٧٨ه- الجماليات عند كيتس رهنت                 |
| محيى الدين مزيد                       | چون ماهر وچو <i>دی ج</i> رونز | ٧٩هـ أقيم لك: تشويسكي                        |
| بإشراف: معمد فتحي عبدالهادي           | جون فيزر وبول سيترجز          | ٨٥٠ - دائرة المعارف الدواية (مج١)            |
| سليم عبه الأمير حمدان                 | ماريو بوزو                    | ٨١ه - الحمقى يموتون (رواية)                  |
| سليم عبد الأمير حمدان                 | هوشنك كلشيري                  | ٨٢ه مرايا على الذات (رواية)                  |
| سليم عبد الأمير حمدان                 | أحمد مجمود                    | ٨٣ه - الجيران (رواية)                        |
| سليم عبد الأمير حمدان                 | ممعود نوات آبادى              | ۵۸۶ – سفر (روایة)                            |
| سليم عبد الأمير حمدان                 | هوشنك كلشيرى                  | ه٨٥- الأمير احتجاب (رواية)                   |
| سهام عيد السلام                       | ليزبيث مالكموس وروى أرمز      | ٥٨٦- السينما العربية والأقريقية              |
| عبدالعزيز حمدي                        | مجموعة من المؤلفين            | ٨٧٥- تاريخ تطور الفكر الصيني                 |
| ماهر جويجاتى                          | أنييس كابرول                  | ٨٨ه — أمنحوثي الثالث                         |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم             | فيلكس دييوا                   | ٨٩ه – تمبكت العجيبة (رواية)                  |
| محمود مهدى عبدالله                    | نخبة                          | ٥٩٠- أساطير من الموروثات الشعبية الفتاندية   |
| على عبدالتواب على وصيلاح رمضيان السيد | هوراتيو <i>س</i>              | ٩١١ه - الشاعر والمفكر                        |
| مجدى عيدالحافظ وعلي كورخان            | محمد صبرى السوريونى           | ٥٩٢ه – الثورة المسرية (جـ١)                  |
| بكر الحاق                             | بول فاليرى                    | ٥٩٣- قصائد ساحرة                             |
| أماني فوذي                            | سوزانا تامارى                 | ٥٩٤ – القلب السمين (قصنة أطفال)              |
| مجموعة من المترجمين                   | إكوادو بانولى                 | ه٩٥- الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ٢)         |
| إيهاب عبدالرهيم محمد                  | رويرت بيجارليه وأخرون         | ٩٦ه - الصحة العقلية في العالم                |
| جمال عبدالرحمن                        | خوليو كاروياروغا              | °04۷ مسلموغرناطة                             |
| بيومى على قنديل                       | بوناك ريدفورد                 | ۹۹۸ – مصر وکنعان وإسرائیل                    |
| محمود علاوى                           | هرداد مهرين                   | ٥٩٩ - فلسفة الشرق                            |
| مبحث طه                               | برنارد لویس                   | ٦٠٠ - الإسلام في التاريخ                     |
| أيمن بكر وسمر الشيشكلي                | ريان ڤوت                      | ٦٠١- النسوية والمواطنة                       |
| إيمان عبدالعزيز                       | چيمس وايامز                   | ٣٦٠٢ - ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية        |
| وقاء إبراهيم ورمضنان بسطاويسنى        | آرٹر أيزابرجر                 | ٦٠٣- النقد الثقافي                           |
| توفيق على منصور                       | باتریك ل. أبوت                | ٦٠٤- الكوارث الطبيعية (مج١)                  |
| مصطفى إيراهيم فهمى                    | إرنست زيبروسكى ا              | <ul> <li>٦٠٥ مخاطر كركبنا المضطرب</li> </ul> |
| محمود إبراهيم السعبنى                 | <b>ریتشارد ه</b> اریس         | ٦٠٦- قصة البردي اليوناني في مصر              |
|                                       |                               |                                              |

| صبرى محدد حسن              | هارى سينت فيلبى                 | قلب الجزيرة العربية (ج١)                        | -7.7         |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| منبرى محمد حسن             | ھارى سينت فيلبى                 | قلب الجزيرة العربية (جـ٢)                       |              |
| شوقى جلال                  | أجنر فوج                        | الانتخاب الثقائي                                | -7.4         |
| على إبراهيم منوقى          | رفائيل لويث جوثمان              | العمارة المبجنة                                 | -71.         |
| فخر <i>ي</i> صالح          | تيرى إيجلتون                    | النقد والأيديولوجية                             | 117-         |
| محمد محمد يونس             | فضل الله بن حامد المسيني        | رسالة النفسية                                   | 715-         |
| محمد فريد حجاب             | كولن مايكل هول                  | السياحة والسياسة                                | -715         |
| منى قطان                   | فوزية أسعد                      | بيت الأقصر الكبير( رواية)                       | -711         |
| محمد رفعت عواد             | آليس بسيريني                    | عرض الأعداث التي وقعت في بقداد من ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩ | -710         |
| أحمد محمود                 | روبرت يانج                      | أساطير بيضاء                                    | -717         |
| أحمد محمود                 | هوراس بيك                       | الفواكلور والبحر                                | -117         |
| جلال البنا                 | تشاران فيليس                    | نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة                      | -114         |
| عايدة الباجورى             | ريمون استانيولى                 | مفاتيح أورشليم القدس                            | -114         |
| بشير السباعي               | توماش ماستناك                   | السلام الصليبي                                  | -77.         |
| فؤاد عكود                  | وليم ي. أدمز                    | النوية المعبر الحضارى                           | 175-         |
| أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى | أى تشينغ                        | أشعار من عالم اسمه الصين                        | -777         |
| يوسف عبدالفتاح             | سعيد قانعى                      | نوابر جحا الإيراني                              | <b>-77</b> F |
| عمر الفاروق عمر            | رينيه جينو                      | أزمة العالم الحديث                              | -148         |
| محمد برأدة                 | جان جينيه                       | الجرح السري                                     | -740         |
| توفيق على منصور            | نخبة                            | مختارات شعرية مترجمة (ج٢)                       | -777         |
| عبدالوهاب عاوب             | نخبة                            | حكايات إيرانية                                  | <b>-7YV</b>  |
| مجد <i>ى محمود</i> الليجي  | تشاراس داروین                   | أميل الأثواع                                    | AYF-         |
| عزة الخميسي                | نيقولاس جويات                   | قرن أخر من الهيمنة الأمريكية                    | -114         |
| مىپرى محمد حسن             | أحمد بللق                       | سيرتى الذاتية                                   | -75.         |
| بإشراف: حسن طلب            | نخبة                            | مختارات من الشعر الأفريقي المعاصر               | 175-         |
| رانيا محمد                 | دواورس برامون                   | المسلمون واليهود في مملكة فالتسيا               | -77F         |
| حمادة إيراهيم              | نخبة                            | الحب وفذونه (شعر)                               | <b>-777</b>  |
| مصطفى اليهنساوي            | روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين | مكتبة الإسكندرية                                | -7r £        |
| سمیر کریم                  | جودة عبد الخالق                 | التثبيت والثكيف في مصر                          | -77°         |
| سامية محمد جلال            | جناب شهاب الدين                 | حج يولندة                                       | -777         |
| يدر الرقاعي                | ف. روبرت هنتر                   | مصس الخديوية                                    | <b>-7</b> 77 |
| فزاد عيد المطلب            | روبرت بن ورین                   | البيمقراطية والشعر                              | <b>A7</b> /  |
| أحعد شافعى                 | تشاراز سيميك                    | فندق الأرق (شعر)                                | -774         |
| حسن حبشي                   | الأميرة أناكومنينا              | ألكسياد                                         | -71.         |
| محمد قدرى عمارة            | برتراند رسل                     | برتراندرسل (مختارات)                            | 137-         |
| ممدوح عيد المنعم           | جوناتان ميلر ويورين فان لون     | أقدم لك: داروين والنطور                         | <b>73</b> 7- |
| سمين عبدالحميد إبراهيم     | عبد الماجد الدريابادى           | سفرنامه حجاز (شعر)                              | 737-         |
| فتح الله الشيخ             | هوارد دخيرنر                    | العلوم عند المسلمين                             | -111         |
|                            |                                 |                                                 |              |

```
فتحى العشرى
                                                        جرن نينيه
                                                                                  ٦٤٧- رسائل من مصر
                       خليل كلفت
                                                                                        ٦٤٨-- بورخيس
                                                    بياتريث ساراو
                      سحر پوسف
                                                  جی دی موباسان
                                                                       ٦٤٩ - الخوف وقصص خرافية أخرى
                  عيد الوهاب علوب

    ١٥٠- النولة والسلطة والسياسة في الشرق الأوسط روجر أوين.

                      أمل الصبان
                                                     وثائق قديمة
                                                                           ١٥١– ديليسبس الذي لا نعرفه
                  حسن نمير الدين
                                                                                 ٦٥٢ - آلهة مصر القديمة
                                                      کلود ترونکر
                                                                           ٦٥٢ - مدرسة الطفاة (مسرحية)
                                                    إيريش كستنر
                      سمير جريس
              عيد الرحمن الخميسي
                                                    ١٥٤- أساطير شعبية من أوزيكستان (جـ١) نصوص قديمة
                                                                                    ەە٦- أساطىر وألهة
      حليم طوستون ومحمود ماهر طه
                                                    إيزابيل فرائكو
                  ممدوح البستاوي
                                                 ٦٥٦- خبر الشعب والأرض الصواء (مسرحينان) ألفونسو سياسترى
                                            مرثيديس غارثيا أرينال
                      خالد عباس
                                                                        ٦٥٧- محاكم التفتيش والموريسكيون
                                              ٨ه٦- حوارات مع خوان رامون خيمينيث خوان رامون خيمينيث
                    مبيري التهامي
               عبدا للطيف عبدا لطيم
                                                             ٦٥٩- قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية نخبة
                 هاشم أحمد محمد
                                                   ريتشارد فايفيلد
                                                                             ٦٦٠ - نافذة على أحدث العلوم
                   صبرى التهامي
                                                            نخبة
                                                                            ٦٦١- روائم أندلسية إسلامية
                    مبيري التهامي
                                                   داسو سالديبار
                                                                                  ٦٦٢- رحلة إلى الجنور
                    أحمد شافعى
                                                   ليوسيل كليفتون
                                                                                      ٦٦٢- امرأة عادية
                      عصام زكريا
                                       ستيفن كوهان وإنا رأى هارك
                                                                               ٦٦٤ - الرجل على الشاشة
                 هاشم أحمد محمد
                                                                                     ه٦٦- عوالم أخرى
                                                        بول دافيز
جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب
                                               777- تطور الصورة الشعرية عند شكسبير والفجائج اتش كليمن
                          على ليلة
                                                      ٦٦٧- الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي ألفن جولدنو
                                                                                    ٦٦٨- ثقافات العولة
                      فريدريك چيمسون وماساو ميوشى ليلي الجبالي
                                                                                  ٦٦٩-- ثلاث مسرحيات
                      تسيم مجلى
                                                       ورل شريتكا
                                              جوستاف أدوافو بكر
                                                                            ٦٧٠ - أشعار جوستاف أنولقو
                    ماهر البطوطي
               على عبدالأمير صبالح
                                                    ٦٧١ - قل لي كم مضى على رحيل القطار؟ جيمس بولدوين
                      إبتهال سالم
                                                             نخية
                                                                    ٦٧٢- مشتارات من الشعر الفرنسي للأطفال
                    جلال العقناوي
                                                                              ٦٧٢ - ضرب الكليم (شعر)
                                                      محمد إقبال
            محمد علاء ألدين منصور
                                            أية الله العظمى الخميني
                                                                              ٦٧٤- ديوان الإمام الخميني
   بإشراف: محمود إبراهيم السعدتي
                                                                         ه ٦٧- أثينا السوداء (جـ٢، مج١)
                                                      مارتن برنال
   بإشراف: محمود إبراهيم السعدني
                                                      مارتن برنال
                                                                          ٦٧٦ - أثينا السوداء (جـ٢، مج٢)
            أحمد كمال الدين حلمي
                                                                   ٦٧٧- تاريخ الأب في إيران (جـ١ ، مج١)
                                              إدوارد جرائقيل براون
             أحمد كمال الدين حلمي
                                              ٦٧٨ - تاريخ الأدب في إيران (جـ١ ، مج٢) | دوارد جرانڤيل براون
                 توفيق على منصبور
                                                    وليام شكسبير
                                                                     ٦٧٩- مختارات شعرية مترجمة (جـ٣)
                                                                             ١٨٠- سنرات الطفولة (رواية)
                    سمير عبد ربه
                                                      وول شوينكا
                                                                      ١٨٨- هل يوجد نص في هذا الفصل؟
                     أحمد الشيمي
                                                     ستانلی فش
                                                        ٦٨٢- نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) بن أوكري
                مبيري محمد حسن
```

ه ٦٤٠ السياسة الغارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية تشارلن كجلى ويوجين ويتكوف

سپهر ذبيح

٦٤٦ - قصة الثورة الإيرانية

عبد الوهاب علوب

عبد الوهاب علوب

| <b>م</b> ىيرى محمد حسن        | ت،م،ألوكو                      | سكين واحد لكل رجل (رواية)                                                 |               |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| رزق أحمد بهئسى                | أوراثيو كيروجا                 | الأعمال القصمية الكاملة (أنا كندا) (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -148          |
| رزق أحمد بهنسى                | أوراثيو كيروجا                 | الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | -7/0          |
| سحر توفيق                     | ماكسين هونج كنجستون            | امرأة محاربة (رواية)                                                      | -7.4.7        |
| ماجدة العناني                 | فتأنة حاج سيد جوادي            | محبوبة (رواية)                                                            | <b>-</b> \\\  |
| فتح الله الشيخ وأحمد السماحي  | فيليب م. دوبر وريتشارد أ. موار | الانفجارات الثلاثة العظمي                                                 | - <b>1</b> M  |
| هناء عبد القتاح               | تادووش روجيفيتش                | الملف (مسرحية)                                                            | -7.44         |
| رمسيس عوش                     | (مختارات)                      | محاكم التفتيش في فرنسا                                                    | -74.          |
| رمسيس عوش                     | (مختارات)                      | ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته                                            | -741          |
| حمدى الجابرى                  | ريتشارد أبيجانسي وأوسكار زاريت | أقدم لك: الوجودية                                                         | -747          |
| جمال الجزيري                  | حائيم برشيت وأخرون             | أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة)                                          | -747          |
| حمدى الجابرى                  | جيف كولينر وبيل مايبلين        | أقدم لك: دريدا                                                            | -748          |
| إمام عبدالفتاح إمام           | ديف روينسون وجودى جروف         | أقدم لك: رسال                                                             | -740          |
| إمام عبدالفتاح إمام           | ديف روينسون وأوسكار زاريت      | أقدم لك: روسو                                                             | -747          |
| إمام عبدالفتاح إمام           | روبرت ودفين وجودى جروفس        | أقدم لك: أرسطو                                                            | -7 <b>4</b> V |
| إمام عبدالفتاح إمام           | لبود سبنسر واندرزيجي كروز      | أقدم لك: عصر التنوير                                                      | -114          |
| جمال الجزيري                  | إيفان وارد وأوسكار زارايت      | أقدم لك: التحليل النفسي                                                   | -744          |
| بسمة عبدالرحمن                | ماريو فرجاش                    | الكاتب وواقعه                                                             | V··           |
| منى البرنس                    | وليم رود فيفيان                | الذاكرة والحداثة                                                          | -٧.1          |
| محمود علاوي                   | أحمد وكيليان                   | الأمثال الفارسية                                                          | -V- Y         |
| أمين الشواربي                 | إدوارد جرانقيل براون           | تاريخ الأدب في إيران (جـ٢)                                                | ٧٠٢-          |
| محمد علاء البين منصبور وأخرون | مولانا جلال الدين الرومي       | فيه ما فيه                                                                | -V· £         |
| عبدالحميد مدكور               | الإمام الغزالي                 | فضل الأثام من رسائل حجة الإسلام                                           | -٧.0          |
| عزت عامر                      | جونسون ف. يان                  | الشفرة الوراثية وكتاب التحولات                                            | -٧.٦          |
| وفاء عبدالقادر                | هوارد كاليجل وآخرون            | أقدم لك: قالتر بنيامين                                                    | -7.7          |
| روف عياس                      | نوبالد مالكولم ريد             | فراعنة من؟                                                                | V•X           |
| عادل نجيب بشرى                | ألفريد آدار                    | معنى الحياة                                                               | ~V.¶          |
| دعاء محمد الخطيب              | يان هاتشباي وجوموران إليس      | الأطفال والتكنولوجيا والثقافة                                             | -V1.          |
| هناء عبد الفتاح               | ميرزا محمد هادي رسوا           | درة التاج                                                                 | -V11          |
| سليعان البستانى               | هوميرو <i>س</i>                | ميراث الترجمة: الإلباذة (جـ١)                                             | -V\Y          |
| سليمان البستاني               | هوميرو <i>س</i>                | ميراث الترجمة: الإليادة (جـ٢)                                             | -٧١٣          |
| حنا مباوه                     | لامنيه                         | ميراث الترجمة: حنيث القلوب                                                | -V\£          |
| نخبة من المترجمين             | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جـ١)                                                    | -V1 o         |
| نخبة من المترجمين             |                                | جامعة كل المعارف (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | -٧١٦          |
| نخبة من المترجمين             |                                |                                                                           | -٧١٧          |
| نخبة من المترجمين             |                                | جامعة كل المعارف (جـ٤)                                                    | -V\X          |
| نخبة من المترجمين             |                                | جامعة كل المعارف (جـ٥)                                                    | -٧14          |
| نَجْبَة مِنَ المَتَرَجِمِينَ  |                                | جامعة كل للعارف (جـ٦)                                                     | -٧٢.          |
| مصطفى لبيب عبد الغنى          |                                | فلسفة للتكلمين في الإسلام (مج١)                                           | -٧٢١          |
| <u> </u>                      |                                | - •                                                                       |               |

| المنقصافي أحمد القطوري | 91 / 15                    |                                                  |              |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
|                        | یشار کمال<br>۱۰۱۰ - ۱      | المطيحة وقصعن أخري                               | -٧٢٢         |
| أحمد ثابت<br>          | إفرايم نيمنى               | تحديات ما بعد الصهيرنية                          | -VYT         |
| عبده الريس<br>         | بول رویشنون<br>د م         | البسار الفرويدى                                  | -VY £        |
| مي مقلد                | <b>جون فیتک</b> س<br>      | الاضطراب النفسي                                  | -YYo         |
| مروة محمد إبراهيم<br>  | غييرمو غوتالېيس بوستو      | الموريسكيون في للغرب                             | -٧٢٦         |
| وحيد السعيد<br>        | باچين                      | حلم البحر (رواية)                                | -٧٢٧         |
| أميرة ج <b>معة</b>     | موريس آليه                 | العولة: تدمير العمالة والنمو                     | -VYA         |
| هويدا عزت              | مسادق زيباكلام             | الثورة الإسلامية في إيران                        | -٧٢٩         |
| عزت عامر<br>- ،        | آن جاتی                    | حكايات من السهول الأفريقية                       | -VT.         |
| محمد قدری عمارة        | مجموعة من للزافين          | النوح: الذكر والأنثى بين النميز والاختلاف        | -441         |
| سىمىر جري <i>س</i><br> | إنجو شولتسه                | قصص بسيطة (رواية)                                | -VTY         |
| محمد مصطفی بدوی        | وليم شيكسبير               | مأساة عطيل (مسرحية)                              | -VTT         |
| أمل الصبيان            | أحمد يوسف                  | بوتابرت في الشرق الإسلامي                        | -VTE         |
| محمود محمد مکی         | مایکل کوپرسون              | فن السيرة في العربية                             | -YY0         |
| شعبان مکاوی            |                            | التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ١)            | -777         |
| ترفيق على منصور        | باتریك ل. أبوت             | الكوارث الطبيعية (مج٢)                           | -VTV         |
| محمد عواد              | -                          | دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى النولة الملوكية   | <b>-YY</b> A |
| محمد عواد              | جیر <sup>ا</sup> ر دی جورچ | ومشق من الإمبراطورية العثمانية حتى الوقت العاشير | -779         |
| مرفت ياقوت             | باری هندس                  | خطابات القوة                                     | -Vέ.         |
| أحمد هيكل              | برنارد ا <b>ریس</b>        | الإسلام وأزمة العصر                              | -V£\         |
| رئق بهنسي              | خوسيه لاكوادرا             | أرض حارة                                         | -727         |
| شوقي جلال              | رويرت أونجر                | الثقافة: منظور دارويني                           | VET          |
| سمير عبد الحميد        | محمد إقبال                 | ديوان الأسرار والرموز (شعر)                      | -٧٤٤         |
| محمد أبو زيد           | بيك الدنبلي                | المأثر السلطانية                                 | -Vio         |
| حسن النعيمي            | جوزيف أ. شومبيتر           | تاريخ التطيل الاقتصادي (مج١)                     | <b>-737-</b> |
| إيمان عبد العزيز       | تريفور وايتوك              | الاستعارة في لغة السينما                         | -757         |
| سمير كريم              | فرانسيس بويل               | تيمير النظام العالمي                             | -VEA         |
| باتسى جمال الدين       | ل.ج. كالفيه                | إيكولوچيا لغات العالم                            | -789         |
| بإشراف: أحمد عثمان     | هوميروس                    | الإلياذة                                         | -Yo.         |
| علاء السباعي           | نخبة                       | الإسراء والمعراج في تراث الشعر الفارسي           | -401         |
| نمر عارور <i>ی</i>     | چمال <b>قارمىلى</b>        | ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف                    | -VaY         |
| محسن يوسف              | إسماعيل سراج الدين وأخرون  | التنمية والقيم                                   | -VoT         |
| عيدالسلام حيدر         | أنًا ماري شيمل             | الشرق والغرب                                     | -Vo£         |
| على إبراهيم منوفي      | أندرو ب. دبيكي             | تاريخ الشعر الإسباني خلال القرن العشرين          | -Yoo         |
| خالد محمد عباس         | إنريكي خاردييل بوتثيلا     | ذات العيون الساحرة                               | -Vol         |
| أمال الروبي            | باتريشيا كرون              | تجارة مكة                                        | -VeV         |
| عاطف عبدالدميد         | بروس روينز                 | الإحساس بالعولة                                  | -VoA         |
| جلال المفناري          | مواوی سید محمد             | النثر الأردى                                     | -Yo4         |
| السبيد الأسبود         | السيد الأسود               | الدين والتصبور الشعبي للكون                      | -٧1.         |
|                        |                            |                                                  |              |

| فاطمة ناعوت                            | فيرجينيا رواف                 | ٧٦١ - جيوب مثقلة بالعجارة ( )                    |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| عيدالعال معالح                         | ماریا سوایداد                 | ٧٦٧- المسلم عدوًا وصديقًا                        |
|                                        | أذريكو بيا                    | ٧٦٢- الحياة في مصبر                              |
| ۔۔و<br>حازم محفوظ                      | غالب الدهلوي                  | ٧٦٤- بيوان غالب الدهلوي (شعر غزل)                |
| حازم محقوظ                             | خواجة الدهلوي                 | ٥٦٠٠- ديوان خواجة الدهلري (شعر تصوف)             |
| غازى برو وخليل أحمد خليل               | تبيرى عنتش                    | ٧٦٦ - الشرق المتخيل                              |
| غازی برو                               | نسبب سمير الحسيني             | ٧٦٧- الغرب المتخيل                               |
| محمود قهمى حجازى                       | محمود فهمى حجازي              | ٧٦٨- حوار الثقافات                               |
| رندا النشار وضياء زا <b>ه</b> ر        | فريدريك هتمان                 | ٧٦٩- أدباء أحياء                                 |
| حسبري التهامي                          | بينيتو بيريث جالدوس           | ٧٧٠ - السبدة بيرفيكتا                            |
| صبرى التهامى                           | ريكارنو جويرالديس             | ٧٧١- السيد سيچوندو سومېرا                        |
| محسن مصيلحي                            | إليزابيث رايت                 | ٧٧٢- بريخت ما بعد المداثة                        |
| بإشراف: محمد فتحي عبدالهادي            | جون فيزر وبول ستيرجز          | ٧٧٢ - دائرة المعارف الدولية (جـ٢)                |
| حسن عبد ربه المبري                     | مجموعة من المؤلفين            | 3 ٧٧- الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات |
| جلال الحقناوي                          | نذير أحمد الدهلوي             | ٥٧٧-     مرأة العروس                             |
| محمد محمد يونس                         | فريد الدين العطار             | ٧٧٦ - منظومة مصيبت نامه (مج١)                    |
| عزت عامر                               | جيمس إ. ليدسى                 | ٧٧٧- الانفجار الأعظم                             |
| حازم محقوظ                             | مولانا محمد أحمد ورضا القادري | ٧٧/- صفوة المديح                                 |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي  | نخبة                          | ٧٧٩- خيوط العنكبوت وقصص آخرى                     |
| سمير عبد الحميد إبراهيم                | غلام رسبول مهر                | ٧٨٠ - من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠           |
| نبيلة بدران                            | هدی پدران                     | ٧٨١- الطريق إلى يكين                             |
| جلال عبد المقصود                       | مارفن كارلسون                 | ٧٨٠ - المسرح المسكون                             |
| طلعت السروجى                           | فيك جورج وبول ويلدنج          |                                                  |
| جمعة سيد يوسف                          | ديفيد أ. وولف                 |                                                  |
| سمير حنا صادق                          | كارل ساجان                    |                                                  |
| ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مارجريت أتوود                 |                                                  |
| إيناس مبادق                            | جوزيه بوفيه                   | _                                                |
| خالد أبو اليزيد البلتاجي               | ميروسيلاف فرنر                |                                                  |
| منى ألدروبي                            | هاجين                         | ٧٨- الانتظار (رواية)                             |
|                                        |                               |                                                  |
|                                        |                               |                                                  |
|                                        |                               |                                                  |
|                                        |                               |                                                  |

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رقم الإيداع ١٤٨٣٩ / ٢٠٠٥









تقع مدينة يوجيا على بعد ثمانية عشر ميلا غرب قرية جوس .
على جانبى الطريق . تكومت في الحقول رزم القمع والشعير بعد حصادها . وبدت وكأنها آلاف من القبور الصغيرة . كان هناك العديد من عزبات النقل التي تجرها الأحصنة والبغال ، حملها عمال من أعضاء العزب الاشتراكي وبدت مغارز مذراتهم لامعة تحت أشعة الشمس الساطعة . عبر الجرار التل حيث انتشرت العشرات من الأبقار ترعى بينما انطلقت بعض العجول تركض في كل اتجاد . في الشمال امتد نهر سونجهوا واسعا كالبحيرة . زحفت على سطحه باخرة تجارية باتجاد الشرق تاركة وراءها شرائط سوداء من الدخان . وطار زوجان من البجع يتمايلان في الأفق ...